

## الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية فى عصر الخليفة المأمون ( ١٧٠ ـ ٢١٨هـ - )

إعداد

الطالب: خالد محمد أحمد بديوى

لنيل درجة الماجستير فى الأداب قسم التاريخ : تاريخ إسلامى = كلية البنات جامعة عين شمس

## بسم الله الرحمز الرحيم

والمعالية المرسود المالية الما

صدق الله العظيم

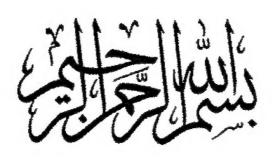

To: www.al-mostafa.com

### جامعة عين شمس كلية البنات

-----

| اسم الطالب:      |
|------------------|
| الدرجة العلمية:  |
| القسم التابع له: |
| اسم الكلية:      |
| الجامعة:         |
| سنة التفرج:      |
| سنة المنح:       |

```
جامعة عين شمس
                                                 كلية البنات
                                                 رسألة ماجستير
                                    أسمم الطالب: ......
عنون الرسالة: الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافيسة في عصسر
          الخليفة المأمون (١٧٠-٢١٨هـ - ٧٨٦م-٧٨٢م).
                                            اسم الدرجة: ماجستير
                                                 لجنة الإشراف:
                                                   1- 18mg/
                                                    ١ - الاسم/
```

1- 1 Knug/

ألدراسات العليا

ختم الإجازة

Y .. 1/ /

موافقة مجلس الكلية

Y++1/ /

موافقة مجلس الجامعة

Y .. . 1 /

٢ -- الوظيفة/ ٢- الوظيفة / ٢- الوظيفة/ تاريخ البحث: / ٢٠٠١/ أجيزت الرسالة بتاريخ / ٢٠٠١/

### شكر وتقدير

اتمد الله سبعانه وتعالي علي عظيم نعه وأعانتي علي إنجاز هذا البعست في صورته اتحالية.

ولا يسعنى في هذا المقام إلا أن القدم قالم الشكر والتقدير إلي استاذتي المغاضلة الاستاذة الدكتونة سيعة إسماعيل كاشف أستاذكرسي التابيخ الإسلامي والوسيط بالكلية لتغضلها بإشرافها على هذا البصث فقد تعلّب على يديها الكثير، وبذلت معى مهاكبيراً في مراجعة البعث وتصعيح مسابه، وما قدّبته من توجيهات وتصع : فاشكر سيادتها على هذا العون وأسال الذعز وحل أن يجزيها عنى وعن جميع طلابها خير أنجزاه وحسن الثواب.

كما انوجه بالشكر إلى الاستاذة الدكتونة عليه عبد السيع الجنزورى بريسة مجلس كم التاريخ بالكلية والاستاذ الدكتورا عنيني محمود إبراهيم استاذ التاريخ الإسلامي والحضالة الإسلامية على تحملها مشاق الحضور ومناقشتي فلها جزيل الشكر.

لما الغراد المسرتي بالسعودية؛ والدي ووالدتي ولاوحتى وأبناني فإنني أتوجه إليهم بالشكر عرفاناً لما بذلوه من عون وساعدة حتى المجتزب هذا البعسة، فلهم شكري وتقديري. وران التوفيق،،

الباحث خالد محمد أحمد بديوي

#### الفهسرس

وكدوا

الياب الأول:

الغصل الأول: الاستقرار النسبي للأحوال الداخليسة وأشره فسي

الحياة العامة للسكان.

القصل الثاني: ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم.

الفصل الثالث: مناطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة.

الباب الثاني: شخصية المأمون

الفصل الأول: المأمون قبل توليه الخلافة: مولده ونشأته وصيسة

هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة-ولايتــــه

أحوال البلاد الإسلامية عند تولى المأمون الحكم.

المعهد وانتقاله إلى مسرو- السنزاع بيسن الأميسن

والمأمون.

الفصل الثاني: بعد توليه الذلافية: الخطوط العامية اسياسيته

و اهتمامه بالنواحي الاقتصادية والعالية والثقافيــــة-

الوزارات والأعمال الحكومية في عصره-العصبية

العرقية والموالي في عصر المأمون وموقفه منسها-

كتاب المأمون- مجلس المأمون. تقريبه لأهل العلم

وتعامله مع الفرس.

الغصل الثالث: حياته الأسربة: زوجاته وسراريه-أو لاده.

القصل الرابع: علاقة المأمون بأقربائه: علاقة المأمون بولي عهده

المعتصم علاقته بآل علي رضي الله عنه وسساتر

أبناء بنى طالب - رعايته للفرس وتقربهم إليه.

الباب الثالث: إدارة الدولة في عهد المأمون:

الفصل الأولى: تعيينه الولاة وطريقتهم في ممارسستهم للأعمال الإدارية ولاة الشام العراق خراسان ومسا وراء النهر أرمينية وأذربيجان الجزيرة والموصل الحجاز مكة والمدينة والطائف مصدر شمال

أفريقية.

القصل الثاني: علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس.

الغصل الثالث: علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين.

الباب الوابع: الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي فسي

عهد المأمون.

الغصل الأول: الثورات في عهد المأمون: ثورة رافع بن ليست

نصر شبث-الزط-العرب والأقباط في مصر بابك

الخرّمي-الدعوات الانفصالية.

القصل الثاني: حركات العلويين أيام المأمون

الباب الخامس: واردات الدولة ونفقاتها.

الغصل الأول: الواردات: واردات السواد-خراسسان-العراق-

الشام-مصر -واردات متغرقة.

القصل الثانى: النفقات: الإنفاق على المشاريع العامسة واتسب

عمال الدولة-العطاء-تقالت البلاط.

الفائنهذه

المراجع:

قهرس الرسائلة:

### بسبع اللهالرحمن المرحيس

#### مقدمسة :

يعتبر عصر المأمون من أزهى عصدور التاريخ الإسلامي عامدة، والعصر العباسي خاصة؛ ذلك أنه كان يحكم دولة كبيرة شاسعة تمتند من المغرب حتى تخوم الصين، وتضم شعوباً عديدة ولجناساً بشرية مختلفة، وديانات سماوية وغير سماوية عديدة. وولجه المأمون مشاكل عديدة شارك بنفسيه في حلها. وتمكن بذكائه وكياسته من المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وتجنبها التمزق والتفتت. ويتميز عصره بأنه ينقسم إلى دورين مختلفيين الدور الأول ملطان وزيره الفضل بن سهل ؛ يوجه مولاه في شئون السياسة وأمور الدولة كما يريد وينطلع المأمون على ما يريد من الأمور ، ويخفي عنيه ما يشاء. وبانتهاء هذا الدور يأتي الدور الثاني السذى يبيداً بعام ١٩٨٣هـ / ٨١٨م ، وبنتهي بوفاته سنة ١١٨هـ ١٩٨٠م ، وكان المأمون فيه سيد أمره ، قائماً بأمور الخلافة يوجهها كما ينبغي.

وقسمت دراستى التى جعلت عنوانسها: "الحياة السياسية والإداريسة والاجتماعية والنقافية فى عصر المأمون (١٧٠ - ٢١٨ - ٢١٨ ) أى من مولده حتى وفاته إلى خمسة أبواب وخاتمة وثبت بالمراجع على النصو التالى:

الياب الأول: وعنوانه " أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم ". ويشمل ثلاث فصول: الأول: الاستقرار النسبي للأحوال الداخلية وأشره في

الحياة العامة للسكان. والثاني: ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم. والتالث: مناطق الحدود وصالتها بالدول المجاورة.

البياب الثاني: وعنوانه: "شخصية المأمون" وينقسم إلى أربعة فصول ؛ الأولى: المأمون قبل توليه الخلافة بشمل أربعة أقسام عناوينها كالآتى: مولده ونشأته - وصية هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة - ولايته للعهد وانتقاله إلى مرو - النزاع بين الأمين والمأمون.

الفصل الثاني : بعد توليه الخلافة ، ويشمل ستة أقسام عناوينها كالآتى : الخطوط العامة لسياسته واهتمامه بالنواحى الاقتصاديسة والماليسة والثقافيسة الوزارات والأعمال الحكومية في عصره - العصبية العرقيسة والموالسي في عصر المأمون وموقفه منها - كتّاب المأمون - مجلس المأمون - تقريبه لأهل العلم وتعامله مع الفرس .

الفصل الثالث : وعنوانه " حياته الأسرية " ويشمل قسمين : زوجاته وسراريه -أولاده .

الغصيل الرابع: وعنوانه " علاقة المأمون بأقربائه " ويشمل ثلاثمة أقسام: علاقة المأمون بولى عهده المعتصم - علاقته بآل على رضى الله عنه وسمائر أبناء بنى طالب - رعايته للفرس وتقريهم إليه.

الباب الثالث: وعنوانه " إدارة الدولة في عهد المأمون " ، وبنقسم إلى ثلاثسة فصول : الأول : وعنوانه " تعيينه الولاة وطريقتهم في ممارستهم للأعمال الإدارية " ، وتعرضت لولاة العراق - الشام - خراسان وما وراء النهر - أرمينية وآذربيجان - الجزيرة والموصل - الحجاز : مكة والمدينة والطائف - مصر - شمال أفريقية .

الغصل الثاني : وعنوانه : " علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس " .

الغصل الثالث : " علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين " .

الياب الرابع: "وعنواته "الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسسى قسى عهد عهد المأمون " ؛ وينقسم إلى فصلين ؛ الأول: وعنوانه: الثسورات فسى عسهد المأمون " ويشمل ثورات: رافع بن ليث - نصر بن شبث - الزط - العسرب والأقباط في مصر - بابك الخرّمي - الدعوات الانقصالية.

#### الغصل الثاني : حركات العلوبين أبام المأمون

الباب الخامس: وعنوانه: "واردات الدولة ونفقاتها "، وينقسم إلى فصلين ؛ الأولى: وعنوانه "الواردات "، ويشمل واردات السواد - خراسان - العراق -الشام - مصر - واردات متفرقة .

الغصل الثاني: وعنوانه: " النفقات " ، ويشمل: الإنفاق على المشاريع العامـة - رواتب عمال الدولة - العطاء - نفقات البلاط.

الخاتمية: وتشمل ، ما توصلت إليه من نتائج . يتبعها قائمة بالمصادر والمراجع وفهرس الرسالة.

## الباب الأول أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم

الفصل الأول : الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية وأثره في الحياة العامة للسكان

الفصل الثاني : ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياستهم

الفصل الثالث : مناطق الحدود وصالتها بالدول المجاورة

الغصل الأولى: الاستقرار النسبي للأحوال الداخلية وأثره في الحياة العامة السكان: كلمة عامة:

تتقسم حياة المأمون كخليفة إلى مرحلتين مختلفتين ، على النحو التالى: الأولى :

فترة إقامته في مرو منذ بويع بالخلافة سنة ١٩٤هــــ = ٨٠٩م وتمتــد حتى سنة ٢٠٤هــ = ٨١٩م .

#### الثانية:

فترة إقامته في بغداد من سنة ٢٠٤هـ = ١٩٨م، حتى وفاتـه سـنة ٨١٨هـ = ٨٢٨م.

# أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم القسم الأول : الغترة الأولى : ١٩٨٠ - ٢٠٤ - ١٩٨٠ المرة

واجه المامون في بداية عهده ، وهو في مرو مشاكل عديدة تتمثل فسى حركات سياسية كانث تحمل طابعاً دينياً ، أو حركات دينية تحمل بدورها عناصر سياسية واضحة مما أثر على استقرار الأحوال الداخلية وتأثيرها في الحياة العامة للسكان ؛ ذلك أن غياب السلطة المركزية، الغياب المطلق فكك النظام الإداري كله ، وبلغ من تمزيق الدولة الحدّ الذي أقام في كل بلد ، وأحيانا في كل قبيلة أو جماعة متغلباً يدعو لنفسه أو لبعض المتتقذين أو لبعض آل البيت . ويعطينا اليعقوبي صورة كاملة واضحة لذلك التفكك ، بقوله: البيت . ويعطينا اليعقوبي عبورة كاملة واضحة لذلك التفكك ، بقوله: العراق عاملاً عليها ، وعلى غيرها من البلاد ، وقد كان وثبه أبسو المسرايا ، العراق عاملاً عليها ، وعلى غيرها من البلاد ، وقد كان وثبه أبسو المسرايا ، وأخذ البصرة العباس بن محمد بن موسى ( ابن جعفر العلوى ) ، وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ( المعروف بزيد النار ) وأخذ اليمن إبراهيم بن موسى بسن

جعفر ، وأخذ واسط<sup>(۱)</sup> محمد بن الحسن ( الساق ) وأخذ الحجاز محمد بن جعفر ، وثغلب على تصيبين<sup>(۱)</sup> وما والاها أحمد بن عمر بن الخطاب الربعيى ، وبالموصل<sup>(۱)</sup> السيد بن أنس ، وبميافاركين<sup>(1)</sup> موسى بسن مبارك اليشكرى ، وبأرمينية<sup>(۱)</sup> عبد المذك بن الحجاف السلمى ومحمد بسسن عتساب.

(<sup>†</sup>) نصيبين : ذكر ها ياقوت الحموى بأنها كانت مدينة عامزة من بلاد الجزيرة ، على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ ، وبيلها وبين الموصل سنة أيام ، وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان عند فتحه إياها وينمس إلى نصيبين جماعة من العلماء والأعيان ( معجم البلدان جـ٥ ، ص ٢٨٨-٢٨٨ ) ,

(۱) الموصل: يذكرها ياقوت الحموى بأنها مدينة مشهورة عظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام، وهي محطة رحال الركبان، ومنها يقصد إلى جميع البلدان؛ فهي باب العراق ومفتساح خراسان، ومنها يقصد إلى أنربيجان، والمدينة تقع على طرف دجلة، ومقابلسها مسن الجانب الشرقى نينوى (معجم البلدان جده ص ٢٢٢-٢٢٢).

(۱) ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر ، ذكرها المقدسي بأنها قايلة البسائين ، زارها الرحالمة ناصر خسرو في سنة ٢٦٨هـ / ٢٤٠١م ، وقال إن عليها مسورا عظيمة مــن الحجــر الأبيض الذي يزن الحجر منه خمسمائة من ( نحو طن ونصف طن ) (جي المســترنج ؛ بلدان الخلافاة الشرقية ، ص ١٤٣).

(°) أرمينية : إقليم يقع شمال نهر أرس ، وكان يصعب عده من ديار الإسلام وأكستر أهلسه نصارى وكانت قصبة أرمينية الإسلامية في الأزمنة الأولى دبيل ، ومكانها حاليا قريسة صعفيرة في جنوب أريفان قرب نهر أرس ، وكان عليها مور له ثلاثة أبواب ، ويطلسل

<sup>(</sup>۱) واسط: مدينة عظيمة ومشهورة ، سميت واسط واسطا لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخا (معجم البلدان جد ؛، ص ٣٤٧)، وذكرها جي لسترنج بأنها كانت على جانبي دجلة بينهما جمر سفن ، وكانت أعظم مدن طموح كسكر ، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي والى العراق في أيام الخليفة عبد الملك الأموى في نحو سنة ٨٤هـ / ٢٠٧م ، وكانت واسط طوال العصور الإسلامية مسن أشهر مدن العراق ( بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٢ و ٥٩ ) .

وبأذربيجان (١) محمد بن السرواد الأزدى ويزيد بسن بسلاد اليمنسى ... ، وبالجبل (١) أبو دلف العجلى ... ، وبالسلسلة وعين جساس وناحيتها بسطام (١) ابن الملس الربعى ، وبكفر توثا (٤) ورأس عين (٩) حبيب بن الجسهم ، وبكيسوم وما والاها من ديار مضر نصر بن شبث النصرى ، وكان أصعب القوم شوكة ، وبقورس (١) وما والاها من كسور العواصل (١) العبساس بسن زفر السهللي،

جبل أرارات بقمتية على دبيل ، وهي في جنوبه وراء نهر أرس ( لسترنج بلدان الخلاقة الشرقية ، ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>۱) أذربيجان: يحد إقليم أذربيجان من أعلاه نهر أرس ، من أسفله النهر الأبيسض (مسفيد رود) وكلاهما يصنب في بحر قزوين ، وتعتبر تبريز ومراغة قاعدة الإقليم ، ومن مدنه أردبيل وكانت قاعدة الأيم في صدر العهد العباسي (جسى لمسترنج: بلدان الخلافة الإملامية ، ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) جبل : بفتح الجيم وتشديد الباء وضمها ؛ قرية كبيرة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقى لنهر دجلة ( معجم البلدان ، جــ ٢ ، ص ١٠٢ ) .

<sup>(1)</sup> كفر توثا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة ، ينسب إليها قوم من أهل العلم ( معجم البلدان جد، عن من أهل العلم ( معجم البلدان جد، عن من أهل العلم ( معجم البلدان جد، عن من أهل العلم ( معجم البلدان عن ا

<sup>(\*)</sup> رأس عين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيس ، بسها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخسابور ، والمشهور بالنسبة إليها " الرسعني " ، وأيضا " الراسي " . ( معجم البلدان ، جــ " ، ص ١٤).

<sup>(</sup>١) قورس : مدينة قديمة وكورة من نواحى حلب بها أثار قديمة ( معجم البلسدان ، جــــ، عن ها ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) العواصم : جمع عاصم : حصون موانع وو لاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية ، وقصبتها أنطاكية . ( معجم البلدان جـــ ؛ ، ص ١٩٥) ، وتكون خــــط النقاع الثناني للثفور الملاصقة للروم. أما الثغوب فهي جمع ثغر ، كل موضع قريب من أرض العدو يسمى

وبالجيار (۱) وما والاها من كور قنعسرين عثمان بن تعامية العبسي ، وبالحاضر (۱) الذي إلى جانب حلب منيع التنوخي .. (وحاربهم يعقوب بن صالح الهاشمي حتى ضرّب الحاضر والصقت بسالأرض وكسان فيسه عشرون ألف مقائل) . وكان بمعره النعمان (۱) وتسل منسس (۱) وما والاها من إقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ، وبحمساة وما والاها حرّاق البهراني ، وبشيزر (۱) وما والاها وبسطام ، وبمدينة حمسص

تغراً ، وهو في مواضع كثيرة ، مثل تغور الشام وتغور الجزيرة . (معجم البلدان، جما ، عص ٢٩ .

<sup>(</sup>١) جيار : صقع من برية قنسرين ، بينه وبين حلب يومان ( معجم البلدان جــــ٢ ، ص ٢٧٧ )

<sup>(\*)</sup> الماضر: جمعها حواضر؛ الماضر في الأصل خسلاف البسادي ، والمساضر المسي العظيم. وكان بقرب حلب حاضر خلب يجمع أصنافاً من العرب من تنسوخ وغيرهم ، بين بنائها وسور المدينة رمية سهم من جهة القبلة والغرب ( معجم البلسدان ، جس٢، ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>۳) معرة النعمان : مدينة كبيرة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة ، تتعسب إلسى النعمان بن بشير ، صحابي اجتاز بها فمات له ولد مدفنه ، وأقام عليسه فعنسميت بسه ، وينسب إليها جماعة من العلماء والشعراء منهم الشاعر الكفيف أبسو العسلاء المعسرى (معجم البلدان ، جسه ، ص ١٥٦) .

<sup>(1)</sup> تل منعى : حصن قرب معرة النعمان بالشام ، و هي قرية من قرى حمص ( معجم البلدان جسر ص ٢٠٤) .

<sup>(°)</sup> شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قريب معرة النعمان ، بينها وبين حماة بوم ، فيسى وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان ، تعد فسي كسورة حمص وهي قديمة ( معجم البلدان ، جـــ٣ ص ٣٨٣ ) .

بذو السمط ، وبالمصديصدة (١) وأذنه (٢) وما والاهسا من الثغسور الشامية ثابت ابن نصر الفزاعى، وكان عاملا للأمين فلما كان من أمره ما كان تغلب على البلد؛ وأقام بدمشق والأردن وفلسطين جماعة مسن سائر القبائل، وبمصر السرى بن الحكم بقصبة الفسطاط والصعيد عبد العزيسز الجروى، وبالحوفين القيسية واليمانية. وغلب لذم وبنو مدلج على الإسكندرية؛ ورئيس لخم رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخمى، ثم غلب الأندلسيون (جماعة الريسض الذين قدموا في أربعة آلاف مركب بقيادة أبى عبد الله الصوفى؛ وكسان ببرقسة نصر الأعور الأنبارى ...(٢).

وكان الجزء الوحيد من الدولة الباقى على النظام العباسي هو خراسان وإيران؛ حيث كان يستقر المأمون، وكان على المأمون أن يعاود من جديد جهود المنصور (١٣٦-١٥٨هـ = ٧٥٠-٧٧٤م) لإلغاء الزعامات والتسلطات المحلية وإقرار النظام العباسي المركزي بدلا منها، وحتى خراسان - معقل العباسيين، فإنها لم تعلم للمأمون؛ إذ خرج بها بعد مغادرته لها ثائر خطر هو منصور يسسن

<sup>(</sup>۱) المصيصة : مدينة على شاطئ نهر جيمان من تغور الشام بين أنطاكية وبالاد السروم تقارب طرموس . وكان ثغرا إسلاميا مشهورا قد رابط به الصالحون قديمسا، (معجسم البلدان؛ جده ، ص ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) أذنة : بلدة من الثغور قرب المصيصة مشمهور ، بناها مسليم فسرج الخام عسفة ١٩٣هه/١٩٨ م. وندب إليها رجالا من أهل خراسان؛ وذلك بأمر الخليفة الأمين ، ينعب البيها جماعة من العلماء (معجم البلدان ، جا، ص ١٣٣) ويذكر جي لسترنج نقلا عن الأصطخري بأنها كانت مدينة عامرة حصينة ، وكان حصنها في ضغة النهر الشمرقية بينه وبين المدينة قنطرة معقودة عليه على طاق واحدة ، ولها ثمانية أبواب وسور يليسه خندق (بلدان الخلافة الشرقية، ص ١٣٣).

<sup>(</sup>۳) البعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، المجلد الثاني ، نشـــر دار صعادر، بسيروت، ۱۹۲۰م، ص دور ١٩٦٠ع.

عبد الله بن يوسف البرم (۱)، وحتى بغداد التسى فتحست وقتل خليفتها الأمين، وذب بعض أهلها (أهل الحربية) وبعض المبند يقيادة محمد بن أبى خالد بالحسن بن سهل (۱) حتى أخرجوه من بغداد ......؛ وبرغم مقتل ابن أبى خالد عند واسط (۳)، فيان

<sup>(</sup>۱) منصور بن عبد الله بن يومن البرم: خارجي من موالي تقيف، رفع راية التسورة فسي بخاري باسم الإسلام " يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكان مثل جده يومنف بن إير اهيم المعروف البرم، ثانرا من أهل خراسان، خرج على الخليفة المسهدي منكرا عليه سيرته، واجتمع عليه خلق كثير، ووجه إليه المهدى يزيد بن مزيد الفسيباني وحاربه فأسره بعد قتال شديد؛ فبعث به وبأصحابه إلى المهدى فصلبه ومن معسمه علسي جسر دجلة (الطبري جسلا ص ٢٧١ والأعلام الزركلي، جسلا ص ٢١٢) وهناك مصطلح المر للابناء؛ يطلق على جماعة من الغرس أرسلوا في عهد كسرى أنوشسروان أمساعدة سيف بن ذي يزن في فتح اليمن بعد استبلاء الأحباش عليها وقتل مسيف بعد انسحاب الجنود الغرس مما اضطر القائد الغارسي "و هرز" إلى إجلاء الأحباش، وصارت اليمن بعد انسحاب ذلك دولة تابعة لفارس. وفي عهد النبي صلى انه عليه وملم دخل الوالي الغارسي بساذام، ذليد وهرز، الإسلام هو وقومه، ودانوا بالولاء النبي الأكرم صلى الله عليه ومعلم فسأوكل اليه إمارة اليمن كلها، ولما توفي باذام فرق الرسول الكريم صلى الله عليه ومسلم أمسارة اليمن بين جماعة من أصحابه، وولى "قمهر" بن باذام على مدينة صنماء فقط.

<sup>(\*)</sup> هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي وزير المأمون وأحد كبار القادة والسولاة فسى عصره الشتهر بالذكاء المفرط، وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه، وهو والد بسسوران زوجته أصبيب في عام ٢٠٢ه ١ هس ١٨٨م بمرض السويداء (الجنون)؛ فتغير عقله حتسسي شد في الحديد، ثم شفي منه قبل زواج المأمون بابنته سنة ١٢٠هـ - ١٢٥م وتوفي فسي مدخس من بلاد خراسان. (الأعلام للزركلي؛ جس٢، ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) واسط: مدينة مسيت واسطا لتوسطها بين البصرة والكوفة بخمسين فرسخا، بناها المجلج بن يوسف الثقفي بموضع يسمى "واسط قرصب"، وبني قصرا ومسجدا جامعا وأنفق علسي

الأبناء وقواد الحربية (١) اجتمعوا فبايعوا لإبراهيسم بسن المسهدى، عسم المأمون فى بداية سنة ٢٠٢هـ  $\sim ١٩٨٥$ م، ودعى له بالخلافة وسمى بسالمرضى .... ونزل بالرصافة (١) وصلى بالناس وعقد الألوية وكتب بالولايات واستقامت له الأمور ...

وأقام المأمون في هذه الفترة في مدينة مروحتي منتصف شهر صفر سنة ٤٠٢هـ منه ١٩٨م، وكان الفضل بن سهل وزير المأمون مطلق اليد في سنة ٤٠٠هـ من ١٩٨م، وكان الفضل بن سهل وزير المأمون مطلق اليد في إدارة شئون الدولة وتصريف أمورها، واستأثر بالنفوذ والسلطان، وعصب عيني الخليفة عما كان يجرى في أتحاء الدولة، وبذل جهد طاقته حتى أقام أقاربسه وأصهاره وأعوانه حكاما وولاة، وأطلق لهم العنان في جميع الشنون، ورأى الوزير الفضل بن سهل أن الأمر لا يتم له إلا إذا أبعد عن العسراق كلا من هرثمة بن أعين وطاهر بن الحسين؛ وهما القائدان القديران اللذان انتزعا الخلافة من الأمين بحد سيوفهما وحسن بلائهما في الحروب، وأقاما مكانه المأمون.

بناء قصره والجامع وخندقين والسور ثلاثة وأربعين ألف ألف درهم. (معجم البلدان، جمه ص ٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) مبيق التعريف بمصطلح الأبناء. وبصفة عامة كان تقعيم الجند العباسي تابعـــا لجنعسية أفراده؛ فمنهم الحربية، وهم الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح وهو من جند العــرب؛ والمشاه وكانوا من الفرس و لا سيما من الخراسانيين بعبب مساندتهم للعباسيين في إقامــة دولتهم.

<sup>(</sup>۲) الرصافة؛ وهي رصافة بغداد؛ تقع بالجانب الشرقي لما بني المنصور مدينتـــه بالجانب الغربي، وتم بناؤها في عهد المهدى سنة ١٥٩هــ = ٧٧٥م أمر أن يعسكر في الجانب الشرقي، وبني له فيها دور!، وجعلها معسكرا له؛ فالتحق الناس بها وعمروها فصــارت مقدار مدينة المنصور، (معجم البلدان جــ٣، ص٤١)،

واستصدر الفضل بن سهل أمرين من المأمون؛ أولسهما بتوليسة أخيسه الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر من كسور الجبسال وفسارس والأهسواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ وطلب من طاهر أن يسلم الوالسى الجديد جميع ما بيده من الأعمال، وأن يسير إلى الرقة (١) لمحاربة نصسسر بسن شسبث العقيلي (١)؛ الذي ثار في سنة ١٩٨هـ ٣ ١٨م مطالبا بتسسأر صديقسه محمد الأمين. وكان الأمر يتضمن تولية طاهر الموصل والجزيرة والشام والمغسرب. وقد أطاع طاهر أمر الخليفة، وخرج غاضبا لملاقاة الثائر؛ ولكنه لم يجسد فسى مقاتلته لما كان في نفسه من غضب وألم، وانتصر نصر، وظل ثائراً حتى سسنة مقاتلته لما كان في نفسه من غضب وألم، وانتصر عليه قائده عبد الله بسن طاهر.

أما الأمر الثانى فهو تكليف هرثمة بن أغين بالشخوص إلى خراسان؟ فأطاع الأمر، وخرج من العراق قاصداً خراسان<sup>(٦)</sup>. وبذلك خلسى العسراق من شخصيتين كبيرتين كانتا السبب في استقرار الأمور، وانتصار المسامون على أخيه الأمين، وإعادة الهيبة للخلافة العباسية.

#### الاستغاضات النبي قاءت في الفترة الأولى من حكم المأمون:

<sup>(</sup>١) الرقة : مدينة مشهورة على الفرات؛ بينها وبين حرّان ثلاثة أيسام، معدودة فسى بسلاد للجزيرة؛ لأنها في جانب الفرات الشرقي. (معجم البلدان، جـــــــ، ص٥٩).

<sup>(</sup>٢) الطبرى تاريخ الرسل والماوك، جــ م ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٤١ه و ٤٢ه.

أولا: العباسيون: كان الهدف من انتفاضات البيت العباسى تحويل الخلافة مسن فرع عباسي إلى آخر، أو من شخص إلى آخر؛ وتعتبر مشكلة الخلف بيسن الأخوين الأمين والمأمون، وخلافة إبراهيم المهدى واحدة من أكبر المشاكل التسى قامت في عهد المأمون.

#### خلافة إبراهيم المعدى المعروف بابن شكلة :

وإبراهيم هذا من إخوة الرشيد، وأمه أم ولد من طبرستان تدعى "شكلة". ومع أنه كان أسود شديد السواد وبنصف وجهه شامة وسمج المنظر، حتى كانوا ينادونه "عنقودا" لهذا السبب؛ إلا أنه كان محببا إلى الناس، وكان يجيد الغناء، بلى كان مغنيا جيدا .

وقصة خلافته التى دامت سنتين إلا قليلا فى بغداد يجسب أن تجعله فى عداد خلفاء بنى العباس (١). وما كاد إبراهيم يفكر فى الخلافسة لولا أن بغداد التى دمرت فى الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون ظلت علسى القلق والاضطراب منذ مقتل الأمين سنة ١٩٨هـ - ١٨٣م، واستمرت على ذلك من الفوضى حتى قدم الحسن بن سهل بغداد من عند المامؤن فى سنة ١٩٩هـ - ١٨٩٠ المم؛ وأسند إليه الحرب والخراج، فلما قدمها فرق عماله فى الكور والبلدان (١)، ولم يستطع الحسن بن سهل دخول المدينة بسبب رفضها لسه بالقوة، واستمرت الاضطرابات سائدة حتى تكلم بنو هاشم وفاوضوا أحد أحفساد المنصور، وهو محمد بن صالح بن المنصور فرفض، وفى ذلك يقول اليعقوبى، "ووثب محمد بن أبى خالد وأهل الحربية بالحسن بن سهل حتى أخرجسوه من بغداد ...، وأثوا محمد بن صالح بن المنصور، فقالوا: نحن أنصار دولتكم، وقد خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس، وقد أخذ المامون

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جدا، ص ٥٥٥ و ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٨ه،

البيعة لعلى بن موسى الرضى، فهلم نبايعك؛ فإنا نخاف أن يخرج هسندا الأمسر عنكم، فقال لهم؛ قد بايعت المأمون ...(١).

ثم عرض أهل بغداد الخلافة على إبراهيم بن المهدى وبايعوه في ذى المجهدة منة ٢٠١هم، يقول الطبرى في ذلك: "كان في سنة ٢٠٠هم، يقول الطبرى في ذلك: "كان في سنة ٢٠٠هم، يقول الطبرى في ذلك: "كان في سنة ٢٠٠هم المعداد لإبراهيم بن المهدى بالخلافة وتسميتهم إياه المبلرك ... وخلعوا المأمون؛ فلما كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر؛ فكان أول من بايعسه عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمى، ثم منصور بن المهدى ثسم سائر بلسى هاشم، ثم القواد المادي أله المعدى المادي المهدى المادي المهدى المادي المهدى المادي المهدى المادي المادي المهدى المادي المهدى المادي الماد

إن واقعة خلافة إبراهيم بن المهدى فى حقيقة الأمر كانت سببا في رؤية جديدة للمأمون بعد أن كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار، واعتراض أفراد البيث العباسى بيعته و لاية العهد لعلى بن موسى الرضا، وتغيير لباس السواد، شعار العباسيين، وكتمان بيعة البغداديين لإبراهيم ابن المهدى؛ فانتبه المأمون للخطر المحدق به وشعر بخطر نشوب حرب أهلية جديدة بين أفراد العائلة المالكة؛ فأسرع بالقضاء على الفضل بن سهل وتبعه بعلى الرضا، وعلى هذا النحو استتب له الأمر.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك، جــــ، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) يذكر السيوطى في كتابه "تاريخ الخلفاء" ص٧٠ ٣، أن إبراهيم لقب بالمبارك

#### عودة المأمون إلى بخداد:

قرر المأمون المسير إلى بغداد حتى يستقر فيها بدلا من "مرو" المنعزلية لينفذ خططه في الإطاحة بالفضل بن سهل وولى عهده على بن موسي الرضيا الذي أثار تعيينه فتتة بين الناس؛ خاصة أهل بغداد وأفراد البيت العباسي، وكلنت المسيرة طويلة؛ بدأت مرحلتها الأولى إلى سرخس(١) حيث قتل في أول شيعبان المسيرة طويلة؛ بدأت مرحلتها الأولى إلى سرخس(١) حيث قتل في أول شيعبان نفس العام (٢٠٧هـ ١٨م، الفضل بن سهل، ثم تحرك الموكب يوم عيد الغطر مسين نفس العام (٢٠٧هـ ١٨م، وكتب المأمون إثر ذلك إلى أهل بغداد يعلمهم موت على، سنه ٣٠٧هـ ١٨م. وكتب المأمون إثر ذلك إلى أهل بغداد يعلمهم موت على، ويسألهم الدخول في طاعته فأجابوه "بأغلظ ما يكتب بسه إلى أهل بعداد"، وتحسرك المأمون بعد ذلك إلى جرجان(١)، ثم الري(١)....، بينما كانت جماعته حلي ما يبدو تشترى له الناس في بغداد؛ فقد تأمر عيمني بن محمد بن خالد مع قائد ما يبدو تشترى له الناس في بغداد؛ فقد تأمر عيمني بن محمد بن خالد مع قائد الأمر مرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة، وهي بين نيمابور ومسرو في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل، خرج منها كثير مين الأنه....

- (۲) طوس: مدينة بخراسان بينها ويين نيسابور عشرة فراسخ، وبها قسبر هسارون الرشدد (۲) طوس: مدينة بخراسان بينها ويين نيسابور عشرة فراسخ، وبها قسبر هسارون الرشدد (شمد ۱۹۳۰هم)؛ خرج منها جماعة من أنمة العلم والفقه؛ منهم أبي حامد محمد بن محمد الغزائي الطومى وأخيه أبي الفتح أحمد الغزائي، (معجم البلدان، جسسة، صه).
- (1) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن؛ بينها وبين نيسابور مائة ومستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا، خرج منها علماء كثيرون. (معجم البلدان، جس٣، ص١٦١ وما بعدها). ويقول لسترنج: "وكانت الري في أيام الخلافسة العبامسية

يبدو - تشترى له الناس في بغداد؛ فقد تأمر عيسى بن محمد بن خالد مسع قسائد جماعة المأمون عند بغداد، وأخذ عدد من بني هاشم ومن القواد بتسللون إليسه، وبعضهم يعرض القيض على إبراهيم الخليفة نفسه، وأسقط فسى يد إبراهيم؛ فاختفى في أولخر ذي الحجة سنة ٣٠ ٢هـ ١٨٠ م بعد خلافة دامت سسنتين إلا أياما. وكان المأمون إذ ذاك في الرى فاتجه إلى بغداد، ودخلها في شهر صفسر سنة ٤٠ ٢هـ ١٩٠ م، وبعد سبع سنوات ظفر بإبراهيم بن المهدى منتكسرا فسي ثياب امرأة؛ فعفا عنه، مع أن أصحابه جميعا أشاروا بقتله (١).

ثانيا: العلويون: وكان الهدف من انتفاضات العلويين انتقال الخلافة إليهم لاعتقادهم أنهم أحق بها من بني العباس.

#### حركة أبن طباطبا بالكوفة:

خرج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن على بسن أبى طالب المعروف بابن طباطبا بالكوفة، وأيد أبا السرايا السرى بسن منصور الشيباني، وكان من قبل أحد رجال هرثمة بن أعين المخلصين؛ واستطاع محمد المعروف بان طباطبا بمعاونة صديقه أبى السرايا أن يستولى على البصرة وأغلب بلاد العراق، وضرب نقودا باسمه وكتب عليها: "إن الله يحسب الذيب بقاتلون في سببله صفا كأنهم بنيان مرصوص ((۱)). وانتصر على جبش أر مسله

يقال لها "المحمدية" نسبة إلى محمد، وهي المهدى الخليفة العباسي، الذي نزلها في خلافة أبيه المنصور وبني أكثر مدينة الري، وبها ولد ابنه هارون الرشيد واستولت جحافل المغول على الري ونهبتها وأحرقتها، ولم تقم لها قائمة (بلدان الخلافة الإسلامية ص ٢٤٩).

وأيضا: الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص ٢٠٤--٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم؛ سورة الصف، الآية ٤.

الحسن بن سهل بقيادة زهير بن المسيب، وأرسل رسله إلى مختلف بلاد العرب ينشرون دعوته. ولكنه مات فجأة في أول رجب سنة ٩٩ اهـــــ ١٩٨٤ فأقام أبو السرايا مكانه علويا آخر هو محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين، وكان غلاما أمرد؛ فأرسل الحسن بن سهل جيشا ثانيا؛ فانتصر عليه أبو السرايا انتصارا باهرا في شهر رجب من السنة نفسها (٩٩ هــ)؛ وقتل قائده واستباح عسكره. وكبر شأن أبي السرايا نتيجة لهذه الانتصارات، واشتد ساعد العلويين هو وخشى الحسن بن سهل عواقب انتشار الفتنة؛ ورأى أن هرثمة بن أعين هو القائد الذي يستطيع أن يقضى على تلك الثورة؛ فأرسل إليه يسأله العسودة إلى بغداد، وكان قد وصل إلى حلوان (١١) فأبي العودة، وبعد أن اختار جنده خسر عليه واستولى على المدائن أن وطرد منها عمال أبسى السرايا، وعند قصر بهم واستولى على المدائن (١٦)، نقابل مع قوات الثائر وتغلب عليسه، وفسر أبو المسرايا، وعند قصر

<sup>(</sup>۱) حلوان: وتعدمى حلوان العراق؛ تقع في آخر حدود العدواد مما يلى الجبال من بغداد. وهي بقرب الجبل، وهي مدينة عامرة، وينسب إليها خلق كثير من أهل العلم (معجم البلسدان جسر ص ٢٠-٢٩).

<sup>(</sup>۱) المدائن: بناها كمرى أنو شروان، وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك بني معامدان إلى أيما عمر بن المحطاب، رضى الله عله. فتحها معد بن أبي الوقاص في صعفر مدية اليام عمر بن المحطاب، وقال حمزة (الأصفهاني) إسم المدائن في الفارسية "توسفون" وعربسوه الطيعفون، وممتها العرب المدائن؛ لأنها سبع مدائن بين كل مدينة إلى أخسرى معسافة قريبة أو بعيدة. وعندما لختطت الكوفة والبصرة انتقل إليها الناس من المدائسة ومسائر مدن العراق، وتبعد عن بغداد مئة فراسخ، وبها قبر معلمان الفارسي رضيسي الله عنسه (معجم البيدان جـــ٥ ص ٢٤-٧٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> قصر ابن هبيرة: مدينة بناها يزيد بن عمر بن هبيرة عندما كان واليا على العسراق مسن قبل الخليفة الأموى مروان بن محمد. لكنه كتب إليه يأمره بالاجتناب عن مجاورة أهسل الكوفة فتركها ولم يتمها، وبنى قصره المعروف بالقرب من جمر مسورا؛ فلمسا ملسك

القادسية (۱) في شهر المحرم سنة ۲۰۰ مد (۸۱۰)، ودخل هر ثمة بن اعين الكوفة، وأمن أهلها، ثم خرج أبو السرايا من القادسسية إلى مدينة شوش (۱) من بلاد فارس، وهناك قابله الدسس بسن على المأموني وقائله قتالا شديدا وتغلب عليه، وجرحه جرحا بليغا، وفسر من الميدان طالبا منزله برأس العين (۱)، ولكنه وقع في يسد رجال الحسن بن سهل، وكان مقيمها فسى تلك الفترة بالتهروان (۱)؛

السفاح نزله وزاد في بنائه وسماه "الهاشمية" وكان الناس لا يقولون إلا قصر أبن هبررة على العادة الأولى (معجم البلدان، جدع، ص٥٦٥).

<sup>(</sup>۱) القادسية: مدينة كانت على سفح البادية، على بعد خمسة فراسخ غرب الكوفة وهسى أول مرحلة في طريق الحج إلى مكة. وبالقرب منها أحرز المسلمون في سنة ١٤هــــ/٦٣٥م نصرا عظيما في أول وقعة كبيرة جرت لهم مع الغرس أسفرت عن استيلانهم على العراق (لاسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص ١٠٢ و ١٠٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) شوش: مدينة بخوزستان سماها العرب تستر والفرس شوش وشوشتر؛ كانت تقع علسسى بعد ستين ميلا شمال الأهواز بخط مستقيم. ذكر المقدسي أن بسساتين الأتسرج والعنب والنخيل كانت تحف المدينة، وتتميز بشدة حرارتها، ورواج أسواقها (جي لاسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر ؛ بينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخا، وقريب من ذلك بينها وبين حسران، وبينها وبيست دنيسر عشر فراسخ (معجم البندان، جـ٣، ص ؛ ۱). ويذكر لاسسترنج أن مدينه رأس العين كانت قرب منابع نهر الخابور، مشهورة بكثرة عيونها البالغة ، ٣٦ عينا على مسايقال. (لاسترتع: بلدان الخلافة الإسلامية، ص ، ١٤).

<sup>(1)</sup> النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي؛ حدها الأعلى متعسل ببغداد، وفيها عدة بلاد متوسطة (معجم البلدان، جـــ٥، ص٣٢٥). ويقول جي لاسترنج: بلدة النهروان هي أول مرحلة في طريق خراسان من بغداد، وقد وصفسها ايسن رسته في كتابه "الأعلاق النفيسة" بأن مدينة النهروان يشقها نهر النهروان نصفين في وسطها. وكتب حمد الله المستوفى القرويني، وهو من جغرافيي القرن الثامن السهجري ( الرابسع

فأحضروه إليه فضرب عنقه، وأرسل رأسه إلى المأمون في مسروا وبعث بجسده فصلب على جسر بغداد. واستراح المأمون مسن شسر ثائر قوى دامت ثورته عشرة أشهر، أما غلامه العلوى(١) فقد عفسا عنه المأمون وأدخله في حاشيته(١).

## إسترجاع البصرة وغيرها من البلاد من أيدي عمال أبي السرايا: ﴿

استرجع جيش المأمون البصرة، وأسر عاملها من قبل أبسى السرايا؟ وكان رجلا ظالما عرف بالحراق لكثرة من أحرق من العباسيين بالنسار، وما أحرقه من دور البصرة. ثم استمرت قوات المأمون تعمل على استرجاع البلدان في الحجاز واليمن من العمال العلويين الذين كان أبو السرايا قد أقامهم يحكمون

عشر الميلادى) أن النهروان صارت خرابا؛ لأن طريق خراسان قد عدل عنها واتجهد شمالا مارا بباعقوبا. (بلدان الخلافة الإسلامية ص٥٥).

<sup>(</sup>۱) عندما مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة في يوم الغميس لليلة خلت من رجب مسلة ١٩٩هـ ١٩٩هم، أقام أبو السرايا مكانه غلاما أمرد حدثا يقال له محمد بن محمسد بسن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وفي الحرب التي نشبت بين هرشة بسن أعين وأبي السرايا في عنة ١٩٩هـ (١٩٨م) وثب محمد بن محمد بن زيد ومن معسمه من الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة فائتهبوها وخربوها، وأخرجوهم من الكوفة، وعملوا في ذلك عملا قبيحا واستخرجوا الودائع للتي كانت لسهم عند الناس فأخذوها، ولما انتهت ثورة أبي السرايا بعث الحسن بن سهل محمد بن محمد بن زيد حين قتل أبو المرايا إلى المأمون بخراسان، وأخيرا مات محمد بن محمد بن زيد العلوي في منة (١٠١هـ)، (الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جــا، صفحــات ٢٩٥)

<sup>(</sup>۲) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـ۸، ص٥٣٥.

وأيضا: حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطها، الطبعة الأولى، نفسر المكتبسة التجارية، القاهرة، ١٩٣١، ص٩٤-٩٠٠.

باسم خليفته. وكان هؤلاء الولاة قد ساءت سيرتهم وكثرت مظالمهم مما أدى إلى الله الأهالي ضدهم.

وانتشرت الفوضى فى موسم الحج سنة ، ١٠هـ ١٥٠٥ إذ تولاه أكسثر من شخص لتعدد السلطات؛ فندب المأمون أخاه أبا إسحق بن هسارون الرشدد (المعتصم فيما بعد)، وأيضا وجه إبراهيم بن موسى الطالبي الذي خرج بساليمن رجلا من ولد عقيل بن أبي طالب، كما وجه غيره من يمثله الممسا يسدل علسي الفرقة والإنتسام، وعلى الفوضى والاضطراب.

وقد تمكن هرثمة بن أعين من إعادة تلك البلاد إلى حظيرة الدولة العباسية بعد أن تغلب على العلوبين والطالبيين<sup>(1)</sup> الواحد بعسد الأخسر، وكسان أخرهم محمد بن جعفر الصادق، الذي بايعه أهل مكة بالخلاقة بعسد قتسل أبسى السرايا، وقبلها بعد تردد، وقد اشتهر بالورع والتقوى والعلسم، وبعسد أن تلقسب بأمير المؤمنين ومكث خليفة المسلمين بضعة أشهر طلب الأمان من ورقاء بسن جميل رئيس القوة التي أرسلها هرثمة بن أعين لإخضاع مكة؛ فأجيب إلى طلبه، وعفا عنه المأمون وعامله بالحسني<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> الغرق بين العلوبين والطالبيين؛ هو أن العلوبين هم كافة البيوت من نمل على بسن أبسى طالب. وكان عددهم قليلا لتوارى أفرادها وما لاقوه في زمن الأموبين والعباسيين على السواء من قتل وتشريد؛ لكنهم كانوا يعتزون بأنهم أولاد فاطمة بنت رسول الله، صالى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الحكم لهم دون غيرهم من أبناء عمومتهم. أما الطالبيون فهم كافة الأسر من نمل أبى طالب عم رسول الله، صل الله عليه وسلم، ومنهم أل عقيل وال جعفر.

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــــ، ص٥٢٥ و ٥٢٦ وأيضنا ، حسن خليفة؛ الدولة العباسية، ص٥٩-٩٠.

#### استعاز العلوبيين فرصة الخلاف بين الأمين والمأمون:

إن أهم ما يسجل للعلوبين في عهد المأمون أن كلمة "آل البيت" أضحت مصطلحا شائعا؛ ولكنه كان يحمل معانى مختلفة يمكن بلورتها بأنها كانت تضمم أربعة من العائلات تشكل أربع دوائر متداخلة، وبعضها أكبر من بعض، علمي النحو التالى:

الدائرة الأولى: الفاطمية؛ وتضم أولاد فاطمة بنت النبى الأكرم، صلى الله عليه وسلم، فقط. وهم بدورهم فرعان: بيت الحسن بن على وبيت الحسين بن على منهما. وهذه الدائرة أضيق الدوائر.

الدائرة الثانية: العلوية؛ وهي أوسع من الأولى؛ لأنها تضم العلويين، أي كافـــة البيوت من نسل على بن أبي طالب، رضى الله عنه.

الدائرة الثالثة: الطالبية، وهي أوسع من سابقتها، وتضم الطالبيين جميعا من نسل أبي طالب؛ ومنهم آل عقيل وآل جعفر.

الدائرة الرابعة: الهاشمية، وهي أوسع الدوائر؛ لأنها تضم العباسيين ومعهم باقي الأسر من آل عيد المطلب بن هاشم(١).

ولعل التزاهم والتنافس بين أبناء هذه الدوائسر الأربعسة فسى الميسدان السياسى عكس أطماعهم مما أدى حقد بعضهم على بعض وعدم وصولهم آخسر الأمر إلى الهدف المطلوب، وهو الإطاحة بالعباسيين وقبلهم الأمويين.

ولدينا تعليق آخر للدكتور شاكر مصطفى، حيث يقول: "وقسد أدى هدذا التوزع مع تكاثر الأبناء والعدد في آل البيت، وتشابك الأهواء السياسية والدينية

<sup>(</sup>۱) شاكر مصطفى، دكتور ا دولة بنى العباس، جـــ ا، نشر وكالـــة المطبوعــات بــالكويت، الكويت، ١٩٧٣م، ص٦٥٣.

المختلفة إلى ظهور الفرق المختلفة ....، وإلى تضارب الصللت بين هذه الفرق، وتعقد العقائد التي يحملها أشياعها مع الزمن (١).

ثم إن سيطرة العلويين السريعة ومطالبتهم بالخلافة زمن المأمون يعسود إلى عوامل، منها:

أولاة بقاء المأمون في مرو بسبب خوفه من أهل بغداد، وسياسة وزيره الفضـــل ابن سهل لابقائه فيها؛ فبقي بعيدا لا يعلم بما يجرى من أمور.

<u>ثانبا:</u> سخط العناصر العربية، والتي كان لها تقل حتى ذلك الحين في إدارة مُنون الدولة وقيادة الجيوش على سياسة الغضل الفارسية، كذلك سخط العباسيين أنفسهم على المأمون بعد توليه على بن بموسى الرضيا و لايسة العسهد ولبسس الخضرة شعار العلوبين.

ثالثا: الغوضى الشاملة التى نتجت عن حصار بغداد، ومقتل الأمين، ورفيع يد طاهر ابن الحسين العسكرية، بتعيين الحسن بن سهل أخى الفضيل بين سهل مكانه.

رابعا: طموح العلويين وانتهازهم الفرصة لطعن العباسيين.

خامسا: ضجر الناس وخشيتهم من عواقب الخصومة الأخوية، وأملهم في

ومع ذلك تمكن المأمون، عندما انفرد بالسلطة، مقاومة حركات العلوبين، واتخاذه قراره التاريخي بتنصيب على بن موسى الرضا لولاية العهد، والمجيئ به من المدينة حيث كان يقيم، إلى مرو، ومبايعته في السابع من شهر رمضيان سنة ٢٠١١هـ ونشر المأمون منشورا على الناس، وأمر جنده بطرح للسواد ولبس ثياب الخضرة (٢). ويقول الطبرى بعد أن وصل خبر تعييسن على

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور ! دولة بني العباس، جــ ١، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك، جـــ ، ص ٥٥٤.

الرضا ولاية العهد من أخيه الغضبل بن سهل أن كتب إلى أحد قادته (علسى بسن محمد بن أبى خالد) يخبره بذلك على النحو التالى: "أن أمير المؤمنين قد جعل على بن موسى بن جعفر بن محمد ولى عهده من بعده؛ وذلك أنه نظر فى بنسى العباس وبنى على، فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أروع ولا أعلم منه، وأنه سسماه الرضى من آل محمد، وأمره بطرح لبس الثياب المعود ولبس ثياب الخضسرة، ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبنى هاشم بالبيعة له، وأن يأخذهم جميعا بلبس الخضرة، ويأخذ أهل بغداد جميعا بذلك (1).

وانتهز المأمون فرصة موت ابن طباطبا المفاجئ؛ فأشاع أن أبا السرايا سمه؛ لأنه علم أن لا أمر له معه، وتبع ذلك تخاذل أهل الكوفة عن نصرة أبسى السرايا، وتخلى أشرافهم عنه، وتهاونوا مع هرثمة بن أعين قائد جيش المسأمون. وعندما انتصر هرثمة طرد الطالبيين من الكوفة والبصرة؛ فجاءوا إلسى محمد الديباج بن جعفر الصادق. "وكان شيخا وادعا محببا إلى الناس مفارقا لما عليسه كثير من أهل بيته من قبح السيرة، وكان يروى العلم عن أبيه جعفر (الصسادق)، وكان الناس يكتبون عنه، وكان يظهر الزهد، فقالوا له: قد تعلم حالك في النساس، فأبرز شخصك نبايع لك بالخلافة، فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجسلان، فأبى ذلك، عليهم، فلم يزل به ابنه على بن محمد ابن جعفر وحسين بسن حسن قابى ذلك، عليهم، فلم يزل به ابنه على بن محمد ابن جعفر وحسين بسن حسن الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه فأجابهم ... وبايعوه بالخلافة وسموه بسامرة المؤمنين (۱).

ولم تكن فترة حكم محمد الديباج حسنة بسبب سوء سيرة ابنه محمد وأصحابه حتى فاجأهم جيش عباسي قدم من اليمن بإمرة إسحق بن موسى بسسن عيسى العباسي، وانتهى الصراع بأن طلب محمد الديباج وجماعته الأمان علسى

<sup>(</sup>١) الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص٥٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٥٣٧.

أن يخرجوا حيث شاعوا ...، فخرج الرجل، ويقول الطبرى: "فلقى من العنست والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير، وفقد فى إحدى المعارك عينه، ثهم طلب الأمان من الوالى العباسى؛ فدخل إثر ذلك إلى مكة، وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسود وقلنسوة سوداء وليس عليه سيف ليخلع نفسه نفسه أنا، ثم قال خطبة ذكر فيها "وكان نمى إلى خبر أن عبد الله المأمون أمسير المؤمنين كان توفى، فدعانى ذلك إلى أن بايعوا بإمرة المؤمنين (١).

وبعد هذا العرض الثورات العلوبين في زمن المأمون؛ نجدأن تعبين على الرضا وهو علوى، ومن أجلة العلوبين كان مناورة سياسية من المأمون التسهديد بغداد ومن بها من العباسيين ليعودوا إلى القبول به تمهيدا لانتقاله إليسهم ولكسن الناس فوجئوا بأن البيعة لعلوي، فكان لها وقع الصاعقة في بغداد؛ فزادت فيسها الفوضى والنقمة على الوالى الحسن بن سهل، وعلى أخيه الوزير الفضسل بسن سهل الموجود في مرو؛ حتى أن الناس بايعوا إير اهيم بن المسهدى، ولسم يسدر المأمون بما كان يجرى في بغداد والولايات من اضطراب وغليان، وأخبره بذلك ولي عهده على الرضا نفسه؛ إذ صرح له بما كان يجرى، ويكتم عليه؛ فامستقبح ولي عهده وأنه يجب العسودة على الرضا فيه صالحه؛ فتخلص من الفضل بن سهل وهسو فسي علها والعنماد على بغداد والعباسيين، ولا بأس بالتضحية بكل من على الرضا طريقه إلى بغداد، ثم تخلص من على الرضا بعد قليل بالسم فسي أوائس سيئة

<sup>(</sup>٢) العرجع السابق، نفس الصفحة.

٣٠٧هـــــ ٨١٨م (١). ويذكر اليعقوبي "وقيل إن على بن هشام أطعمه رمانا فيهـــه سم" (١).

#### بيعة المأمون لعلي الرضاء

لم يكن للدولة العباسية قواعد ثابتة لولاية العهد منذ قيامها؛ مما أدى إلى نشوب منازعاتوفتن شديدة كادت تؤدى بالبيت العباسي؛ فالعباسيون لسم يجعلوا ولاية العهد للإبن الأكبر، ولم يأخذوا بمبدأ جعلى ولاية العهد لواحد فقط؛ بل كانوا يبايعون لاثنين وأحيانا ثلاثة كما فعل هارون الرشيد وقد اختير أبو العبسس ليصبح أول خليفة عباسى من قبل أخيه الإمام إبراهيم، وذلك دون أبسى جعفر المنصور، ومسن المنصور الأخ الأكبر، وأيضا عهد أبو العباس لأخيه أبى جعفر المنصور، ومسن بعده لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله العباسى الملقسب بالمرتضى (٣). وأخذ البيعة له، فلما كبر المهدى بن أبى جعفر المنصور شسخف المنصور به شغفا شديدا؛ فأحب أن يبايع له بالخلافة؛ فخلع عيسى بسن موسى سنة ١٤ هـ ١٤ هـ وأشهد عليه بالخلع ويايع للمهدى، وجعسل عيسسى بسن موسى وليا لعهده بعده أب ثم تولى الخلافة بعسده ابنسه موسى السهادى سسنة موسى وليا لعهده بعده أبر المأسيد الخلافة أخذ البيعة لابنه محمد الأمين فعبسد

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بنى العباس، جــ ١ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جـــ،٢، ص٤٥٣.

وأيضا الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك، جـــ ٨، ص٩-٢٠ و ١٦٤.

وأيضا ابن الطقطقي، الفخرى في الأداب السلطانية، طبعة محمد على صبيسح، القساهرة 1977م، ١٣٧٠.

الله المأمون قالقاسم المؤتمن، وحاول المأمون، وهو في مرو أن يريح الناس مسن متاعب الخلافة بعد أن رأى عبث أخيه الأمين، وكان أهل فارس وخراسان قسد تعهدوا فترة الصراع على الخلافة بين الأمين والمأمون مساعدة الأخسير ضسد أخيه الأمين، والخروج معه لقتال جيش الأمين على أن يعهد بولاية العهد لمسن يرتضيه كبار آل البيت ليكون وليا للعهد؛ فأتفق هؤلاء على مبايعة علسى بسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق فسمي بعلي الرضا<sup>(۱)</sup>، أى الذى تراضى عليسه أهل البيت، وزوجه ابنته وزوج ابنه محمدا ابنته الأخرى، وكان القائم بأمر هذه الاتفاقية الفضل بن سهل الذى تولى الوزارة (۱).

وكان المأمون يهدف من إشراك العلوبين في الخلافة الإسلامية حملهم على الظهور على الساحة السياسية ويعرفهم الناس على حقيقتهم، وقدد تنتهى مطالباتهم وانتفاضاتهم، أو تخف حدتها ويحقن بذلك دماء المسلمين، شم إن

<sup>(</sup>۱) على الرضاء هو أبو الحمن على بن موسى الكاظم ثامن الأئمة الانتـــى عشــرية علــد الشيعة الإمامية، ومن أجلاء السادة من أهل البيت وفضلائهم. ولد فى المدينـــة، وكــان أمود اللون أمه حبشية، وأحبه المأمون فعهد إليه بالخلافة بعده، وزوجه ابنته، وطــرب اسمه على الدينار والدرهم، وغير من أجله الزى الغباسى الــذى هــو المــواد فجملــه أخضرا، وكان هذا شعار أهل البيت، فاضطرب العراق وثار أهل بغداد، فخلعوا المأمون وهو في مرو، وبايموا لعمه إبراهيم بن المهدى، فقصدهم المأمون بجيشه، ومات طــى وهو في مرو، وبايموا لعمه إبراهيم بن المهدى، فقصدهم المأمون بجيشه، ومات طــى الرضا بطوس فدفنه المأمون إلى جانب أبيه الرشيد، ولما نتم له الخلافة، وعاد المــامون إلى لبس المواد، فاستألف القلوب ورضى عنه الناس.

مرلجع: ابن خلكان؛ شمس الدين أحمد بن إيراهيم الشافعي؛ وقيات الأعيــــان، جـــــ، المطبعة الميمنية، القاهرة، ١٣١٠هــ، ص٣٢١.

المامون كان يرى فى الخلافة رأى المعتزلة، وهى أن تعند إلى الأصلح لها مسن المسلمين ولو كان من غير قريش. لقد أثارت هذه المسألة فكر الباحثين منذ زمن المامون حتى يومنا هذا ولم يتوصلوا إلى شئ أو قرار واضح وثابت. ونعرض تعليقا على ذلك لمحمد كرد على: "أما قول من قال أن المأمون عهد لعلسى بسن موسى الرضا لأنه كان يتشيع؛ فإن تشيع المأمون هذا كان متبولا معتدلا، وهسو أقرب إلى الاعتزال، والمأمون يريد أن ينصب خليفة المسلمين كافة لا للسنة ولا للشيعة ولا للمعتزلة ولا للخوارج"(۱). وأوافقه على هذا الرأى بأن المأمون لعلم أراد إسناد البيعة إلى أقدر المسلمين وأكثرهم ورعا وتقوى، وأن صفات الخليفة منه فرة ادى على الرضا.

وعلى هذا النحو تبلورت الفكرة في مخيلة المأمون، وهو في مرو سسنة الامراد، ٢٠٨٨ وجعل تولية من يخلفه على بن موسى الرضا، والسذى كان رجل زمانه من آل البيت علما وورعا وتقوى وصلاحا، وأمر الجند أن يطرحوا السواد لباس العباسيين الرسمى ويلبسوا اللون الأخضر، وهو اللباس الرمسمى للعلويين. وأعلن المأمون للملأ أنه بحث بين العباسيين بحثا دقيقا فلم يجدمن بينهم أحدا لاتقا للخلافة من بعده؛ فبايع على الرضا، وأرسل أمرا لولاته فسى مختلف الأمصار بأخذ البيعة لولى العهد، وطلب الغضل بن سهل صاحب الفكرة من أخيه الحسن بن سهل أن يعلن الأمر في بغداد، ويأخذ البيعة من أهلها لعلى الرضاً).

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على؛ الإسلام والحضارة العربية، الجزء الثاني، ط٣، نشسر لجنــة التــاليف والنرجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨م، ص ٤٣١٠

## مولَّفُ أَلَ الْعَبَاسِ مِنْ وَلَايِةَ الْعَمَدُ لَعَلَيُ الَّرِضَا

استعظم آل العباس ما فعله المامون، ورأوا فيه عملاً ماساً بحقوق بيتهم، وشعروا أن الضربة موجهة إلى خلافتهم، ولجمعوا رأيهم على خلع المامون، وانتخبوا في أواخر شهر ذى الحجة من السنة ذاتها (٢٠هـ) عهم المامون إبراهيم ابن المهدى خليفة بدلاً منه (١)، وكان صديقاً حميماً للأمين، وكانت تعوزه الكفاية والمقدرة الشخصية والقيادية؛ فلم يستطع القيام بأعمال الدولة، واضطربت الأحوال، ونشب القتال بين جند المأمون والموالين له وجند الخليفة الجديد إبراهيم. وأكره الحسن بن سهل عامل المأمون في بغداد على الخروج منها والارتداد إلى واصط. ثم امتدت الثورة إلى بقية المدن؛ فثارت الكوفة وغيرها من المدن، يقول الطبرى: "وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسواد كله، وعسكر بالمدائن (١).

وإبراهيم بن المهدى (١٦١-٢٢٤هـ = ٢٧٨-٨٣٨م) هو أبسو إسحق إبراهيم بن محمد المهدى بن عبد الله المنصور العباسى الهاشمى، يقال له: "ابسن شكلة" أخو هارون الرشيد، وأمه أم ولد(٢) من طيرستان تدعسى "شكلة"؛ وولاه الرشيد إمرة دمشق، ثم عزله عنها بعد سنتين، ثم أعاده إليها فأقام فيسها أربس منين. ولما انتهت الخلافة إلى المأمون، كان إبراهيم قد اتخذ فرصسة اختسلاف الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسه، وانتخبه الكثير من رجال البيت العباسى وأهل بغداد، فطلبه المأمون بعد فوزه الساحق وعودته إلى بغداد، فاستتر وأهدر دمسه؛ فحاءه مستسلماً بعد القبض عليه؛ فسجنه ستة أشهر، ثم طلبه إليه وعاتبه علسى فجاءه مستسلماً بعد القبض عليه؛ فسجنه ستة أشهر، ثم طلبه إليه وعاتبه علسى

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص٥٥٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> أم واد: مصطلح نقهى يرد فى باب الرق، يعنى الأمة التى يعاشرها سيدها فتحمل منه وعندما تنجب ولداً تصبح أم ولد وتتحرر وابنها حر (دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة دار التحرير)، المجلد الرابع ص٤٢١).

عمله فعفا عنه (۱). وكان إبراهيم بن المهدى أسود شديد السواد وبنصف وجههسه شامة وسمج المنظر (۲). ويقول الطبرى: "كانت أيام إبراهيم بن المهدى كلها سنة وأحد عشر شهراً واثنى عشر يوماً (7).

### ما ذكره المسعودي في شأن استقدام على الرضاء

يقول المسعودى: "أن المأمون بعث في مننة مسانتين برجاء بسن أبى الضحاك وياسر الخادم إلى على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على (الرضا) لإشخاصه؛ فحمل إليه مكرّما، وفيها (أي مسئة الحسين ابن على (الرضا) لإشخاصه؛ فحمل إليه مكرّما، وفيها (أي مسئة معرّمه و ١٩٨٨) أمر المأمون بإحصاء ولد العباس مسن رجالهم وتسائهم وصغيرهم وكبيرهم فكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفا ... ووصل إلى المأمون أبسو الحسن على بن موسى الرضا، وهو بمدينة مرو، فأنزله المأمون أحسن إنسزال، وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء، وأخبرهم أنه نظر في ولد العباس وولسد على ابن أبي طالب، رضى الشعنه، فلم يجد في وقته أحداً أفضل ولا أحق بالأمر من على بن موسى الرضا؛ فبايع له بو لاية العهد، وضرب إسمه علسى الدنائير والدراهم، وزوج محمد بن على بن موسى الرضا بابنته أم الفضل، وأطهر بدلاً من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام، وأظهر بدلاً من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام وغير ذلك. ونمى ذلك إلى من بسالعراق من ولد العباس؛ فأعظموه؛ إذ علمو أن في ذلك خروج الأمر عنهم، وحج بالناس إبراهيم بسن موسى بن جعقر أخو الرضا بامر المأمون. واجتمع من بمدينة المسلام (بغداد)

<sup>(</sup>١) أبو الغرج الأصفهاني؛ الأغاني، المجلد الثالث (كتاب التمرير)؛ القاهرة، بسدون تساريخ، صرب١١١٧.

وأيضاً؛ خير الدين الزركلي؛ الأعلام، المجلد الأول، ص٥٩٥-٥٠.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جـــ٧، ص٤٥١.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ١٨، ص٥٧٣.

من ولد العباس ومواليههم وشيعتهم على خلع المأمون ومبايع في إبر اهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة، فبويع له يوم الخميس لخمس ليسال خلون من المحرم سنة اثنين ومانتين، وقيل: إن ذلك في سنة ثلاث ومانتين (١).

أما عن تشيع المأمون فيعلق المسعودى على ذلك بالآتى: "كان تشيع المأمون مضرورة سياسية له؛ إذ استمال بهذه المظاهر أهل فسارس لمناصرته، وعندما لم يعد بحاجة إليهم رجع عما كان عليه في ذلك"(٢).

#### وتعليق آخر لابن طباطبا:

أما أبن طباطبا فيقول: "فعهد المأمون إليه (أى على الرضا)، وكتب بذلك كتابا بخطه، وألزم الرضا عليه السلام بذلك، فامتنع ثم أجاب، ووضع خطف في ظاهر كتاب المأمون بما معناه: "إنى قد أجبت امتثالا الأمر وإن كان الجفر (٢) والجامعة بدلان على ضد ذلك. وشهد عليهما بذلك الشهود (١)، ويلاحظ في هذا النص لابن طباطبا أن إسناد المأمون ولاية العهد لعلى الرضا بشكل يكاد يكون إجبارا. ولعل الأفرب إلى الواقع أن المأمون رأى ثورات العلوبين التي قامت في العراق والحجاز واليمن، ونفور أهله من بنى العباس عنه بسبب قتله أخيه الأمين أن أراد استقطاب العلوبين باختياره واحدا منهم لتهدأ ثورتهم.

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ مروج الذهب، جسك، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الجغر: علم يبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالـــة، ويعــمي بعلــم الحروف ويعلم التكسير أيضا. وفائدته الاطلاع على فهم الخطــاب المحمــدى الــذى لا يكون إلا بمعرفة علم اللمان العربي، ويعرف من هذا العلم حوادث العالم إلى انقراضـــه (كثناف اصطلاحات الفنون للمولوى محمد أعلى بن على التهانوى جـــ١، طبعة معـــادة من طبعة كاكتة منة ١٨٦٢م في طهران سنة ١٩٩٧م ص٢٠٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن طباطبا؛ الفخرى في الأداب المططانية والدول الإسلامية، طبعة محمد على صبيــــــع، القاهرة، ١٩٦٢م، ص١٧٦.

ويؤكد كل من ابن طباطبا والجهشيارى أن بيعة على الرضا كان لها وقع الصاعقة في بغداد؛ فزادت فيها الفوضى والنقمة على واليه الحسن بسن سهل، وعلى أخيه الوزير الفضل بن سهل المحرك الأكبر للمأمون حتى بسايع النساس إبراهيم بن المهدى(١).

وأدرك المأمون سوء تدبير الفضل بن سهل فى اختيار ولي العسهد مسن العلوبين ومما زاده تأكيداً ما فعله وزيره فى القائد العربى الشهير هرثمـــة بسن أعين الذى كان ضحية الوزير الفضل بن سهل وغضب المأمون عليه؛ ذلـــك أن هرثمة بن أعين نجح فى إخماد الثورات التى قامت بالعراق والحجاز واليمسن. كما كان له دور فى مصر عندما ثار أهل الحوف على والى مصر إسحق بن سليمان العباسى (١٧٧-١٧٨هـ = ٣٩٧-٤٩٩م)، وكان الرشيد يبعث الجيوش لكنها لم تتل من الثائرين شيئاً، وأخيراً بعث الرشيد بجيش على رأسه هرثمة بسن أعين فرضخ أهل الحوف وأدوا الخراج (١).

كذلك كان لهرثمة بن أعين سهم كبير في الدعوة للمأمون؛ ذلك أن هرثمة أرسل كتاباً إلى عباد بن محمد بن حيان - وكان وكيلاً على ضياع هرثمة بمصر - يدعوه إلى الدعوة للمأمون؛ فجمع الجند في المسجد وقرأ عليهم كتاب هرثمة ودعاهم إلى خلع الأمين فأجابه نفر عظيم منهم؛ فأعطاهم عباد رزقاً يسيراً وبايعوا المأمون (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن طباطبا؛ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإمسلامية، ص١٧٦. وأيضاً: الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتّاب، ص٢١٢.

<sup>(</sup>۱) سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام؛ من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية، نشر مكتبة الأسرة عام ١٩٩٩م، الهيئة العاملة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩م، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٦١-١٦٢.

وهناك روايتان ذكر هما كلاً من اليعقوبي والطبرى عن هرثمة بن أعيسن؛ يقول اليعقوبي: "وشخص هرثمة من العراق إلى مرو سسنة ١٠٢هــــــــ ١٨٥، وقيل إنه انصرف بغير إذن من المأمون ... وكلّم المأمون بكلام غليظ، ودخسل معه يحيى بن عامر بن إسماعيل الحارثي، فقال: السلام عليك يا أمير الكافرين! فأهدته السيوف في مجلس المأمون، حتى قُيل، فقال هرثمة: قدّمت هذا المجوسي على أوليانك وأنصارك؟ فأمر المأمون بسحب رجل هرثمة، فأفام فسى محبسه ثلاثة أيام ومات (١).

أما الطبرى فإنه سجل واقعة هرثمة بن أعين على النحو التسالى: "كتسب العامون في سنة ١٩٨هـ - ١٨٨ إلى هرثمـة يسامره بالشخوص إلى خراسان"(١). ثم: "وكان هرثمة حين قَدِمَ عليه الحسن بن سهل العراق والباً عليها من قبل المأمون سلّم ما كان بيده من الأعمال، وتوجّه نحو خراسسان معاضيساً للحسن، فسار حتى وصل خُلُوان؛ فبعث إليه الحسن بن سههل يسأله العودة إلى بغداد لحرب أبي السرايا، فامتنع وأبي، ثم أجاب، وانصرف إلى بغداد ..... تسم صار هرثمة إلى قصر ابن هبورة؛ فكانت بينه وبين أبي السرايا واقعة قُبل فيها من أصحاب أبي السرايا خلق كثير "(١).

ثم يكدّل الواقعة بالآتى: "وفى سنة ١٠٠هـ = ١١٥م شخص هرثمة فسى شهر ربيع الأول (سنة ٢٠٠هـ) من معسكره إلى المأمون بمرو. فلما بلغ مرو خشئ أن يكتم المأمون قدومه؛ فضرب الطبول لكي يسمعها المسامون. فسمعها خشئ أن يكتم المأمون قدومه؛ فضرب الطبول أي يسمعها المسامون. فسمعها فقال: ما هذا؟ قالو: هرثمة قد أقبل يُر عد ويبرق، وظن هرثمة أن قوله المقبول. فلما أدخل - وقد أشرب قلبه ما أشرب - قال له المأمون: مالأت أهسل الكوفة

والعلويين وداهنت ودسست إلى أبى السرايا حتى خرج وعمل ما عمسل؛ وكسان رجلا من أصحابك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعا لفعلت، ولكنك أرضيت خناقهم، وأجررت لهم رسنهم، فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر، ويدفع عن نفسه ما قرف بسه، فلم يقبل ذلك منه، وأمر به وضرب أنفه، وديس بطنه، وسحب من بيسن يديسه، وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس، فمكست في الحبس أياما، ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له: إنه مات (1).

أما أحمد فريد الرفاعي فعلق على موت هرشه بالآتي: "ومات هذا القسائد العظيم ضحية السعاية ونكران الجميل، كما مات أمثاله من قبل من صناديد هذه الدولة من جراء السعاية والمنافسة، ومن جراء أعمال البطانية ودسائس الحاشية"(٢).

وكان من نتائج سقوط هرثمة أن ثار الجنود في بغداد، وطردوا الحسن بين سهل وعماله من المدينة؛ فخرج الحسن إلى المدائن، وارئد منها إلى واسط، وعمت الفتن والقلاقل بغداد، واستمرت فيها عدة شهور؛ حتى صارت بسبب تلك الحروب مسرحا للنهب والسلب والتقتيل، وأصبح الأمر فيسها للغوغاء والفساق واللصوص، وأسرفوا في غيهم إسرافا عظيما، مما فرع لمه أعيسان المدينة ووجهائها؛ فاتفق رأيهم وجمعوا جموعهم، وأخضعوا الغوغاء، وأعسادوا الأمن والسكينة، وطلبوا إلى المنصور بن المهدى أن يقبل الخلافة؛ فأبي نلسك. وقبل أن يكون أميرا على المدينة بحكمها باسم المأمون (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك، جــــــــ، ص ٥٤١-٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد فريد الرفاعي؛ عصر المأمون، الجزء الأول، الطبعة الثانية، نشر الهيئة المصريسة العامة للكتاب (الألف كتاب الثاني رقم ٢٩٠٧)، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص٢٥٥.

#### عودة المأمون إلى بغداده

وتابع المأمون سيره ومعه ولى عهده على الرضا، ولمسا وصل طلوس حيث يوجد بها قبر والده هارون الرشيد، أقام أياماً طلباً للراحة، وفي صفر سلة وسلم ٢٠٣هـ مات على الرضا فجأة، وهو ابن تسع وأربعين سنة وسلمة أشهر (٥) وفي موضع آخر يذكر المسعودي أن على بن موسى الرضا مات وهدو

<sup>(</sup>۱) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة، وهي بين نيسابور ومسرو لهسي وسط الطريق، وخرج منها كثير من العلماء (معجم البلسدان جسس، ص١٠٨، ص٢٠٩) ويقول لمسترنج نقلاً عن المقدسي أن لها قلعة حصينة (بلدان الخلافة الشرقية ص٤١٤).

<sup>(</sup>۲) بخرمس: كورة كبيرة واسعة تثنتمل على مدن وقسرى ومسزارع، وقصبتها المشهورة دامغان، ومن مدنها بسطام وسمنان (معجم البلدان جسة ص١٥٥).

<sup>( \* )</sup> المسعودي؛ مردج الذهب، جد؛ ص٦.

وبعد أن تمكن المأمون من السلطة، واستمال قادة العسكر اليه أسغر عسن مخططاته، ويقول المسعودى: "ورفض المأمون كل ما كسان قد وافق عليسه وتخلص من العبء الذي جعله على نفسه وهو القضاء على الوزير الفضل بسن سهل أولاً، ثم الخلاص من علي الرضا بعده، ثم البطش بأنصار الإثنيسن فيسا بعد، وهذا ما حصل "(").

وبعد أن تخلّص المامون من مأزق حرج بموت على الرضاء أرسل إلى بغداد يخبر أهلها بموته، وطلب منهم العودة لطاعته، ويعرّفهم بروال سبب خروجهم عليه؛ فلاقت دعوته آذاناً صاغية، وصادف هوى في نفوس البغداديين الما كان عليه إبراهيم بن المهدى من سوء إدارة. وزحف المأمون نحسو بغداد؛ ولما قَرُب من المدائن خرج منها إبراهيم مرتدا إلى بغداد؛ فدخلها المأمون؛ شم أكمل المسيرة نحو بغداد. وفي تلك الفترة أخذ قواد إبراهيم بن المسهدى وجنده يتركون الصغوف وينضمون إلى جند المأمون. ولما رأى إبراهيم من ان مركزه العسكرى أصبح لا يمكنه من الاستمرار في القتال ترك المدينة وهرب بعسد أن حكم سنتين، وظل مختفياً في إحدى دور بغداد حتى سنة ٢١٠هـ = ٢٥م، شم خرج متتكراً في زى امراة في ساعة مبكرة إلى الطريق؛ فاشتبه في أمره رجال الشرطة، وتحققوا منه، وقبضوا عليه، وماقوه إلى المأمون على الحالة التي كان

<sup>(</sup>١) المعتددي؛ مروج الذهب، جساء ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، مردج الذهب، جدد، ص ٢١٠.

عليها، وطلب العفو من الخليفة، فعفا عنه المأمون وهو يقول: "لا تثريب عليكسم البوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (١).

ووصل المأمون بغداد في شهر صفر سنة ٤٠٢هـ = أغسطس ١٩٨٩ في موكب حافل، واستقبل استقبالاً عظيماً، وعقد مجمعاً من رجال الدولـة وسالهم حاجاتهم؛ فطلب قائده طاهر بن الجسين - وكان قد حضر خصيصاً من الرقة لتهنئة الخليفة، إعادة السواد شعار العباسيين، وترك اللون الأخضسر شسعار العلوبين فوافق المأمون على ذلك (٢).

وهناك رأى آخر ذكره ابسن الطقطقسى، يقسول: "لمسا دخسل المأمون البلد تلقاه العباسيون، وكلّموه فى تسسرك لبساس الخضسرة والعودة إلى السواد؛ واجتمعت به زينب بنت سليمان بن علسى بسن عبد الله بن العباس (٢)، وكان سليمان فى طبقة المنصور، وكان يئو العبساس يعظمونها، وإليها بنسب الزينبيون، قالت له: يا أمير المؤمنين، ما السذى دعساك إلى نقل الخلافة من بيتك إلسى بيست علسي، قسال: يسا عمّه، إنسى رأيست علياً حين ولى الخلافة أحسن إلى بنى العباس؛ فولسسى عبسد الله (١) البصسسرة،

<sup>(</sup>١) قرآن كريم؛ سورة يوسف، الآية رقم ٩٢. ولا تثريب: أي لا لوم ولا تعيير بالذنب.

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ١، ص٧٤-٥٧٥.

<sup>(&</sup>quot;) زينب بنت مليمان بن على بن عبد الله بسن العبساس بسن عبسد المطلسب (... بعسد ٤٠ كين بنت مليمان بن على بن عبد الله بسن العبساس بسن عبسد ١٠٤ مير ١٠٠ مير ١٠٠ مير ١٠٠ مير والقصاحة. كان أبو هسا أمسير البصرة، وتزوجها لبراهيم الإمام، وبعض أحفساده يُعرفسون بسالزينبيين تعسبة إليسها، (الزركلي - الأعلام؛ جس٣ ص٦١).

<sup>(1)</sup> عبد الله بن العباس (٣ق هـ - ١٦هـ - ٢١٩-٢٨٢م)؛ هو عبد الله بن عباس، حسير الأمة والصحابي الجايل، ولد بمكة، ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع على الجمل وصفين، وكيف بصره في آخر عمره؛ فسكن الطائف وتوفى بها، له في الصحيحين وغير هما ١٦٦٠ حديثاً (الأعلام الزركلي، جــ عص ٩٥).

وعبيد الله (۱) اليمن، وقدم (۱) سمر قند، وما رأيت أحداً من أهل بيتى حين أقضي الأمر إليهم كافأوه على فعله فى ولده؛ فأحببت أن أكافئه على إحسانه. فقالت لمه: يا أمير المؤمنين؛ إنك على بر بنى على والأمر فيك أقدر كعلى بر هم والأمر فيه فيهم. ثم سألته تغيير لباس الخضرة، فأجابها إلى ذلك، وأمسر النساس بتغييره والعودة إلى لباس السواد (۱).

#### القسم الثاني:

#### الفترة الثانية: ٢٠٤هـ ١٩٠٨م حتى وفاته سنة ٢١٨هـ ٣٣٠٨م

تشمل الفترة الثانية من عهد المسأمون إقامته فسى بغداد من سنة ١٠٤هـ من مسنة ١٠٤هـ ١٩٨٩ وهي الفترة التي كسان ١٠٤هـ ١٨٩هـ ١٩٨٩ وهي الفترة التي كسان المأمون فيها هو المتسلّط الحقيقي والمدبّر لأمور الدولة، ونهج في هده الفسترة سياسة الدهاء والحكمة والمعرفة والخبرة؛ وكان أمامه صعوبات كثيرة ومشاكل عديدة؛ حيث نشبت الثورات والاضطرابات التي استمرت بعضها مند فسترة نزاعه مع أخيه الأمين وحتى مقتله، وبعضها استمر بعد اعتلاء المأمون عسرش

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب (۱-۱۸هـ = ۱۲۲-۲۰۲۹)؛ وال، كان أصغر مسن أخيه عبد الله بأربع منوات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولسم يسرو عنسه مسيئاً، واستعمله على اليمن؛ فحج بالناس منة ٣٦هـ = ١٥٢م و ٣٧هـ = ٢٥٢م، وكان على مقدمة الحسن بن على إلى معاوية، مات بالمدينة. (الأعلام للزركلي، جـ، ص ١٩٤).

<sup>( &</sup>lt;sup>†</sup> ) قُثْم بن العباس ( ۱۰ - ۵۷۰ مـ = ۵۷ مـ ... - ۱۷۷ م): هو قثم بن العباس بـ ن عبـ د المطلب الهاشمي، أمير عباسي، أدرك صدر الإسلام في طغولته، وذات مرّة مرّ به اللبي صلى الله عليه وسلم و هو يلعب فحمله، وولاّه أبن عمه على بن أبي طألب على المدينة؛ فاستمر فيها إلى أن قبّل على؛ فخرج في أيام معاوية إلى سعرقند فاستشهد بـ ها، وكسان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له عقـــب (الأعــلام للزركلسي، جــــه، ص، ١٩٠).

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الطقطقي؛ الفخرى في الأداب العلطانية والدول الإسلامية، ص١٧٧-١٧٨.

الخلافة، وزاد على ذلك تبَرُم الأهالي من ظلم الولاة وعــــدم استقرار الأمــن والأمان؛ والتي كان على المأمون مجابهتها والقضاء عليها.

ورغم أن المامون استبدل الخضرة بالسواد شعار العباسيين؛ إلا أنه ظلل بعامل العلوبين معاملة حسنة تتناسب مع اعتقاده في فضل أبيهم، إلى أن خسرج عليه العلوى عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن بن عمر على بسن أبي طالب ببلاد على الأمن، يدعو إلى الرضا مسن أل محمد (أى مسن يرتضيه القوم إماماً) سنة ٧٠ هـ ٢٠ ٨م، ويذكر الطبرى قصته على النحو التالى: "وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة، فبايعوا عبد الرحمن هذا، فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف، وكتب معه بامانه؛ فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج. فلما فرغ مسن حجه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن؛ فبعث إليه بأمانه من المأمون؛ فقبل ذلك، ودخل ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون؛ فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه، وأمر بأخذهم بلبس المواد، وذلك يوم الخميس اليلة بتيت من ذى القعدة (سنة ٧٠ ٢هـ ٣٠ ٨٨م) (١٠).

ونستطيع القول أن حُكمُ المأمون الحقيقى بدأ منذ دخوله بغداد فسى شسهر صغر سنة ٤٠٢هـ - أغسطس ١٨١٩ حيث تجلست قدر اتسه العاليسة ومزايساه العظيمة، وقد استخرج الدكتور شاكر مصطفى خطوطاً ومؤشرات سياسية عامسة استنبطها من عهده في المرجلة الثانية التي نحن بصددها؛ تتركز في نقاط شلاث، نذكرها فيما يلي:

<sup>(</sup>١) بلاد على: أسم تبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن، ومقابله مرساها دهلك (معجم البلسدان، جـــ عن ١٤٢٠.

أولا: السياسية المكيافيلية: فقد استخدم المأمون كل وسيلة للوصول إلى غرضك بصرف النظر عن "أخلاقية" تلك الوسيلة؛ فنجده حارب بالدعاية مسلك أخيله والتي ما تزال تلاحق الأمين في المصادر التاريخية، وحالف العلوبيات حيسن لحتاج إليهم، ثم تخلص منهم، واستخدم بني سهل؛ وكان بيدهم كل شكي حتى حياته، ثم نكبهم نكبة أعادت إلى الأذهان بعض صور نكبة البرامكة، واستغاد من أخواله أهل خراسان الذين فرحو به وضحوا في سبيله، وكانوا يسردون "أبسن اختنا وابن عم رسول الله"، حتى انتقل إلى بغداد. ثم إلى المصلفي نصاً والتصنت على الناس بجهاز كامل من المخبرين (١). وأورد شاكر مصطفى نصاً لابن طاهر الأزدى المؤخ يقول: "جعل المأمون برسم الأخبار ألف عجوز ببغداد وسبعمائة عجوز؛ فما كان يخفي عليه شئ من أمور الناس ظاهراً وباطناً. وكان

يانيا: إفساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم في الدولية: فقيد كيانت أم المأمون فارسية، ونشأ منذ صغره ليرى نفسه وسط حزب فارسي في بيلاط الخلافة، ثم كان مقر عمله في خراسان، التي توجه إليها وعمسره ليم يتجاوز الخامسة عشر حتى استخلف، ومعظم من كان في حاشيته من الفرس، وأخيراً لم يحقق المأمون للفرس، أو لبعض الطامحين منهم على الأقل غايتهم في النهايسة؛ فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان كلها وعن الفرس جميعاً، وما أن انتقل إلى العراق حتى أهمل الخراسانيين، وساوى بين المواطنين، واتخسذ مسن العرب والإيرانيين وزراء وكتاب وولاة وقضاة وعمال دون تفرقة لا لشئ سوى أنه أحكم قبضته على الحكم وهو في بغداد،

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور ؛ دولة بنى العباس، جــ١، ص١١١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن ظافر، أبو الحسن على بن منصور الخزرجى الأزدى (ت٦١٣هـ = ١٢١٦م) كتلب الخبار الدول المنقطعة، مخطوط بالمتحف البريطاني رقم ٣٦٨٥ ورقة ١٧ ظهر، نقسلاً عن كتاب "دولة بنى العباس- الجزء الأول" للدكتور شاكر مصطفى، ص٢٤٤.

ثالثاً ثالق القلوب بالعقو والعطاء: وهو مذهب في السياسة عُرف عن المسأمون وسجّل له المؤرخون، ويقول القعقوبي في كتابه "مشاكلة" الناس لزمانسهم ومسا يغلب عليهم في كل عصر" ما يلي: "وكان أكرم الناس عفوا وأحسسنهم مقسدرة وأجودهم بالمال وأبذلهم للعطايا" (۱). ثم عدد اليعقوبي سبع عشرة حادثة يسستحق صاحب كل واحدة منها لدى أمثال المنصور القتل، ولكنها قوبلت مسن المسأمون بالعقو" كالذي كان من العقو عن إبراهيم المهدى، وقد بقى خليفة سنتين، وعسسن نعيم بن حازم (۱) الذي حاربه سنتين، وعن نعيم بن حازم الذي حاربه سنتين، وعن سهل بن سلامة المطوّعي (۱)، السندى

<sup>(</sup>۱۱) اليمقوبي، أحمد بن أبي يمقوب بن جمغر اليمقوبي (ت٢٨٢هـ = ٥٩٨م)؛ مشاكلة الناس للرمانهم/ تحقيق محمد كمال الدين، نشر عالم الكتب، القاهرة ص ٤٠.

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حازم: كان من الذين رافقوا المامون إلى مرو، ومن خاصت وعندها عقد المامون الفضل بن سهل لواء ذى شعبتين وأعطاه علماً وسماه "ذا الرياستين" حمل العلم نعيم بن حازم، ثم حارب المأمون عندما بين له أن الفضل بن سهل يريد أن يزيل الملك عن بنى العباس إلى ولد على، ثم يحتال عليهم قيغيّر الملك كمرويا. ويعلّل فلسك بانسه عدل عن البياض لبعدة على وولده إلى الخضرة وهي لباس كمرى والمجوس (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ٨، ص ٤٦١ و ٤٢٤ و ٥٦١)، ويقول الجهشسيارى: "قـــال المأمون اللفضل: "ينبغي أن تحضر نعيم بن حازم فإنه وجه من الوجسوه، ولــه مسابقة وجلالة ورياسة، لكنه انضم إلى إيراهيم بن المسهدى: "(السوزراء والكتساب ص٢١٣ و ٢١٢)، وليضا ابن الأثير، الكامل في التلويخ الجرّء المالس، ص١٤٦.

<sup>(\*)</sup> سهل بن معلامة المطوّعى: هو سهل بن معلامة الأنصارى، رجل من أهل الحربية، دعسا الناس في سنة ٢٠١هـ ١ ٨م إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل بكتساب الله عز وجل وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم. وعلّق مصحفاً في عنقه ثم يدا بجيرانسه وأهل مُجلّقه فأمر هم ونهاهم، فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك، وجعل له ديوالساً يثبت فيه لهم من أتاه منهم؛ فبايعه على ذلك خلق كثير، وحبسه إبراهيم بسن المسهدى، وعفا عنه المامون بعد أن كان يدعو الناس إلى خلعه، وفي سسنة ٢٠٢هـ - ١٨٨٨م،

كان يدعو الناس إلى خلعه، وعن مهدى بن علوان الخارجي<sup>(1)</sup> السذى حاربه، وعن دعبل الشاعر<sup>(۱)</sup> الذى هجاه وعن عدد من العلويين الثسائرين وعدد من المتسلطين في الأقاليم، كما عدد اليعقوبي أخبار جوده بالمال لدرجة إقراغ بيست المال؛ وذكر أنه أمر في يوم واحد لثلاثة أشخاص بألف ألف دينسار وخمسمائة ألف دينار، ثم جاءه بعد ذلك مال خراسان، وكان على عزم أن يقترض عشسرة ملايين درهم من التجار، وكان هذا المال ثلاثين مليون فركب ليراها، ولم بعسد

ا کتفی و تحول إلى منزله، ثم ظهر . و عندما قدم المأمون بغداد أناه و أجازه ووصله و أمره أن يجلس في منزله (الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك؛ جــــــ، صفحات ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٦٢).

مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات فأعطاه عشرة آلاف در هم و خلع علیه بردة من ثیابه. (المرجع: تاریخ الرسل والعلسوك للطبری، جسه ص ۲۱۰، والأعلام للزركلی، جسه، ص ۳۳۹، ومعجم الأدباء لیساقوت الحموی، جسه ص ۳۱۰ - ۳۲۰).

<sup>(</sup>۱) مهدى بن علوان الحرورى: خرج مهدى بن علوان الحرورى فى شهده شهوال مسئة ۲۰۲ه ۲۰۲ه مهدى بن علوان الحرورى فى شهوال مسئة ۲۰۲ه ۲۰۲ه وكسان خروجه ببزرجمسابور (بزرك مابور) وغلب على طماميج هناك. فوجه إليه إبراهيم بن المهدى أبسا اسحق (المعتصم) بن الرشيد فى جماعة من القواد، منهم أبو جعفر أشناس الستركى، وأخسيرا هزم مهدى، (الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك، جهد، ص٥٥٨).

<sup>(</sup>۱) دعيل الغزاعى (الشاعر) (۱٤٨-١٤٦هـ - ٢٦٥ - ٢٦٥م): هو دعبل بن علسى بسن رزين الغزاعى، شاعر هجاء أصله من الكوفة، وأقام ببغداد، يقول ابسسن خلكسان فسى ترجمته: كان بذئ اللسان مولعا بالهجو والعط من أقدار الناس، وهجا الخلفاء: الرشسيد والمأمون والمعتصم والواثق، وإبراهيم بن المهدى، وطال عمره، أمسا معجسم البلدان لياقوت الحموى فذكر أنه خبيث اللسان لم يعلم منه أحد من الخلفاء ولا مسن السوزراء، وكان من مشاهير الشيعة. قصد على بن موسى الرضا ومدحه بتائية مشهورة مطلعسها (بحر الطويل):

من رؤيتها إلا وقد فرقها جميعا وهو راكب ...، ثم عاد وأعطى عاملــــه علـــــ الهند ابن عباء سنة ملايين درهم كان عاد بها إليه (١).

رابعا: العناية بالعلم والعلماء: كان للمأمون ولعه الشخصي بسالأمور العلميسة والفلسفية، وكان يعقد مجالس العناظرة في حضرته، ويبعث في طلسب العلماء الأعلام لحضورهم حتى من بيزنطة، وكان يتصيد الكتب النادرة ويدفع فيها الأموال الطائلة. كما أقام "دار الحكمة" فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلسة وجسهازا كبيرا للترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية؛ حقسد لسه قرابة مسبعين مترجما، ونشطت الترجمة في عهده مما أثرى الفكر الإسلامي. كما مسزج الثقافات المختلفة مزجا قويا وأغنى اللغة العربية بتراث فكرى واسع(١).

وهكذا كانت محاور سياسة المأمون التي سار عليها حتى وفاته.

#### المأمون اني بخداده

وما أن حط المأمون رحاله في بغداد، وشرع يدير الدولة العباسية منسها، يقول الطبرى: "وحتى صار المأمون إلى النهروان، أقام فيه ثمانية أيام، وخسرج إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس، فسلموا عليه "("). وعفا عن الفضل بن الربيع وزير أخيه وعن الذين كانوا مصدر الاضطراب والقلاقل، يقول اليعقوبي في هذا الشأن: "وهرب الفضل بن الربيع إلى البصرة، فاستتر عند يزيد بن المنجاب المهلبي، وأمر المأمون أن يقبض ضياعه وأمواله وعقاراته، ثم صار إلى بساب المأمون طالبا للأمان، وقد كان بلغ المأمون أنه مات، وشهد عنده بذلك جماعية. فلما قبل المأمون: هذا الفضل بن الربيع!. فقال: إن كان بعث من الآخرة، فقد

<sup>(1)</sup> اليعقويي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضعح (ت ٢٨٢هـــ)؛ مشاكلة الناس أرمانهم، مرجع سابق ص ١-٤١.

<sup>( \* )</sup> الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، مد، ص٧٤ه.

بُعِتْ الرشيد معه. ثم أدخله فأعطاه الأمان ومن عليه (١). ويشرحها اليعقوبي على النحو التالى: "أحضر المأمونُ الفضل بن الربيع ليلة فقال: هبك تعتذر فيسي محمد بأنه كانت له في عنقك بيعة من الرشيد، فما عذرك في ابن شكلة و إنما محلَّه المغنين والسفهاء؛ إذ قوريت عزمه على ما خرج إليه من خلعسى بعد أن صارت بيعتى في عنقك؟. فقال: يا أمير المؤمنين! ما أجد قلبي مكانه، وقد عظم جرمي عن الاعتذار، وجلُّ ذنبي عن الإقالة، وما أرجو الحياة إلا من سعة عفوك، فهب دمى لحرمتى بأبائك! فأمسك عنه ورد عليه ضبيعة من ضياعه مبلغ مالها ثلاثمائة ألف درهم وستون ألغاً، قدرها لقوته وقوت عياله (١). فـــــــل ذلك على تسامح وكرم عظيمين، ثم إن المأمون ولي طاهر بن الحسين مسن مديئة السلام إلى أقصى عمل المشرق، وكان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشَّرَط وجـانبي بغداد ومعاون السواد وقعد للناس(٢)، أما اليعقوبي فيقول: "وتب الجند بطاهر بن الحسين وهو بالرقة يحارب تصر بن شبث فانصرف إلى بغداد ... وولسيّ المأمون طاهراً الشَّرَط فأقام سنة. ثم شكى إلى أحمد بن أبي خالد الأحول كاتب المأمون ببرمه بالمقام بالباب ومحبته الخروج من بغداد"(1). وخرج طساهر إلى خراسان لما تولاها وهو لا يكلم المعسن بن سهل. وفي سنة ٢٠١هـــــ = ٢٨١م، وليّ المأمون عبد الله بن طاهر الرقة لحرب نصر بن شبث ومُضر (٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، القاهرة، ١٩٤٧ ص ٢٤، ومصر في عصر الأخشيد. القاهرة، ١٩٥٠، وأيضاً محمد شريف الرحموني، نظام الشرط فـــى الإسلام إلى أولخر القرن الرابع. الدار العربية للكتاب المغرب، ١٩٨٣.

<sup>(\*)</sup> الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جسه، ص٥٨١.

وانتهز طاهر بن الحسين تلك الفرصة وأدار البلاد التى تحت إمرته بحسرم وسداد رأى، فتقوى مركزه فيها، ثم خرج على المأمون، وأسقط إسمه من خطبة الجمعة. وكان المأمون قد أرسل وراءه العيون والجواسيس ليكون دائم الاتصسال بأخبار قائده الكبير؛ فلما أقدم طاهر على خطوته الجريئة وصلت أخبارها فسورا إلى الخليفة قى بغداد. وما لبث أن ذاع خبر موت طاهر وهو على فراشه، وكسان ذلك سنة ٧٠٧هـ - ٢٧٨م. وقد اختلف المؤرخون فى كيفية المسوت، ويقول البعقوبي فى ذلك: "إن محمد بن فرخ أقام عند طساهر شسهرا وأن ابسن أخسى العمركي سقاه سما فقتله"(١). أما الطبرى فذكر خبر وفاته ذى اليمنيين" أنها كانت من حمى وحرارة أصابته وأنه وجد فى فراشه ميتا"(١).

<sup>(</sup>١) المعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، جـــ مر٧٥٠.

<sup>(</sup>١) الطَّبْرِي؛ تَأْرِيخُ لَلْرَمْلُ وَالْمُلُوكُ، جِـلَّ، ص ٥٩٣.

# الثورات في عصر المأمون ثورة نصر بن شبث العقيلى

شق عصا الطاعة في عصر المأمون نصر بن شبث العقبلي، وهو عربي قبسي كان يتعصب للأمين لأنه يمثل العنصر العربي، وينقم على المأمون لاتخاذه الخراسانيين دون العرب أنصاراً له. وتزعم القيسية في شمال الشام والجزيرة وعروبة الدولسة، وقد ظهرت ثورته في الجزيرة أولاً، ثم في شمال الشام.

وائن كان نصر بن شبث عباسياً من أنصار الأمين، إلا أنه ثار على كلى من الأمين والمأمون في سنة ١٩٨ه هـ ١٨٨٨ وذكر أبو زكريا الأزدي ما يلي: "أن ابن شبث كان والياً على الجزيرة من قبل الأمين، فعزله بعبد الله بن سسعيد وأنفذ إليه داود بن عيسى فقتله نصر سنة ١٩٨ هـ، وأنه حارب المأمون محاملة عن العرب لأنهم يقدرون عليهم العجم فتبعه من تبعه بسهذا السهدف (الله وكان جميع من أيد نصر بن شبث من العرب، يدل على ذلك قوله لمن جاءه بشسترط عليه أن يطاً بساط المأمون ليعفو عنه، فكانت إجابته: "ويلي عليه! لم يقو علسي أربعمائة ضفدع تحت جناحه (يعني ثورة السزط) فكيف يقوى علسي حلبة العرب؟ (الم).

<sup>(</sup>١) الجزيرة: منطقة بين دجلة والفرات مجاورة للشام تشتمل على ديار بكر وديسار مضر، معيت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. (معجم البلدان؛ جـــ٢، ص١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٢) الازدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس (ت ٢٣٤، ١٩٥٤م)؛ تاريخ الموصل، تحقيق على حبيبة، القاهرة، ١٩٦٧، ص٢٢٨.

وتغلب نصر بن شبث على بلدة كيسوم، الواقعة شممالي حلسب قرب سميساط<sup>(۱)</sup>، وعلى ما جاورها من البلاد، وفشا أمره مدة خمس سنوات، وصمار له ما بين سميساط إلى الضفة الشرقية للغرات إلى أرض الجزيرة، وتبعمن كان بها من الأعراب.

يقول ابن الأثير: "وأتى نصر بن شبث بعض الطالبين، وقسالوا له: قسد وترت (أي أذيت) بني العباس، وقتلت رجالهم، وأغلقت المغرب عنهم؛ فلسوا بايعت خليفة كان أقوى لأمرك. قال: من أي الناس؟. قالوا: بعض آل علي. قال: أبايع أو لاد السوداوات، أنه خلقنى ورزقنى. قالوا: فنبايع لبعض بني أمية. قسال: أولئك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا ... ولو سلم على مدبر لأعدائي إدبساره، وإنما هواي في بني العباس؛ وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمسون عليهم العجم... (1).

ولما انتصر طاهر بن الحسين واستولى على العراق وأطاح بالأمين، ندبه المأمون لمحاربة نصر، وأن يتخذ الرقة مركزاً لأعماله الحربيسة، ولكن طاهراً لم يجد في حرب نصر؛ لأنه كان يحقد على المأمون ووزيره القضل ابن سهل لانتزاعه بلاد العراق منه بعد فتحها، وأحرزت جيوش ابن شسبث النصسر على جيوش طاهر بن الحسين بعد أن تحصن منه بكيسوم سنة ١٩٩ههـ ١٩٩هم، ولم يقبل دعوته إلى الطاعة، ولم يظفر طاهر بن الحسين منه بشئ حين لقيه في

القتال المرير؛ بل عاد إلى الرقة شبه مهزوم (١). وبقيت الجزيرة وشمال الشام في بد ابن شبث سنوات عديدة، صادر فيها أحيانا التجار وسيطر على طرق التجارة (١).

ويظهر أن المأمون شعر بخطورة ثورة نصر بن شبث؛ "قولى المسأمون عبد الله ابن طاهر الجزيرة والشام ومصر والمغرب، وصير إليه جميع أعمالها، وأمره بمحاربة المتغلبين بها، فنفذ عبد الله في سنة ٢٠١هـ ١٨٨ بعد نفوذ أبيه إلي خراسان بشهرين، قصار إلي الرقة، فواقع نصر بسن شسبث المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية الجزيرة (٢٠).

وضيق عبد الله بن طاهر علي نصر بن شبث، وجد في حربه وحاصره قرابة ثلاث سنوات حتى طلب الأمان. يقول الطبري: "ولما حصر عبد الله بـــن طاهر نصر بن شبث وبلغ منه، طلب الأمان فأعطاه، وتحول من معسكره إلـــي الرقة سنة تسع ومائتين (٤٢٨م) وصار إلي عبد الله بن طاهر ((3)). ولمــا خسر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخريها(٥). وسيق إلــي بغداد في شهر صفر سنة ، ٢١هـــ٥٨م، بعد أن حارب جيوش المأمون نحسوا من خمس سنوات(١).

<sup>(</sup>۱) ابن العديم، كمال الدين عمر بن أبي جرادة (ت ١٦٠هــ)=١٢٦١م)؛ زبدة الحليب مسن تاريخ حلب، الجزء الأول، تحقيق سامي الدهان، نشر المعهد الفرنسي بدمشق، دمشق دمشق ١٩٥١-١٩٥١م، ص٦٥-١٦ وأيضا ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــــــ، ص٢٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطيرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جده، ص٨٩٥.

<sup>(</sup>٤) الطيرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جــ، ص٩٩٥٠

<sup>(</sup>٥) المرجم السابق، ص١٠١.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجم السابق، ص١٠٢.

#### ثورة الزط

من الانتفاضات التي عكرت صفو المأمون ثورة الزط. والزط قوم مسن أخلاط الناس انتقاوا إلى البطائح (١) من حوض السند وبعده، وكثروا في المنطقة ما بين البصرة وواسط. والزط هم النور (١)؛ كان يقدر عددهم وقت قيامهم بسبع وعشرين ألفا. وصلوا لسبب غير واضح إلى سواحل الخليج العربسي، ويقسول البلاذرى: "أن أصل الزط من منطقة السند، وأنهم كانوا أهل مستنقعات يرعسون فيها الجواميس فتتقلوا من بلاد كرمان (١) وفارس (١) وكور الأهواز (٥)، ووصلوا أخيراً إلى بطائح العراق (١). وعن سبب ترحلهم يقسول المسعودي: "مجاعة وغلاء حلّت بهم في ناحية الهند، واسم الزط في العربية مشتق من أسمهم الهندي

<sup>(</sup>۱) البطانع: جمع بطيحة، وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة، كانت قديماً قرى متصلعة وأرضاً عامرة. (معجم البلدان، جــ ١، ص ١٥٠-٤٥١).

<sup>(</sup>۲) كرمان: ناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، وهي بلاد كثيرة النخيل والزرع والمواشي تشبه البصرة في كسئرة التمسور وجودتها وسعة الخيرات (معجم البلدان، جسة، ص ٤٥٤. وليضاً لسترنج، بلدان الخلافسة الشرقية، ص ٣٣٧١.

<sup>(</sup>۱) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح في إيران، أول حدودها من جهة العراق أرّجان ومسن جهة كرمان السيرجان ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهسة السيند مكران (معجم البلدان، جد، ص ٢٢١). وأيضاً لسترنج في بلدان الخلافة الإسلامية صــــ٥٢٧-

<sup>(\*)</sup> الأهواز: كورة بين البصرة وفارس، وهي قاعدة إقليم خوزمتان (معجم البلدان، جــــــ، من ٢٨٤)، وأيضاً لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، أيضاً انظر لسترنج؛ بلدان الخلافـــة الشرقية صـــ٢٨١،٢٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البلانرى، أحمد بن يحى بن جابر (ت٢٧٩هـ٣٢٠م)؛ فتوح البلدان، تحقيق صلاح المنجد، القاهرة، ١٩٥٩م، ص ٢٦٤.

(الجات)، ومنازال منهم هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدني المستنقعي مسن حوض السند، ولغتهم هناك مستعملة إلى اليوم ((). أي حتى زمن المسعودي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، وانتهز الزط قيام الغنتة الأخويسة بين الأمين والمأمون واستولوا على طريق البصرة، ومنعوا المديرة عن بغداد، وفرضوا المكوس الجائرة على السفن التجارية.

ويقول الطبري: "وكان رئيس الزّط رجلاً يقال له محمد عثمان، وكسان صماحب أمره والقائم بالحرب" سمّلق"(۱). ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيسي ابن يزيد الجلودي(۱) لحربهم سنة ٥٠ لهست ١٨٨م، ولم ينجح في القضاء عليهم بسبب أنهم كانوا إذا أخرجتهم الجنود تفرقسوا في الفيافي، وفي سنة ١٠ لهست ١٨٨م ولي المأمون داود بن ماسجور(۱) البصرة وكور دجلة واليمامة البحرين، وندبه لمحاربة الزطا فلم يكن لحربه هو ومن سبقه مسن القواد أشر ظاهر.

واستمر هؤلاء الزط يعيثون في الأرض فساداً في أيام المسأمون، حتسى وفاته سنة ٢١٨هــــ ٨٣٣م، ولم تخضع ثورتهم إلا في أيام خلفه المعتصم؛ الذي أرسل عجيف بن عنبسه؛ فأحاط يهم وسدّ مسالك الأنهار والقوت عليسهم تسعة

<sup>(</sup>۱) المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت٢٤٦هـــــــــ٩٥٧)؛ النتبيه والإشهراف، القاهرة، ١٩٣٨م، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٠ص٩-

<sup>(\*)</sup> داود بن ماسجور: قائد عسكري ولاه المأمون في سنة ٢٠٦هــ٣٨٨م محاربسة السرط وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين (الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جسد، ص ٥٨١).

أشهر، واضطرهم لطلب الأمان وقضى عليهم تماما في سنة ٢١٩هـ ٢١٩م شم حملهم في السغن مطلع سنة ٢٢٠هـ ٢٨٠ غمر بهم في بغداد، وكانت عدتسهم من النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفا، والمقاتلـة منهم إثنا عشر ألفا؛ فاستعرضهم الخليفة (المعتصم) في سفنهم على تعبئتهم وهم ينفخون البوقات (١) ثم نقلوا في البر إلى "عين زربي" في آسيا الصغرى فأسرهم هناك الروم سنة ثم نقلوا في البر إلى "عين زربي" في آسيا الصغرى فأسرهم هناك الروم سنة ٢٤٠هـ ٢٤٠هم ٢٠٠٠).

## ثورة بابكالمرمي (١٠١-٢١١هـ=٢١٨-٢٣٨م)

أسس الديانة المزدكية "مزدك" (1) في أيام قبساد (0) و السد كسسري أنسو شيروان، ورغم دخول بلاد فارس في الإسلام، إلا أن هذه الحركات الدينيسة

<sup>(</sup>۱) الطبرى ا تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص ١٠٠٠

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) عين زربي: بلد بالثغر من نواحي المصيصة، أمر ببنانها وتحصبنا هارون الرشيد وندب البيها ندبه من أهل خراسان وغيرهم واقطعهم بها المنازل، ثم لما كانت أيام المعتصم نقلل البيها وإلى نواحيها قوما من الزط الذين كانوا قد غلبوا على البطائح بين واسط والبصدوة، فانتفع أهل الثغر بهم (معجم البلدان جـــ٥٠، ص١٧٧-١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـــ ٩، ص ١١،١٠.

<sup>(\*)</sup> مزدك: قام مزدك بمحاولة لتجديد الزردشتية في القرن السادس الميلادي في عسهد قباد الأول (٤٨٨-٥٣١م) محاولا حل مشاكل الظلم الاجتماعي: المال والنساء باياحة هذيسن المصدرين. وكانت مبادئ المردكية الشيوع في المال والنساء (البغدادي: الفرق بيسن الغرق، القساهرة، ١٩٢٤ وابسن الجسوزي: المنتظم جسلا، حيدر أباد الدكسن، ١٣٥٧هـمنص١١٠٠.

<sup>(°)</sup> قباد: هو قباد بن فيروز ، اعتلى العرش المعامدا في مدنة ٤٨٧م، ظهر في عسهده مسزدك ونشر مذهبه الاشتراكي ومال إليه قباد واصدر أوامره بمشاركة الناس في النساء والمال . فوقف في وجهه رجال الدين الزردشتي . وفي أواخر أيامه ابتعد عنهم وتسرك عقائدهم، وخلفه ابنه خمرو الأول (كسرى) أنوشروان مسنة ٥٣١م (الطبري؛ تساريخ الرمسل والعلوك، جسر، ص ، ٩٤-٩).

الهدامة التي ظهرت في إيران الساسانية بين الحين والحين واستمرت، حتى ظهرت "الخرمية" وهي التسمية التي عرف بها أتباع مزدك النيسن شاروا في جرجان (۱)، وكانوا يملأون "تواحي الجبال فيما بين أذريبجان وأرمينيسة وبلاد الديلم (۱)... وفيما بين أصفهان وبلاد الأهواز "(۱)، ونشأت مسن طائفة الخرمية المزدكية، طائفة الخرمية البابكية التي تنتسب إلى بابك الذي عكر صفو الدولسة العياسية في أيام المأمون.

وقد أفاض ابن النديم الحديث عن بابك وسيرته بيسن أتباعث وطبيعة مذهبه، فقال: "إن بابك أدعى أنه الله، أو أن الله قد تجلى فيسه، وأن روح مسولاه جاويسدان بن سهل قسد حلت فيسه، فهسو بهذا قد قال بالحلول(1) والتتاسخ(٥)

<sup>(</sup>۱) الديلم: منطقة جنوب بحر كزوين، تضم جيلان وأقاليم الجيل التي في شسركيها المحاذيسة لبحر قزوين، وتعتبر طبرستان وجرجان وقومس ضمن إقليم الديلسم (لمسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص٠١-٧٠٠٠).

<sup>(1)</sup> الحلول: امتداد آخر الفكرة الفناء غلا فيه للحلاج ونادي بالحلول الدذي قسال بسه بعسض المسيحيين من قبل، وزعم أن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده، أو بعبارة أخرى 'أن اللاهوت يحل في الناسوت، وقال قولته المشهورة التي كانت من أسباب تعذيبسه حتسى اللاهوت وهي: 'ما في الجبة إلا الله'. (المعجم الفاسفي، إعسداد مجمع اللغة العربيسة حصورية مصر العربي، القاهرة، ١٣٣٩هه ١٣٣٩م، ص٧٦).

<sup>(\*)</sup> التناسخ: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى أخر إنسانا أو حيوانا، قال بسهذه النظريسة بعض مفكرى الهنود وفيثاغورس بين اليونان، وعرفت في المسللم الإسسلامي (المعجسم اللغلة العربية سمسر، ص٥٠).

والرجعة (١) ومضى بابك بعد جاويدان بالزعامة، والقتل والسلب والحرب والعقوبة الصارمة التي لم يكن لهم عهد بها من قبل (٢). ويؤكد ذلك أبو منصور البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" بقوله: "أن الخرميين كانوا على مذهب المزدكيين (٢)، وكان بابك وأتباعه من الخرمية.

ويذكر الدينورى: "أن بابك الخرمي من سلالة أبي مسلم الخراساتي، وأنه ثار في وجه العباسيين لأبي مسلم، .. ،، والذي صبح عندنا وثبت أنه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم التي تنسب إليها الفاطمية من الخرمية لا إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1).

وبدأت حركة بابك على حدود آذربيجان وأران وبيلقان، حيث كانت مدبنة "بذ"(٥) أو "بذين" التي كان فيها، ثـم أخـذت

<sup>(</sup>۱) الرجعة: وصف كل ما يرجع إلى الوراء، والرجعي من يتقسبث بالمساضى، (المعجم الناسفي، إعداد مجمع اللغة العربية، ص ١٩٩).

<sup>(1)</sup> أبن النديم؛ الغهرست، ص ٤٨٠-٤٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> البغدادي، أبو منصور عبد القادر بن طاهر الاشعري (ت٢٩هـ)؛ الغرق بين الفرق، الفاهرة، ١٩٢٤م، ص٢٦٨.

<sup>(\*)</sup> بذّ: كورة بين أذريبجان وأرأن، بها كان مخرج بسابك الخرمسي فسي أيسام (المسامون) والمعتصم، وبجانبها نهر الرس (Arax)، الذي وصفه جي استرنج بأنه ينبع في بلاد قاليقلا في غربي أرمينية، وبعد أن يجري بمحاذاة حدود أذربيجان الشمالية يلتقى بنهر كر فسي بلاد قراباغ على بعد قليل أسفل من برذعة حيث يصعب في بحر قزويسن، ونسهر السرس يخرج إلى صحراء البلامجان، وفي هذا الصحراء خمسة آلاف قرية وأكثرها خسراب؛ إلا أن حيطانها وأبنيتها باتعية لم تتغير لجودة التربة وصحتها، ويقال إن تلسك القسرى كانت لأصحاب الرس الذين ذكرهم الله في القر أن المجيد، (معجم البلدان لياتوت الحموى، جسدا ص ٣٦١ (مادة بذ) وجسة ص ٤٤ (مادة نهر الرس) وجي لسترنج؛ بلدان الخلافة الشدوقية ص ٢٦٣).

الحركة تقوى حتى عمّت نواحي آصفهسان والبرج $^{(1)}$ ... وبلاد الشيروان $^{(1)}$  وأربوجان $^{(1)}$  وقم $^{(1)}$  وقاشان $^{(0)}$  والري $^{(1)}$  وفراسان $^{(1)}$  ومسائر أرض

- (<sup>۲)</sup> أربوجان: مدينة جيدة في كورة ماسبذان عن يمين حلوان القاصد إلى همذان في صحراء بين جبال كثيرة الأشجار، وبينها وبين "الرذ" التي بها قبر المهدي أمير المؤمنين فراسسخ قليلة. (معجم البلدان، جسا، ص١٦٧).
- (\* ) قم: مدينة ليس عليها سور؛ وهي خصبة تكثر بها الفواكة والأشجار والغمستق والبندق، ينسب إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان جسة ص٣١٧-٣٩٨).
- (م) قاشان: مدينة قرب أصفهان تذكر مع قم؛ وأهلها كلهم شيعة إمامية، وبين قم وقاشان إئتسا عشر فرسخاً، وبين قاشان وأصبهان ثلاثة مراحل، وينسب إليها طائفة مسن أهسل العلسم (معجم البلدان جسة، ص٢٩٦-٢٩٧).
- (\*) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق و آخسر حدودها مسا يلسي السهند علمان وغزنة وسجستان وكرمان، وتشمل علي أمهات من البسلاد، منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلغ وطالقان ونما وأبيورد وسرخس، وما يتخال ذلك من المدن التي دون نهر جيمون، ينسب إليها الكثير من الرجال والعلماء (معجم البلسدان؛ حس، ٢٥١-٢٥١).

<sup>(</sup>۱) البرج: من قرى أصفهان أو ناحيته، ينسب إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان جــــــ۱ ص ۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) شروان: مدينة من تواحي باب الأبواب، بناها أنوشروان فسميت بإسمه، وبيسن شسروان وياب الأبواب مائة فرسخ؛ قصبتها شماخي وهي قرب بحر قزوين، خرج منها جماعسة من العلماء (معجم البلدان، جس٣، ص٣٣٩).

الأعاجم (١). ولقد حاول بابك أن يستميل جير انه من الترك إلى دعوته الكنسه لسم يوفق إلى ذلك تماماً. وقبل دعوته رؤسساء العشسائر الكرديسة فسي همدان (١) وكرمانشاه (١) غير مكر هين (١). أما "عدد الخرمية الذين انضموا إلى جيش بسابك في آذربيجان والديلم فقد بلغ ثلاثمائة ألف نفس على حد قول البغدادي (٥). ويقول البعقوبي: "لم يقم حاتم بن هرثمة بن أعين في البلد (أرمينيا) إلا اياماً قلائل حتسى أناه خبر موت أبيه هرثمة بن أعين، والحال التي مات بها فخرج من برذعة (١) حتى نزل كمال مكان بارمينيا فبني بها حصنا، وعمل على أن يخلع، وكسائب البطارقة (١) ووجوه أهل أرمينية المسيحيين، وكاتب بابك والخرمية الثائرين على

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ أبو الحسن بن الحسين بن علم علم التنبيسة والإشمراف، القماهرة، ١٩٣٨م، ص١٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> همدان: من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها، ومازالت محلاً للملوك ومعدنا لأهال الديسن والفضل؛ وهي لكباتانا القديمة عاصمة إقليم مادى، معجم البلدان جــــ، ص ٢١٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) كرمانشاه: كان إسمها قديما قرميسين، وصفها ابن حوقل في المائة الرابعسة (العائسرة) فقال: "مدينة لطيفة فيها مياه جارية وشجر وثمر وعبون متدفقة وخيرات وتجارات وكان المقدسي أول من ذكرها باسمها الفارسي "كرمان شاهان" ثم خُربها المفسول في المائسة السابعة الهجرية (العاشرة). لسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقية، ص ٢٢١-٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) أبو منصور البغدادي؛ الغرق بين الغرق، ص٢٢٦.

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق، ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) برذعة: بلد في أقصى آذربيجان، فتحت في أيام عثمان بن عفان، رضى الله عنه، ويلمسب اليها جماعة من الأنمة. (معجم البلدان، جدا، ص٣٧٩-٣٨٠). ويذكر لمعترنج برذعسسة (ص٢١١ و ٢١٩ من بلدان الخلافة الإسلامية) أن برذعة كانت قصبة أقليم السران قسى الماتة الرابعة، وترد أيضاً بصورة "بردعة"

<sup>(</sup>٧) البطارقة: جمع بطريق، وهو القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجسل، وهسي كلمة لاتينية معربه، وتجمع أيضا بطارق وبطاريق وهو أيضا رئيس رومساء الأمساقفة، وعند اليهود العالم؛ معرب 'باتيرارخوس' باليونانية' ومعناه الأب الرئيس، وتبطرق؛ مشي

الدولة العباسية، وهون أمر المسلمين عندهم فتحرك بابك والخرمية، وغلب بلك في عمل آذربيجان (١) فاشتدت شوكة بابك.

ويقول البغدادي بأنه "أباح لأتباعه المحرمسات وحرم عليهم القول بالتحريم، وأسقط عنهم الصلاة والصبيام وسائر العبادات (") وذكر الطيري في كتابه "تاريخ الرسل والملوك، جهه "أن بابك نشأ في قرية تدعى "بلال آبد" (أ) وأسمه "بابك بن بهرام"، ثم اتصل بجاويدان بن سهل الذي أصبح أستاذه ومرييه، وكان زعيما للخرمية. ولما مات جاويدان أقامت امرأته بابك مكانه، وادعست أن روحه حلّت في جسده، وأوزعت إلى رجاله بوجوب طاعته، ثم تزوجست منه وخلفه في نفوذ و لايته، وأخذ يعيث في الأرض فساداً، ونشر مذهبه الإباحي حتى وخلفه في نفوذ و دينه وأخذ يعيث في الأرض فساداً، ونشر مذهبه الإباحي حتى الرعب في نفوس الأهالي الذين كسان تتتشر بينهم الديانسات والمذاهسب

مشية فيها زهو وخيلاء. (المعجم الوسيط، جــ١، ص١١ وأقرب الموارد لسعيد الخسورى الشرتوني-طبعة بيروت، ١٨٨٩م، صسه٤.

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جــــــ، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم؛ الفهرمس، ص ٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) أبو منصور البغدادي؛ الفرق بين الفرق، صـــ٧٦٧.

<sup>(\*)</sup> بلال آباد: ذكرها ابن النديم بأنها من رستاق ميمذ (ص٤٨). أما ياقوت الحموى فيذكر أن ميمذ مدينة بآذربيجان أو أران منها والد بابك (معجم البلدان جـــ، ص٤٤٤).

المختلفة؛ فهناك الزرادشتية والمانوية والمزدكية، ومن كلم هذه العقائد مجتمعة تكونت عقائد الخرّمية (١). ثم يكمّل البلخي ما قسال الطبري بالآتي. "وانضوى إليه القطّاع (١) والحسراب (١) والذعار (١) والذعار واصحاب الغتن وأرباب النحل الزائفة، وتكاتفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله عشرين ألف فارس سوي الرّجّالة، واحتوى على مدن وقرى، وأخدذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالنار والانهماك في الفساد، وقلّة همة والمبالاة، وهزم جيوشا كثيرة السلطان، وقتل عدة قواد، وذكر في بعض الكتب أنه قتل فيما حفظ ألسف ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبى (٥) وقد عرف المأمون خبره، وكان لا يزال يمرو؛ فشمر عن ساعد الجد في مطاردته وعين المسأمون أربعة قسواد لمحاربة بابك، أولهم يحي بن معاذ (١) الذي كلفه لحربه واستئصال شأفته، ولكنه لم يستطع التغلب عليه؛ فاختار المأمون قائداً آخر هو عيسي بن محمد بن أبسسي

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرمل والملوك، جــ، الصفحات ١٩،٥٩،١٨٥،١٥٨،٥٨١،٥٨٠،١٠٥٨.

<sup>(</sup>۱) القطاع: جمع قاطع الطريق وتجمع أيضا قطع؛ اللص الذي يرصد المسابلة (أي الطريسق المسلوك) للسلب (الشرنوني؛ أقرب الموارد جسـ مس ١٠١٤، أما المعجم الومبيط فيقسول: قاطع الطريق: اللص الذي يترقب المارة في الطريق ليأخذ ما معهم بالإكراء (ص ٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) الحراب: حامل المربة، وأيضا الحربة تعنى السلب بالتحريك (الشرتوني جسص ١٧٦).

<sup>(\*)</sup> الذعار: جمع ذاعر، وورد في الحديث: "لا يزال القبيطان ذاعرا من المؤمن"، أي الرجل الخبيث، الخانف، ويقال رجل ذاعر: أي ذو عيوب" (الشرتوني، أقسرب المسوارد جلاص ٣١٩) وأيضنا (المعجم الومبيط جلاص ٣١٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> يحيى بن معاذ: أحد قادة المأمون، كان من كبار رجال الدولة العباسية زمن الرشيد السذي عقد له على الشام. ثم اختاره مع من وجههم لصحبه المأمون إلى مرو قبل وقاتسه سسلة ٣٠ هـــــــ ١٩٠ هـــــ ١٩٠ م، وواقع يحى بن معاذ بابك في سنة ٤٠ هــــ ١٩٠ م، ولم ينتصر عليسه، توفى سنة ٢٠ هـــ ١٩٠ الصفحسات توفى سنة ٢٠ هـــ ١٩٠ الصفحسات ٣٤ والماري، و١٦٥ و ٥٨١).

خالد (۱)، وولاه أرمينية وآذربيجان معا، وأمره بمحاربه بابك؛ لكنه نكب وفشل أيضا، ثم كلف المأمون عبد الله بن طاهر (۲) محاربة بابك؛ لكنه تسرك المكان وتوجه إلى خراسان سنة ۲۰۲هـ ۲۸۲م، وفي سنة ۲۰۲هـ ۱۲۸م قتل قائدا رابعا هو محمد بن حميد الطوسي (۲)، وفرق شمل جيشه وقتل عددا كبيرا

<sup>(</sup>۱) عيسي بن محمد بن أبي خالد: أحد كبار القادة العباسيين، أيد المأمون علي أخيه الأميسن وحارب المأمون مع طاهر بن الحسين عند فتحه بغداد، واختلف مع الحسسن بسن مسهل وحاربه حتى طرد من بغداد، وأحصى ما كان في عسكر عيسى بن محمد ابن أبي خسالد فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين ألفا بين فارس وراجل. وناصر إبراهيم بسن المهدي وكان يظهر له الطاعة والتصيحة. ولاه المأمون فسي سنة ٥٠٢هـ م ٢٠٥ أرمينيسة وأذربيجان ومحارية بابك. وفي عهد المعتصم غلبت جيوش يحيى بن معاذ وعيسسى بسن محمد بن أبي خالد بابك وكان جميع من قتل في عشرين منة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألف وخمسائة إنسان. (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جساء الصفحسات ٢٠٥ و ٥٠٠ و ٠٠٠ و ٥٠٠ و ٠٠٠ و ١٠٠ و ٠٠٠ و ٠

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن طاهر: هو أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين: أمير خراسان، ومسن أشهر الولاة في العصر العباسي، ولى الشام مرة، ونقل إلى مصر منة ١١١هـــ٣٢٨م، فأقام منة، ونقل إلى الدينور، ثم ولاه المأمون خراسان، ثم ولاه المأمون خراسان بعد وفاة لخيه طلحة، وتوفى بنيسابور منة ٢٣٠هــــ٣٤٨م (وفيات الأعبان لابن خلكان، جدا، ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) محمد بن حميد الطومى: من قواد جيش المأمون، ولاه قتال بابك، فسار إلى آثربيجسان فأخرج منها المتغلبين عليها، وتوجه إلى بابك الخرمي، ققاتله وكمسن له جماعة مسن أصحاب بابك، فخرجوا عليه، فصمد لهم فضربوا فرسه بمزراق (الرمح القصير: المعجم الوسيط جدا ص ٢٩٤)؛ فسقط على الأرض؛ فأكبوا عليه فقتلوه، وعظمم مقتله على المأمون، وكان قتله في سنة ٢١٤هـ٣٩٨م بهشتادس، وقتل بابك جمعا كثيرا ممن كسان المأمون، وكان قتله في سنة ٢١٤هـ٣٩٨م بهشتادس، وقتل بابك جمعا كثيرا ممن كسان معه، (الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك جد، ص ٢١٩، ٢٢٢، وأيضا ابن الأثير؛ الكامل، حد، (الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك جد، ص ٢١٩، ٢٢٢، وأيضا ابن الأثير؛ الكامل،

وفي آخر سنة من عهد المأمون (١٨ هـ ١٨ مـ ١٨٠٠)؛ جهز المأمون جيشط بقيادة اسحق بن إبراهيم وإلي الجبال(١)، أنفق عليه المال الكثيير؛ فشبتت هذا الجيش أصحاب بابك في منطقة همذان سنة ١١٨هـ، ودفع بابك إلى الجبال وحصره في آذربيجان. ثم انشغل المأمون بحرب الدولة البيزنطية، وظل بسبابك متحصنا، ثائرا على الدولة حتى ماث المأمون. وكتب قبل موته يوصيبي أخساه المعتصم بشأنه، يقول: ".... والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد، وأكنفه بالأموال والسلاح والجنود؛ من الفرسان والرجالة؛ فإن طالت مدتهم، فتجرد لهم بمن معك من أتصارك وأوليانك، وأعمل في ذلك مقدم النية، راجيبا شواب الشعله عليه المعتصم قبض على بابك في سنة ٣٢٣هـ ٣٧٨م، وأتى به بلا هيم بقطع يديه ورجليه، فلم ينظيق به رأس الجسر، وأمسر اسحق بسن البراهيم بقطع يديه ورجليه، فلم ينظيق ولم ينكلم، وأمر بصلب في الجائب الشرقى بين الجسرين بمدينة السلام.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، ص٥٧٦.

<sup>(</sup>۱) إسحق بن إبراهيم: هو إسحق بن إبراهيم بن الحدين بن مصعب، كان صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، ومقربا من الخلفاء؛ استخلفه المامون على بغداد حين برحها لغزو الروم سنة ١٧هــ- ١٨٠، أضاف إليه ولايه العسواد وحلوان وكور دجله، وعقد له المعتصم على الجبال سنة ٢١٨هـ القتال بابك وأصحاب فأوقع بهم في أطراف همذان وعاد ظافرا. مات في بغداد سنة ٢٣٥هـــ ١٨٤٩ (ابسن الأثير؛ الكالم، جــ٧، ص١٧) والإعلام للزركلي جــ١، ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جــ ١، ص ٢٢٢.

<sup>(1)</sup> الطبري؛ المرجع الساق، جـــ ١٩ ص ٥٤.

ولا شك أن حركة بابك الخرمي قد هزت من قوى الدولة العباسية زمسن المأمون وأضعفتها، وقد شد من أزر بابك استعانته بقوات أجنبيسة مثل الدولسة البيزنطية وبطاركة الأرمن. ولعل عدول المأمون عن توليه العهد لأبنه العباس، وتوليه أخيه المعتصم بسبب الحرب ضد بابك وفعللا صدق ظن المأمون واستطاع المعتصم بعد جهد جهيد أن يقضى على بابك الخرمي بعد وفاة المأمون بنحو خمس سنوات.

## الكورة في معر (٢٠٠٠ ٢١٠هـ.. ١٥٣٨م)

أحس ولاة مصر بضعف نفوذ العاصمة عليهم في الفسترة التسي كان المأمون فيها بمرو؛ فاضطربت الأحوال بسبب الخلاف بين الأميان والمامون؛ وانقسم أهلها إلى ثلاثة فرق: فريق يؤيد الأمين، وفريق ثان يؤيد المأمون وفريق ثالث بزعامة السرى بن الحكم وأولاده يعمل لحسابه الخاص ويضرب الفريقيان السابقين بعضهما بيعض، يقول الكندي المصري في هذا الشأن ما يلسي: "كتسب المأمون إلي أشراف أهل مصر؛ فأجابوه جميعا سرا وأتي كتساب هرثمسة بسن أعين (1) إلى وكيل ضياعه بمصر عباس بن محمد بن حيان مولي كنده؛ وكسان

<sup>(</sup>۱) هرشة بن أعين (ت ، ۱۷هـ ۱۸۰ من مشاهير قادة الدولة العباسية، له مواقف بطولية، منها أنه أخرج هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلافة مئة ۱۷۰هـ ۱۷۰ م ولاه الرشيد على أفريقية، ثم عزله مئة ۱۸۰هـ ۱۷۰ وفي مئة ۱۹۱هـ ۱۹۰ م ولاه الرشسيد غيرو الصائفة، وضم إليه ثلاثين ألقا من جند خراسان، ثم ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه في مئة ۱۹۱هـ وتوجه إلي خراسان واليا عليها. وحارب الثائر رافع بن الليث بن نصر بن مبيار سنة ۱۹۱هـ ۱۹۰ م وانتصر عليه وأرسله إلي المأمون، وقداد الجيسوت معطاهر بن الحسن لقتال الأمين؛ فانتصر على جيوش بغداد، ودخلها من الجانب الشمر وفي سنة ۱۹۱هـ ۱۸م، كتب المأمون إلى هرثمة يأمر بالشخوص إلى خراسان، وفسي مئة ۱۹۰هـ ۱۸م غادر هرثمة معسكره إلى المأمون، وما أن وصل حتى دعماه إليه وشتمه وضربه وحبسه، وكان الفضل بن سهل يبغضه، قدس اليه من قتله في الحيس سيوا

وكيلا عن هرثمة بمصر، فأظهر عباد كتاب هرثمة، وأحضر الجند إلى المسجد الجامع، وقرأه عليهم، ودعاهم إلى خلع الأمين؛ فأجابه أغلب الناس إلى ذلك؛ فأعطاهم عباد رزقا يسيرا وبايعوا للمأمون، وكان خلع الأمين بمصر لثمان بقيب من جعادي الآخرة سنة ١٩٦هه ١٨م، وبايع عباد بن محمد للمسأمون بيعسة عامة لثمان خلون من رجب سنة ١٩٦هه؛ ووشب الجند على جابر بسن الأشعث والي مصر من قبل الأمين؛ فأخرجوه من ولايته بعد أن مكث عامسا واحدا (١٩٥-١٩٦هها العباد بسن محمد من قبل المامون ألى العباد بسن محمد من قبل المامون ألى العباد بسن

ثم بلغ الأمين ما فعله المصريون من خلعه؛ فكتب إلى ربيعة بن قيسس الحريشي (٢)، رئيس قيس بالحوف بولايته على مصر؛ فاستنفر أهل الحسوف

به رو. (الطهري؛ تهاريخ الرسه الماسوك، جهام ۱۲۵ م ۱۵۳ و ۱۵۱ م ۱۵۳ و ۱۵۱ م ۱۵۳ و ايضا الأعلام الزركلي جها، ص ۸۱).

<sup>(</sup>۱) الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة، تهذيب وتصليح روفن جست Rhuvon Guest ، طبع بمطبعة الآبساء اليسوعيين، بسيروت، ١٩٠٨م، ص١٤٩٠٨.

<sup>(</sup>۱) ربيعة بن قيس الحريشي: كان أبرز شيوخ القبائل القيمية ورئيمها، كسان طسوال عسهد الأمين (۱۹۱-۱۹۸هـــ-۱۸۱۸م) قائد جيوشه خلال المعارك العنيقة الطويلسة ضدد أتصار المأمون. (كتاب الولاة للكندي المصري، ص ۱۵۳ وأيضا كتاب القبائل العربيسة

وأظهروا دعوة الأمين وخلعوا المأمون؛ وساروا إلى الفسطاط لمحاربة أهلها فخندق عباد بن محمد على الفسطاط، وتقدم ربيعة بن قيس واشتبك مع أنصار المأمون. ثم عقد عباد بن محمد بن حيان للسرى بن الحكم على حرب مؤيسدي الأمين، وصاروا في قتال مستمر؛ قتل عدد غفير من الفريقين حتى بلغهم متقال الأمين وبيعة المأمون فتفرقوا(١).

وهذا يدل على أن الأمور في مصر قد ساءت ولعبت القبسائل العربيسة دورا نشطا في الاضطراب؛ منتهزين فرصة الخلاف بيسن الأميس والمامون ليستفيدوا من وراء النزاع ويسيطروا على ما تحت أيديهم من مناطق. وفي هذا تقول الأستاذة الدكتور سيدة إسماعيل كاشف: "هكذا قسمت مصر بين الخسارجين على الخلافة؛ فالجروى كان صاحب السلطة الفعلية في شرقي البلاد، كما كسان صاحب الفضل في توليه السري بين الحكم على مصر ليتخلص بذلك من المطلب بن عبد الله إلا أنه لكي يتخلص من المطلب، أوجد له منافسا أخسر فسي شخص السري، الذي سرعان ما طمع في أن يكون صاحب السلطة الفعلية فسي مصر كلها؛ فبعد أن كان الجروى والسرى يحاربان لأجسل الخليفة المسأمون، أصبح كل منهما يحارب الآخر، وهذا أدى إلى النزاع بين الجسروى والسرى وفاة الاثنين "(ا).

وأصبحت مصر مسرحا للحروب بسبب كثرة الولاة وعزلهم وبسبب عدم سداد العطاء. وكان التنافس على الولاية من أسباب ثورة الأهالي العرب

في مصر في القرون الثلاثة الأولى الهجرة الدكتور عبد الله خورشيد البري، نقر الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة، ١٩٩٢م، ص١٣٧).

<sup>(</sup>١) الكندى المصرى؛ كتاب الولاة وكتاب القضاه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>١) مبيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص١٦١٠.

ومن ذلك أن المطلب بن عبد الله الخزاعي (۱) الذي ولاه المأمون أمر مصر سئة المهدام الله الذي قدم مصر والثورات قائمة، وأهلها فريقان: فريسق مسن حزب الأمين وقريق من حزب المأمون، وعزله المأمون بعد سبعة أشسهر مسن ولايته. وأمر المأمون بالقبض عليه فحبس مدة. وولي المأمون العباس بن موسى بن عيسى العباسي المهاشمي أمر مصر بدلا منه؛ فأرسل ابنه عبد الله نائبا عنسه، وتشدد مع الأهالي؛ فثار عليه أهل مصر العرب والقبط، فقاتلهم، فأخرجوه مسسن بلدهم، وأطلقوا مراح المطلب بن عبد الله، وأعادوه إلى الإمارة سنة ١٩٩هـ...، علمه وأحسن السياسة؛ فأقره المأمون، ثم عزله في سسنة ١٩٩٠هـ...، فأوقد الفتنة ولم يفلح؛ فخرج هاربا إلى مكة وتوارى بها(۱).

ثم ولي المأمون السرى بن الحكم (ت٥٠٠هـــــــــــ ١٠٥م) مصر مسنة مركم ولي المأمون السرى بن الحكم (ت٥٠٠هـــــــ ١٠٠هم) مصر مسنة المهر وثار عليه بعض قواد جند الخلافة فسي سنة المهر وثار عليه بعض قواد جند الخلافة فسي سنة ١٠٠هــــ ١٠٠هــــ ١٠٠هم وانتهبوا منزله، فأعاده المأمون في العنة نفسها واليا علمي مصر، فتتبع أثار القائمين بالثورة فقتل وصلب كثيرين وأباد أهل الحوف(٢).

وكتب إيراهيم بن المهدي إلى وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المأمون والوثوب على السري؛ فقام العديد من رؤساء العرب بمخالفة السري بن الحكم

<sup>(</sup>۱) المطلب عبد الله (ت بعد سنة ، ۲۰هـ بعد ۱۹۰م): هو المطلب بن عبد الله ابن مسالك الخزاعي، ولي أمر مصر المأمون سنة ۱۹۸هـ ۱۳۰۸م، وقبض عليه وعندما ثار أهـ ل مصر في أيام خلفه العباس بن موسى؛ أطلقوا المطلب وأعادوه إلى الإمارة في أوانل مسنة ۱۹۸هـ ۱۹۹هـ ۱۹۸ فأحسن المعاسة، وأقره المأمون، ثم عزله في سسنة ، ۲۰هـ ۱۹۰ وحاول القيام بفتتة موجهة ضد المأمون ولكنه لم يصلح؛ فخرج هاربا إلى مكة، واسستقر فيها. (أبو المحاسن بن تغرى بردي؛ النجوم الزاهرة، جـ ۲۰مر، ۱۹۲۰).

<sup>(1)</sup> الكندي المصري؛ كتاب الولاة والقضاة، ١٥٢.

ودعوا لإبراهيم بن المهدي، وعقدوا على ذلك الأمر أعبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى الأزدي وأجمعوا على ولايته؛ فظفر السري بعبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى وقتله هو وجمع من أهل بيته (۱). ونورد فيما يلي نص ما ورد في كتاب السولاة للكندي المصري: "وقد لعب آل عبد الجبار (وهم بطن من الأزد) بقيسادة عبد العزيز بن عبد الرحمن دوراً مهما في سياسة مصر، وتزعم الثورة على المسرى بن الحكم أمير مصر فخلعوه سنة ١٠٢هـ ١٨٨ وولسوا غيره، وتزعمسوا العناصر العربية الأخرى واستجابوا لإبراهيم بسن المهدي الذي دعسا سنة العناصر العربية الأخرى واستجابوا لإبراهيم عهده على بن موسى العلسوى، ولكسن أمير مصر هزمهم وظفر بعبد العزيز وبجمع من أهل بيته وقتلهم جميعاً (۱).

ثم أتي دور ابنى الزعيمين المتنافسين؛ أبي نصر بن السرى الذي ولسى مصر سنة ٥٠ هـ ١٠ مرام، وكان بيده أرض مصر : فسطاطها وصعيدها وغرب الدلتا، وظل يواصل سياسة والده (١٠). ولم تهذأ مصر حتى قدم عبد الله بين طاهر بن الحسين واستأمن إليه عبيد الله ابن السري بن الحكم (١٠). وتمكن من استتباب الأمن والتوفيق بين القبائل المتناحرة ورؤساء العرب المتحاربين، شم قصد عبد الله بن طاهر الإسكندرية وفتحها في سنة ١٠ هـ وقيل كان فتحسه إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين وأجلى من كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها (١٠).

<sup>(1)</sup> الكندي المصرى، الولاة والقضاة، ص٢٥٣.

<sup>(\*)</sup> الكندي؛ الولاة والقضاة، ص ١٦٥، ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ ص١٩٨٠.

<sup>(1)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جدا، ص١٠٩.

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق، ص١١٢،

## عبد الله بن طاهر يجلو الأندلسيين من الإسكندرية:

يقول البعقوبي: "وغلب لخم وبنومدلج على الإسكندرية، ورئيسس لخصر رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخمي، ثم غلب الأندلسيون، وكان ابتداء أمسر الأندلسيين أنهم قدموا من الأندلس في أربعة آلاف مركب فأرسوا فسي مينساء الإسكندرية في الرمل، وكانوا زهاء ثلاثة آلاف رجل، فأقساموا على ساحل البحر...، ثم وثب بعض أعوان السلطان علي رجل منهم؛ فوقعت عصبية، فوشب الأندلسيون علي الفضل بن عبد الله أخي المطلب بن عبد الله، وقتلوا صاحب شرطته، وصاروا إلي الحصن وحاربوا أهل الإسكندرية، حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا الديار والأموال، ورأسوا عليهم رجلاً يقال له أبو عبد الله الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين، ثم عزلوه وصيروا عليهم رجلاً يقال لهم الكناني، وأجلوا بني مدلج ولخما عن البلد؛ فصار البلد كله لهم (١٠).

وهذا دليل على عدم تكاتف ولاة العرب حكام مصر بحيث أن الأندلسيين انفردوا على من بالإسكندرية وهزموهم وحلوا محلهم دون أن يشعر حكام مصدو المختلفين بخطورة الموقف.

ولم تهذأ الأمور في مصرحتى قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين إليسها، وتمكن من استتباب الأمور فيها والتوفيق بين القبائل ورؤساء العرب المتحساريين ثم قصد الإسكندرية في ربيع الأول سنة ٢١٧هـــ ١٨٨٠م، وحاصرها؛ فخسرج أهلها بأمان وصالح الأندلسيين على أن يرحلوا مسن الإسكندرية، علي أن لا يخرجوا في مراكبهم أحداً من مصر ولا عبداً ولا آبقا(٢)، فإن فعلوا فقد حلت لمه مماؤهم ونكث عهدهم؛ فاستعدوا للرحيل، وبعث عبد الله بن طاهر مسن يُفتسش عليهم مراكبهم؛ فوجدوا فيها جمعاً من الذين اشترط عليسهم أن لا يخرجوهمه عليهم مراكبهم؛ فوجدوا فيها جمعاً من الذين اشترط عليسهم أن لا يخرجوهم

<sup>(\*)</sup> الأبق: أي العبد الهارب من المصدر أبق بمعنى هرب؛ أقرب الموارد؛ لعميد التسريولي المبناني جــاص٢.

فأمو عبد الله بن طاهر بإحراق مراكبهم؛ فسألوه أن يردّهم إلي شرطهم ففعلل وولمي على الإسكندرية إلياس بن أسد بن سامان خدا من ولد بهدام شوبين شم؛ عاد عبد الله بن طاهر إلي الفسطاط، وركب النيل متوجها إلى العسراق لخمس بقين من رجب سنة ٢١٧هـ ٢٧٠م (١١).

وبعد صراعات على السلطة والنفوذ أرسل المأمون أخاه أبا إسحق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد إلى مصر، وتمكن من القبض على عبد الله بن جليس وعبد السلام بن أبي الماضي، وضرب عنقها وصلبهما، شم رحمل إلى الشام تاركاً قائده الأفشين حيدر بن كاووس الصغدي الذي تكمن من إرهاب الجميع(٢).

أما الثورة الثانية فهي ثورة القبط التي لازمت ثورة العرب؛ فقسد انتسهز المصريون، عرب وأقباط، وقوع الفتنة بين الأمين والمأمون، واضطراب أحوال الخلافة؛ فانتفضوا علي ولاتهم العباسيين؛ فقد كان ولاة العباسيين يحكمون المصريين بالشدة، ولم تتحسن أحوال مصر علي يدهم؛ مع أن الخلافة العباسية نادت بالاعتراف بحق الشعوب المفتوحة في الحياة الكريمة وعلي أساس مبدأ

<sup>(1)</sup> سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فحر الإسلام، ص١٧١-١٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) العرجع السابق، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٢٢.

الإسلام الذي آخى بين المسلمين بصرف النظر عن جنسسياتهم. ولكن استغل الولاة العباسيون الموقف فزادوا على المصريين في الخراج وضاعفوه، وأوجدوا شيئاً جديدا هو ما عُرف بالالتزام أو قبالات الأرض (١). وذلك بالتزايد عليها لقساء ضمان الخراج للخليفة في مدة معينة، كما فرضت الضرائب على الأسواق لأول مرة (١). وقد شمل الاضطهاد الديني في مصر المصرين جميعاً؛ أقباط ومسلمين أما أكبر ثورة قبطية قامت في عهد المامون؛ تلك التبي وقعبت في سنة أن عيسى بن منصور الرافقي (ت٢٣٣هـ٣٧٠م) الذي ولي مصر في أوائسل سنة ٢١٦هــ - ٨٣١م، وأخرج العرب والقبط معاً العمال وأظهروا العصيان؟ فتقاتلهم عيسى وضعف على لقائهم وتقهقوا فدخل القبط الفسطاط وأخرجوه علسي أقبح وجه حيث اضطر المأمون أن يحضر بنفسه (١)؛ فخرج إلى معشق، شم وصل إلى مصر في المحرم سنة ٢١٧هـــ (ديسمبر ٨٣١م) ومعه أخسوه المعتصم وأو لاده أخيه الواثق والمتوكل بما يدل على خطورة الوضع في مصمو فحارب المأمون القبط بالأقشين في أدنى قراهم في الصعيد والدلتا(؛). أمسا أهسل الدلتًا فاضطروا أن ينزلوا على حكم المأمون؛ وقُرئُ كتاب فتحها الميلة بقيت مــن شهر ربيع الآخر سنة ٢١٧هـ = ٨٣٢م (٥)، أما الوالي عيسي بن منصور الرافقسي فقد سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائه، وقال: "لم يكن هذا الحدث العظيــــم إلاّ

<sup>(</sup>۱) المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، تقى الدبن المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكــــر الخطط والآثار، المعروف بخطـــط المقريــزي، الجــزء الأول، القــاهرة، ١٢٧٠هــــ (١٨٥٣م)؛ ص١٣١-١٣١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٣٢، وأيضاً دكتور سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر فــــي فجــر الإسلام ص٢١-٢٣.

<sup>(</sup>٢) الكندي المصري؛ الولاة والقضاة، ص١٩٨ او ١٩١.

<sup>(\*)</sup> المقريزي؛ الخطط، جــ ١، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الطبر ي؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص٦٢٧.

سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائه، وقال: "لم يكن هذا الحدث العظيم إلا من فعلك وفعل عمّالك، حمّاتهم الناس ما لا يطيقون وكتمتمونى الخبر(1).

وأقام المأمون في مصر تسعة وأربعين يوماً، وتتقل في أنحاء كثيرة، مثل الفسطاط وسخا في الدلتا، كما زار الصعيد، وكان لا يمشى إلا والتراجمسة بين يديه من كل جنس، حيث كان المصريون حتى ذلك الحين يتكلمون المصرية القديمة(٢).

### مُروم بعض الطالبييين عليه المأمون:

كان للمأمون أسلوب مميز في إخماد فتن الطالبيين، وكان يحاول في كمل مرة مع كل ثائر أن تكون سياسته اللين والدهاء، حيث كان يرى أن ما يفعلم اللين لا تفعله القسوة، وأنه يجب أن يكون وراء اللين والدهاء ليسمنت الأمسر. ونستعرض فيما يلى ثورات الطالبيين زمن المأمون:

### أولاً: ثورة ابن طباطيا:

<sup>(</sup>۲) المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد (ت ۲۸۸هــــــــــــ ۱۹۸۸م)؛ أحمن التقاسيم في معرفـــة الإقاليم، طبعة دي خويه، ليدن، ۱۹۰۲م، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأصبهاني، أبو الفرج؛ مقاتل الطالبيين، تحقيق أحمد صقدر، نقسر دار إحيساء الكتسب المربية، القاهرة، ٩٤٩م، ص١٧٨.

فاجتمع بمحمد بن طباطبا، وعرض عليه الخروج علي بنسي العباس؛ فوعده باستشارة من في الكوفة من أنصاره. ثم عاود نصر بن شبيب الكرة فسي سسنة ١٩٨هـ ١٨٩هـ ١٨٠ من فدخل المدينة، وزار محمد بن إبراهيم (ابن طباطبا) في بيته وبالغ في تحريضه على الخروج، وقصد الكوفة؛ فدخلها وكتم خبره، وبايعه قبها نحو مائة وعشرين رجلاً(۱). يقول الطبري "وكان القيم بأمر في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا، واسمه السري بن منصور، وكان يذكر أنه من ولسد هائئ بن قبيصة بن هائئ الشيبائي "(۱). وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة وأتساه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم (۱)، واستفحل أمره، ولكن لم يلبست أن مرض ابن طباطبا بخاصرته، ومات ودفن بالكوفة. وكانت مدة خروجه علي العبامبين شهرين، وله من العمر سنة وعشرين عاماً(۱).

وأقام أبو السرأيا، السرى بن منصور مكان أبن طباطبا بعد وفاته علوياً آخر هو محمد محمد بن يحيي بن زيد بن علي بن الحسين بن على بسن أبي طالب، واتسع أمر أبي السرايا، وضرب في الكوفة الدراهم، وسير الجيوش إلي البصرة ونواحيها، وعمل علي ضبط بغداد، وامتلك المدائن وواسطا، وأرسل العمال والأمراء إلى اليمن والحجاز وواسط والأهواز، وتوالى عليه جيسوش العباسيين فلم نتل منه شيئاً، حتى تمكن منه الحسن بن سهل والي بغداد من قبل المأمون وقتله، وبعث برأسه إلى المأمون، ونصبت جثته على جسر بغداد أم،

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ مردج الذهب، جدء، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٢٩.

<sup>(\*)</sup> خير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم، المجلد الخامس، نشر دار العلسم للملابيس، ط. ١، بيروت، ١٩٩٢م ص٢٩٣–٢٩٤.

### ثورة محمد بن جعفر المسمى بالديباجة:

هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب كان من أعيان الطالبيين؛ كانت إقامته بمكة، ويظهر الزهد. ولما ظهر الخلاف على المأمون العباسي في أوائل أيامه؛ أقبل بعض الطالبيين على محمد هذا سنة ٩٩هه ١٩هـ ١٩٠٩م، وبايعوه بالخلافة وإمارة المؤمنيان سنة ٠٠ه ١٩هـ ١٠٠م، وبايعه أهل الحجاز. ويعتبر أول من بايعوا له بالخلافة من ولد على ابن أبي طالب، وقائلهم اسحق بن موسى العباسي(١) وعيسي بن يزيد الجلودي(١) فانهزموا؛ وانصرف محمد إلى الجُحقة (١)، وهي علي بُعد أربع مراحل من مكة في طريق المدينة، وانهزم، وقُتل كثير من أصحاب، وفُقنت عينه، فنقل إلى مكة واستأمن عيسي بن يزيد الجلودي، فأمنه، فخلع نفسه، وخطب معتذراً بأنه ما رضي البيعة إلا بعد أن قبل له إن المأمون توفي، وأنفده

<sup>(</sup>۱) اسحق بن موسى العباسي: هو اسحق بن موسى بن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله ابن عباس. كان والياً على اليمن من قبل المأمون؛ فلما سمع بقدوم إبراهيم بـــن موسسى العلوى وقربه من صنعاء خرج منصرفاً عن اليمن وبجميع مسسن عمسكره مسن الخيسل والرجال، وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن كره قتاله سنة ٢٠٠هـ-١٥٨م، وفسى منة ١٠٠-١٨م حج بالناس. (الطبري، جسا، ص ٥٣٦).

<sup>(\*)</sup> المُحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على بعد أربع مراحك؛ كان ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة وكان إسمها "مُهيّعة ومسميت "الجُحقة" لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعسوام، (معجم البلدان جسسة، ص ١١١).

الجلودي إلى المأمون فأكرمه واستبقاه معه إلى أن توفى بجرحان؛ فكان الملمون أحد من صلوا عليه (١).

ويقول المسعودي: "وكان محمد بن جعفر قد دعى في بدء أمره وعنفوان شبابه إلى محمد بن إبراهيم بن طباطبا صاحب أبي السرابا؛ فلمسا مات ابسن طباطبا دعا محمد بن جعفر لنفسه ...، وكان يسمّى بالديباجة؛ لحسنه وبهائه ومساكان عليه من البهاء والكمال، وكان له بمكة قصص حمل فيها علسسي المامون بخراسان والمأمون يومئذ بمرو، فأمنه المأمون وحمل معه إلى جرجان؛ ومسات فدفن بها (۱).

## ثَالثاً: مُروم ابن الأفطس:

هو حسين بن حسن الأفسطس بن علي بن الحسين بن علي بسن أبسي طالب؛ وجهه أبو السرايا إلي مكة، ومضى يريدها قلما قَرُب منها، بلغ عاملسها العباسي داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلسي مكة لإقامة الحج؛ فجمع موالي بني العباس وعبيدهم؛ لكنه لم يرغب الحرب بسبب أنه لا يستحل القتال في الشهر الحرام، ثم إن "الحسين بن الحسن الأفطس بعد الحج وتقرق الحجيج من مكة أمر في شهر الحرام مسنة ، ، ٢ هـ ٥٠٠ الم، بثيساب الكعبة التي عليها فجردت منها حتى لم يبقى عليها من كسوتها شسئ، وبقيت حجارة مجردة، ثم كساها ثوبين من حرير رقيق كان أبو السرايا وجه بهما معه مكتوب عليها: أمر به الأصغر بن الأصغر أبو السرايا داعية آل محمد، لكسوة

<sup>(</sup>١) أبو الغرج الأصفهاني، على بن حسن (ت ٢٥٦هــ٣٥٦م)؛ مقاتل الطالبيين ص٣٥٣ وأيضاً الخطيب البغدادي (ت٢٦٤هــ٣٧٢م) تاريخ بغداد، جــــ، ص١١٣.

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ مردج الذهب، جـــ، ص ٢٩.

بيت الله الحرام، وأن يطرح عنه كُسوه الظلمة من ولد العيــــاس؛ لتطـــهر مــن كسوتهم. وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة (١).

أما المسعودي فإنه ذكر خروج ابن الأفطس على النحو التالي: "وظله في أيام المأمون أيضاً بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن على ابن أبي طالب، وهو المعروف بابن الأفطس، وقيل أنه دعا في بدء أمره إلي ابن طباطبا، فلما مات ابن طباطبا دعا إلي نفسه، والقول بإمامته وسلا إلي مكة؛ فأتي الناس وهم بمني، وعلي الحجيج داود بن عيسي بسن موسي الهاشمي؛ فهرب داود، ومضى الناس إلي عرفة، ودفعوا إلى المزدلفة بغير إنسان عليهم من ولد العباس، وقد كان ابن الأفطس وافي (أي حضر) الموقف ايلاً، ثم صار إلي المزدلفة والناس بغير إمام؛ فصلى بالناس ثم مضمي إلي منسى، فنحر ودخل مكة، وجرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي (أ) البيض فقط (أ).

ويتحليل ما ورد في كلام كلّ من الطبري والمسعودي؛ نجد أن الطبري ذكر اسم "ابن الأفطس" على النحو التالي: "حسين بن حسن الأفطس بن على بن الحسين بن الحسين ابن على بن أبي طالب". وأن المسعودي أورد إسمه كالآتي: "الحسين بن حسن ابن على بن على بن العابدين) بن الحسين بن على بن أبي طالب. والمسعودي في هذا أقرب إلى الصواب. كذلك ذكر الطبري أن "ابن الأفطس أمر بثياب الكعبة التي عليها وجردها، وبقيت حجسارة مجردة"، بينما يذكر المسعودي أنه "جرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط". ولعسل المسعودي أثرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>١) الطيري: تاريخ الرسل والعاوك، جد، ص٥٣٧، ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مردج الذهب، جداء ص٢٠٠،

## رابعاً: شورة إبراهيم بن موسى بن جعكر:

واشتعلت في اليمن ثورة بزعامة إبراهيم بن موسى بن جعفر، ومساعد على اشتعالها أن أهل اليمن كانوا غير راضين عن عسال المامون؛ فأرسل المنامون محمد بن إبراهيم الزيادي في سنة ٥٠ الهدام الأمر فيها، وأصبح هدو إخضاعها؛ لكن محمد بن إبراهيم الزيادي استولى على الأمر فيها، وأصبح هدو الحاكم، وخلفه من بعده أبناؤه يتداولون عليها، ولا يغعل هو إلا الدعاء للخليفة على المنابر فقط، وهو في غير ذلك صاب الأمر المطلق، وعلسى هذا النحدو تشكلت في اليمن الدولة الزيادية التي دامت حتى سنة ١١٤هـ ١٠١٠هـ (١).

## غامساً: خروج عبد الرحمن بن أحمد ببلاد عصد (<sup>(1)</sup>من اليمن:

<sup>(</sup>۱) تقع بلاد عك جنوبي الجزيرة العربية، وهي تهامة اليمن، وتمند مساكنهم شمالاً حتى إقليم جدة (The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P240) أما ياقوت الحموى فذكر في معجم البلدان (جـــ عص ١٤٢-١٤٢) أن على قبيلة يضاف إليها مخلاف بـــاليمن ومقابلــة مرساها دُمُلَك مستبت بعك حين نزولها.

نستشف من الثورات والانتفاضات العلوية التي تمت في عهد المسامون سواء في فترة إقامته في مرو أو في بغداد؛ أن المأمون واجه أمامسه صعوبسات كثيرة؛ تلك الأزمات التي كانت مستمرة منذ فترة صراعه مع أخيسه الأميسن أو بعد مقتله للثأر منه أو الاستهانة به. وكان يتعامل مع هذه الثسورات بسالحروب؛ لكنه كان يُفضل أن تنتهى دون سفك دماء.

# الفصل الثانسي

ولاة الأقاليم والغطوط العامة لسياساتهم

### الغصل الثانى

## ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم

#### توهيد:

لم يغير العباسيون التقسيم الإداري وجهاز الإدارة إلا أقل تغيير عما كان عليه في العهد الأموي. وبصفة عامة كانت حدود الأقاليم الجغرافية تتطابق لحدد كبير في الدولة العباسية مع حدود الأقاليم الإدارية.

### نموذم من تحديل الولايات:

إن التعديل الوحيد الذي طرأ على الدولة العباسية تم في عهد الخليفة أي العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح (١٣٦-١٣٦هـ=٤٧٩-٥٧٩م) وتناول بلاد الشام، التي كانت بسبب كونها مركز الأمويين مقسمة إلى أجنساد (١) لا ولايات. كذلك فصلت أرمينية وأذربيجان عن الجزيسرة لأسباب عسكرية دفاعيسة. وفي عهد هارون الرشيد أجرى تعديسل تنساول الثغور والعواصسم (١).

<sup>(</sup>۱) أجناد الشام: جميع جند، وهي خمصة: جند فلصطين، وجند الأردن، وجند دمشسق، وجنسد حمص، وجند قنسرين، ويقول البلاذرى في "فتوح البلدان" اختلفوا في الأجناد؛ فقيل مسمي المسلمون فلسطين جندا لأنه جمع كورا والتجند يعني التجمع وجندت جنسدا أي جمعست جمعا، وكذلك بقية الأجناد، وقيل: سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتسهم فيسه، وذكروا أن الجزيرة كانت مع قنسرين جندا واحدا؛ فأفردها عبد الملك بن مراون وجعلسها جندا، ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى حمص حتى كان ليزيد بن معارية؛ فجعسل قنسرين وانطاكية ومنبج جندا برأسه قلما ولى الرشيد أفرد قنسرين بكورها فجعلها جنسدا، وأفرد العواصم (معجم البلدان جساء عسلام وأفرد العواصم (معجم البلدان جساء عسم مروك نافع، الطبعة الثائة، القاهرة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>۲) العواصم: جمع عاصم، وهو المانع، والعواصم: حصون مواقع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها انطاكية، وربما دخل في هذه الولاية ثغور المصيصة وطرسوس وتلك

وظل النظام الإداري العباسي في عصره الأول يعتمد على ركيزتين كمسا كسان النظام الإداري في العصر الأموي؛ هما:

١-أسلوب الإدارة المبسطة.

٢-اعتبار للمدينة أساس التنظيم الإداري.

وعلى ذلك كانت الوحدة الإدارية، أو الولاية، تقسم إلى أجزاء، ويقسم كل جزء بدوره إلى أجزاء صغيرة؛ فكانت كل ولاية تقسم إلى كسور؛ فحسوض دجلة والفرات كان حوالى ١٥ كورة. وتتألف الكورة من مدينة همى القصبة يتبعها مدن أو بلدان تكثر أو تقل، ولكل مدينة أو بلد إقليمه (أي ريفه) أو زمامه. وعلى هذا النحو فالوالي المركزي يتبعه عمال الكور، وهسؤلاه يتبعمهم عمسال المدن المسئولون عن المدينة وإقلميها. وتأخذ الكورة في فارس والعراق أحيانساً التسمية الفارسية: الطسوج أو الرستاق الذي هو أكبر من الطسوج أو الرستاق الذي المنتاق الذي المناب المنابق المناب المنا

وكانت الدولة العباسية في عهد المأمون تنقسم سياسياً إلى عدة ولايسات؛ وكان الولاة يشرفون على ولاية أو أكثر حسب الأهمية وظروف الإقليم المشرف عليه. وقد أورد اليعقوبي أسماء الولاة في عهد المأمون:

النواحي، وسميت العواصم لأن المعطمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر، ولما استخلف هارون الرشيد جعسل مديئسة العواصم منبح واسكنها عبد الله بن صالح بن علي بن عبسد الله يسن عبساس لحسى مسلة العواصم منبح واسكنها فيني فيها أبنية مشهورة. (معجم البلدان؛ جــ، ص١٦٥-١٦٣).

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم محمد بن حوقل؛ كتاب صورة الأرض تحقيق كرامسرس Kramers، ليدن 1974-1974.

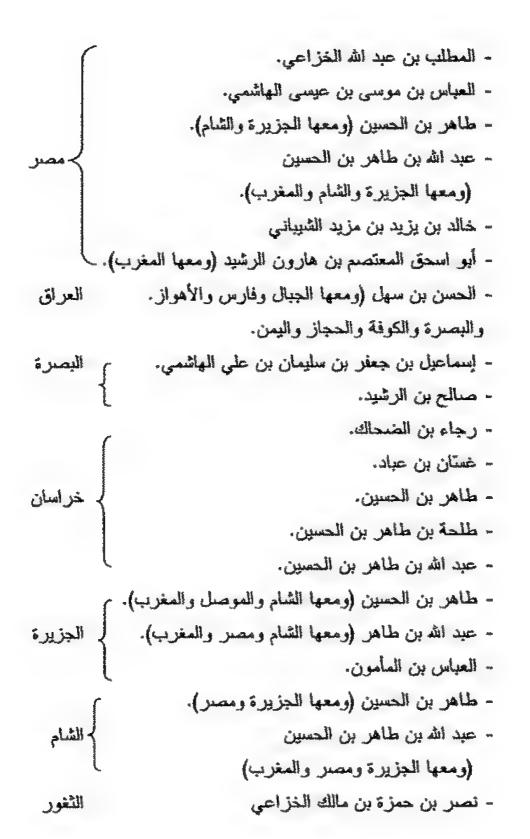

- أبو اسحق المعتصم بن الرشيد (ومعها مصر). - عبد الله بن طاهر (ومعها الجزيرة والشام ومصر). بشر بن داود المهلبي. - حاجب بن صالح. - موسى بن يحيى بن خالد البرمكي. - طاهر بن محمد الصنعاني (ومعها أذربيجان). - سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي ( ومعها آذربيجان). - محمد بن حميد الطوسي. - عبد الله بن طاهر (ومعها كور الجبال). - طاهر بن محمد الصنعاني (ومعها أرمينية). - سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي (ومعها أرمينية). - عيسى بن محمد بن أبى خالد (ومعها أرمينية). - عبد الله بن طاهر (ومعها أرمينية وكور الجبال). - عبد الأعلى أحمد بن يزيد بن أسيد المسلمى. - خالد بن بزید بن مزید، - عبد الله بن حصاد الأسدى. - الحسن بن على البادغيسي المعروف بالمأموني. - الحسن بن سهل (ومعها فارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن) - دينار بن عبد الله عبد الله بن طاهر (ومعها أرمينية وآذربيجان). - عبد الله بن خرداد - موسى بن حفص (ومعها الرادويان ودنباوند). - محمد بن مومني

- عيد الله بن طاهر الرقة

- عبد ألله بن الحسن بن عبيد ألله بن العباس بن على الحرمين بن أبي طالب

} اليمن<sup>(١)</sup>. - عيسى بن يزيد الجاودي.

- محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي.

يتضع من هذا السرد أن و لايات الدولة عديدة، وقد كان بحكمها وال بمفردها أو تسند إليه ولاية أخرى أو ولايات حسب الظروف؛ ونوردهــــا فيمــــا ىلى:

> ١- مصر ٢-العراق ٣-البصرة ٤-خراسان ٥-الجزيرة ١٠- أر مينية ٣- الشام ٧-الثغور ٨-المغرب ٩-السند ۱۱ –آذربیجان ١٢-الجبال ١٣-طبرستان ١٤-الرقة ٥١--اليمن ١٦-الحرمين (المجاز).

وقد فصل السفاح فيما بعد فلسطين عن الشام، كما فصل أرمينيسة و أذربيجان وجعل منهما و لايتين، وأصبحت صقليه تابعه أو لايه أفريقية؛ واستمرت أفريقية تحت إشراف والى مصر إلى إن استقل إيراهيم بــن الأغلــب بحكم هذه الولاية استقلالا داخليا في عهد هارون الرشيد(٢).

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي أخرجه الدكتور زكي محمد حسن بك عميد كلية الأداب بجامعة فؤاد الأول وحسن أحمد محمود ماجستير فسي الأداب مسن جامعة فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعض فصوله كل من الدكتورة سيدة إسماعيل كالمنف، وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي من خريجي كلية الأداب بجامعة فسواد الأول، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ١٩٥١م.

<sup>(</sup>٢) حسن إيراهيم حسن، دكتور ؛ تاريخ الإسلام، جسا، (العصر العباسسي الأول)، الطبعسة الثامنة، القاهرة، ١٩٧٦م، ص٢٦٧.

### سيأسة الْمُلْعَاء تجاه الولاة:

تميز الخلفاء العباسيون الأوائل بكثرة عزل الولاة ليضمنوا عدم الاستبداد بالسلطان أو الاستقلال مستفيدين من الإقليمية الجديدة؛ التي تتمثل في إطلاق السلطات مع قصر مدة التولية. وقد بدأت الدولة العباسية منذ نشاتها الأولى تطبق السياسة المركزية؛ وهذه السياسة التي انتهجها خلفاء بني العباس جعلىت الولاة أقل نفوذا وأضيق سلطانا وقد يكون ذلك راجعا إلى ضعف الخلفاء العباسيين الحقيقي بالرغم من مظاهر العظمة الخارجية؛ وللهذا عنى الخلفاء العباسيون بتولية ولاة كثيرين في مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال بالولاية أو التمكين لنفسه فيها، كما استخدموا البريد للتجسيس على أعمال هؤلاء الولاية أو التمكين لنفسه فيها، كما استخدموا البريد للتجسيس على والإقليمية، وفي الحفاظ على التوازن الذي لا يفقد الدولة فعاليتها؛ مما ترك أشرا في الولاة على البلدان، وفي اختصاصاتهم، وفي السلطات المخولة لهم، بحبيث اكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقا في اليد، وتطورت هذه السلطات إلى استغلال وتكوين إمارات كما فعل الإغالبة في تونس أو الطاهريون في المدند، في المين.

وقد حدد الماوردي نقاط سبعة يجب أن تتوافر في الوالي، وهي:

النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي، وتقدير أرزاقهم؛ إلا
 أن يكون الخليفة قدرها فينذرها عليهم.

٢-النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.

جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق ما استحق منها.

<sup>(</sup>١) سيدة إسماعيل كأشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٢٥٤-٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمود وأحمد أير اهيم الشريف؛ العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص١١٣.

٤ - حماية الدين والنب عن الحريم، ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.

٥-إقامة الحدود في حق الله وحقوق الأدميين.

٢-الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها، أو يستخلفها عليها.

٧-تسرير الحج.

وأضاف الماوردي بندا ثامنا، وهو أنه في حالة ما إذا كان الإقليم ثغرا متاخما للعدو، وهوجم ومن يليه من الأعداء، وتقسيم الغنائم في المقاتلـــة وأخــذ خمسها لأهل الخمس (١).

أما شروط الوالى فقد أوردها الماوردي كالآتى:

أولا: أن يكون عليما بالسياسة وشئون الإدارة.

ثانيا: أن يكون قادرا على قيادة الجند. وهذا يعنى أن الوالي كان يجمــع بين القيادتين السياسية والعسكرية.

رابعا: أن يعدل بين الرعية، ويحسن التصرف في الأمور ويشاور أهـــل الرأي.

<sup>(</sup>۱) الخمس: من خمص خمصا، أي أخذ خمس أموالهم، ويقال "ربع في الجاهلية وخمسس فسي الإسلام"، معجم أقرب الموارد لسعيد الخورى الشرتوني، جسسا، ص، ۲۰۱). وورد فسي القرآان الكريم: "وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن شخصمه وللرمسول وأسئوي القربسي والمساكين وابن العبيل إن كنتم أمنتم باش، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يـوم التقي الجمعان وألله على كل شئ قدير" (قرآن كريم، معورة الأنفسال، أيسة ١٤). وشسرح القاضى أبو يومنف في كتاب "الغراج" ذلك بأن ما يصيب المسلمون مسن عساكر أهسل المشرك وما أجلبوا من المتاع والمعلاح والكراع فإن في ذلك الخمص لمن مسمى الله عسز وجل في كتابه العزيز وأربعة أخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك، (القاضى أبو يومسف، كتاب الخراج، ص).

خامسا: أن يكون منصوبا في تنظيمات الحزب العباسي، مشساركا في الأحداث (١).

ونلاحظ أن المواردي في كتابه الأحكام السلطانية يكتب عما يجب أن يكون بغض النظر إذا كان ما يقوله كان مطابقا أم لا.

وكان العباسيون في العصر العباسي الأول بصغة عامة يكلفون بعسض أفراد البيت العباسي وأكابر القراد بشغل منصب الوالي في ولايات الدولة البعيدة والمهمة؛ لأن الولاة في تلك الحقبة كانوا دعاة؛ يمسكون خيوط الدعوة ويتصلون بالرقباء، وكان الإقبال علي تولى منصب الولاية كبيرا، وفي عصسر المأمون ظهر كثير من الولاة وكان لهم شأن كبير وتأثير بالغ في الأحداث؛ مثل طلساهر بن الحسين وولده عبد الله بن طاهر، والحسن بن سهل وهرثمة بن أعين، ومسن ناحية أخرى كان بعض أفراد البيت العباسي وأكابر القواد يوثرون البقاء في بغداد، وينيبون عنهم نوابا يحكمون بأسمهم (١١). وذلك خشية أن تدبسر ضدهم الدسائس، كما كان الخليفة نفسه يرحب ببقائهم في عاصمة الخلافة خوفا من أن يستقلوا بالبلاد التي كانوا يحكمونها. فكان هؤلاء القواد والحكام يستخلفون مسن يقوم بالأمر نيابة عنهم على أن يحمل هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم علسي يقوم بالأمر نيابة عنهم على أن يحمل هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم علسي المنابر كما يدعى الخليفة.

وفي سنة ١٩٦ه هـ ١٩٦ م عندما انتهى إلى المأمون وهو في مرو خـبر هزيمة جيش الأمين وقتل قائده على بن عيسى واستيلاء طاهر بـن الحسين على عسكره، وتسميته إياه "أمير المؤمنين"، وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك وصبح عنده الخبر؛ دعا الفضل بن سهل فعقد لـه فـي شـهر رجـب سـنة

<sup>(</sup>۱) الماوردي، أبو الحسن على بن حبيب المصري البغدادي؛ الأحكام السلطانية والولايسات الدينية، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) زكي محمد حسن، دكتور؛ مصر والحضارة الإسلامية، القاهرة، ١٩٤٢، ص٥.

191هـــ ۱۱۸م على المشرق؛ من جبل همذان إلي جبـل سـقينان والتبـت (۱) طولا، ومن بحر فارس والهند إلي بحر الديلم وجرجان، وجعل عمالتـــه ثلاثــة آلاف الغنا در هم (۱).

### استعراش لأهم الولايات وولاتما في عمد المأمون:

وإذا استعرضنا الولايات الهامة، وبعض من تولاها في عصر المامون نجد أمامنا عددا كبيرا من الولاة كانوا يتعاقبون الحكم ولا يمكنون طويلا، على النحو الآتي:

المعراق: يذكر اليعقوبي في تاريخيه أن المسأمون وجيه في سينة المسامون وجيه في سينة ١٩٨هـ ١٩٨هـ ١٨٨ المسامون بن سهل إلى العراق عاملا عليها وعلى غيرهسا مين البلدان (٢). وأسند إليه ما كان طاهر بن الحسين قد افتتحيه مين كيور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ فقدم الحسن بن سهل بغيداد من عند المأمون وأسند إليه الحرب والخراج فلما قدمها فرق عماله في الكور والبلدان (٤).

وفي فترة ولاية الحسن بن سهل وثب أبو السرايا؛ وهسو السري بسن منصور الشيبائي بالكوفة؛ ومعه محمد بن إبراهيسم العلسوى المعسروف بسابن طباطبا. وعندما توفى محمد بن إبراهيم أقام أبو السرايا مكانه محمد بن محمسد ابن زيد، وأخذ البصرة العباس بن محمد بن موسى الجعفرى(م).

<sup>(</sup>۱) تبت: بلد بأرض الترك ومملكة متاخمة لمملكة الصين؛ ومتاخمة من إحدى جهاتسها لأرض الهند، ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة، ومن جهة المغرب لبلاد السترك، ولسهم مسدن وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوة، وأهلها حضر وبدو وبداويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم لهم أحد من بوادي الترك؛ وهم معظمون في أجناس الترك، (معجم البلدان؛ جسم، عصر، ۱).

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) الطيرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جسم، ص٧٧٥-٧٢٥.

<sup>( )</sup> اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جــــ ١٠ ص ٤٤٠.

وفي سنة ٢٠٥هـ - ٢٠٥م، ولي المأمون قائده طاهر بن الحسين من مدينة السلام "بغداد" إلي أقصى عمل المشرق، وكان قبل ذلك ولاه الجزيسرة والشرط وجانبي بغداد (١).

وفي سنة ٢٠٦هـــ ١٢٨م ولي المأمون عبد الله بن طاهر لحرب نصر ابن شبث ومضر؛ فولى عبد الله بن طاهر اسحق بن إبراهيم الجسرين (شسطري بغداد) حتى يتوجه إلى الرقة لحرب نصر بن شبث (٢).

البصرة: يذكر اليعقوبي أنه بعد أن صارت البصرة في قبضة العباس بن محمد الجعفرى ولم يبق أحد إلا لبس الخضرة ما عدا إسماعيل بن جعفر بسن سليمان بن علي الهاشمي؛ وكان عاملا علي البصرة؛ فامتتع عن لبس الخضرة، قال: هذا والله نقض لله وله، وأظهر الخلع؛ فوجه المأمون إليه عيسى بن يزيد الجلودي. فلما أشرف علي البصرة هرب إسماعيل من غير حسرب ولا قتال، ودخل الجلودي البصرة؛ فأقام بها، وصار إسماعيل بن جعفر إلي الحسن بن سن سهل فحبسه؛ وكتب في أمره إلي المأمون، فكتب بحمله إلي مرو فحمل، فلما صدار بالقرب من مرو أمسر المامون أن يسرد إلى جرجان وفسي سنة عداري محمد بن عبد الحميد(٢).

وفي سنة ٢٠٦هـ ١٢٨م ولي المامون داود بسن ماسسجور أعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين، وكلفه بمحاربة الزط(1).

مصر: ذكر أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري في كتابه "الـولاة والقضاة"؛ أن المأمون كتب إلى أشراف مصر يدعوهـم إلـي القيسام بدعوتـه؛

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جــــ١، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>١) النصدر النابق، ص٥٨١.

فأجابوه جميعا سرا، وأتي كتاب هرثمة بن أعين إلي عباد بن محمد بسن حيسان مولى كنده، وكان وكيلا لهرثمة على ضياعه بمصر ؛ فأظهر عباد كتاب هرثمة، وأحضر الجند إلي المسجد الجامع، وقرأ عليهم "كتاب هرثمة"، ودعاهم إلي خلف محمد؛ فأجابه معظم الناس إلي ذلك؛ فأعطاهم رزقا يسير ا ويسسايعوا المسأمون. وكان خلع محمد بمصر لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ست وتسعين ومائسة، ووثب الجند على جابر بن الأشعث الخزاعي-والى الأمين-فأخرجوه (١).

ثم ولي المأمون العباس بن موسى بن عبسسى الهاشسمي مصسر سنة 199هـ 199هم المأمون العباس بن مبد الله بن العباس فحبس المطلسب بن عبد الله المخزاعي، واستخلف إبراهيم بن تميم على الخراج، وصير شسرطته إلسي عبد المعزيز بن الوزير الجروى وساءت سيرة عبد الله بن العباس؛ فوتب السرى بن الحكم البلخي واستمال الجند، ثم حارب عبد الله بن العباس حتى أخرجه من

<sup>(</sup>۱) الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يوسف؛ الولاة والقضاة، تهذيب وتصليح رفن جست (۱۲) الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يوسف؛ بيروت، ۱۹۰۸م، ص۱٤٩-۱٤٩.

البلد؛ وأخرج المطلب بن عبد الله الخزاعي من الحبس فبايع لسه، ونزل دار الإمارة، وأخذ كل ما كان مع عبد الله بن العباس من الأمسوال؛ ومضى عبد العزيز الجروى إلي تنيس<sup>(۱)</sup>؛ فأقام متغلبا عليها وعلي ما والاها من كور أسفل الأرض (الوجه البحري)، وغلب السري بن الحكم على قصبة الفسطاط والصعيد، وتغلب العباس بن موسى ابن عيسى في قيس على الحوف، ثم خذاته؛ فأقام ببلبيس خمسة وثلاثين يوما<sup>(۱)</sup>.

وعلى هذا أصبح يحكم مصر شخصان في آن واحد، هما: السرى بـــن الحكم بقصبة الفسطاط والصعيد، وبأسفل الأرض (الوجه البحري) عبد العزيسلز بن الوزير الجروى، وبالحوفين القيسية واليمانية.

### استيلاء الأندلسيين على الإسكندرية:

وغلب لخم وبنو مدلج على الإمكندرية، ورئيس لخم يقال له أحمد بسن رحيم اللخمي، ثم غلب الأندلسيون. وكان ابتداء أمر الأندلسيين أنهم قدموا مسن الأندلس في أربعة آلاف مركب؛ فأرسوا في ميناء الإسكندرية في الرمل؛ وكلنوا زهاء ثلاثة آلاف رجل فأقاموا على ساحل البحر، ثم وثب بعض أعوان السلطان على رجل منهم فوقعت عصبية؛ فوثب الأندلسيون على الفضل بن عبد الله أخسى المطلب بن عبد الله، وقتلوا صاحب شرطته، وساروا إلى الحصن، وحاربوا أهلل الإسكندرية حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا الديار والأموال، ورأسسوا عليسهم الإسكندرية حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا الديار والأموال، ورأسسوا عليسهم

رجلا يقال له أبو عبد الله الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين، ثم عزلوه وصيروا عليهم رجلا يقال له الكناني، وأجلوا بني مدلج ولخما عن البلد؛ فصسار البلد كله لهم (١).

ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الثيباني إلى مصر، ومعه عمسر ابن فرج الرخجي في جيش، وأمرهما أن يتكاتفا على النظر؛ فإذا فتحت البلد نظر عمر بن فرج الرخجي في أمر الخراج، وكان خالد بن يزيسد بسن مزيد المعاون والصلاة؛ فسارا من العراق وأخذا الطريق البرى حتى صارا بفلسطين؛ ثم قدما إلى مصر، وعلى بن عبد العزيز الجروى متغلب باسفل الأرض. فلمساقريا منه كتب إليهما أنه في السمع والطاعة، وأنه لم يزل هو وأبوه على ذلك، وأن كتبهما لم تزل بهذا؛ فأقاما عدة شهور يكاتبان عبيد الله بن المري، ثم زحف إليه خالد؛ فأقام عمر بموضعه، وخرج إليه عبيد الله من الفسطاط؛ فلمسا التقيسا خذل خالدا أصحابه الذين كان الجروى أنفدهم معه؛ فحارب خسالد مساعة فسي مواليه وعشيرته، وكاثره عبيد الله وأسره؛ فأقام عنده مكرما فسي أحسن حسال مواليه وعشيرته، وكاثره عبيد الله وأسره؛ فأقام عنده مكرما فسي أحسن حسال مراكبة أحدا شكرى لعبيد الله بين السري؛ لقد أحمن لي كل الإحسان لسولا أنسه حملتي في البحر، وأقام عمر بن فرج بأسسفل الأرض إلسي أن حضر وقست طحملتي في البحر، وأقام عمر بن فرج بأسسفل الأرض إلسي أن حضر وقست الحجراً).

وهذا دليل علي أن الأوضاع في مصر كانت غير هادئة ومقسمة بين قوى متصارعة مما حمل المأمون علي أن يرسل أحد قادته لحسم الموقف لصالحه. ففي سنة ١١٠هـ ٨٢٥م وجه المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين لما فرغ من حرب نصر بن شبث العقيلي يأمره بالتوجه إلى مصر واليا عليها.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق؛ ص ٢٥١-٢٥٧.

وقرب عبد الله بن طاهر من مصر وصار منها علي مرحلة، وقدم قسائدا مسن قواده إليها ليختار لمعسكره موضعا يعسكر فيه، وقد خندق ابن السرى عليسها خندقا؛ فاشتبك جيش ابن السرى وجيش المقدمة التي أرسلها عبد الله بن طاهر، وهم في قلة؛ فجال القائد وأصحابه جولة؛ وأبرد القائد إلي عبد الله بريسدا ينسهي إليه خبره وخبر ابن السرى، فحمل رجاله على البغال، على كل بغسل رجليسن بألتيهما وأدواتهما، وجنبوا الخيل، وأسرعوا السير حتى لحقسوا ابسن السرى؛ فهزمه عبد الله ودخل الفسطاط، وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيسها الباب، وحاصره عبد الله بن طاهر، ولم يعاوده ابن السرى الحرب بعد ذلك. فما كسان منه إلا أن خرج إليه طالبا الأمان (١).

# نماية الأندلسيين ورحليهم من الإسكندرية:

وبعد أن فرغ عبد الله بن طاهر من ابن السرى؛ زحف إلي الإسكندرية لمحاربة الأندلسيين الذين كانوا تغلبوا عليها؛ فحاصرهم حصسارا شديدا، شم أمنهم، وقتح الإسكندرية سنة ٢١٧هـــ=٧٢٧م؛ وولاها إليساس بن أسد الخراساني، وعاد إلى الغسطاط بعد أن وطد حكم المأمون، ثم توجه إلى العراق وحمل معه الجروى وجماعة من أهل مصر والشام، واستخلف على مصسر عيسى بن يزيد الجلودي(١).

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص ۱۰ ودكتورة سيدة الكاشف؛ مصر في فجــو الإسلام، ص ۱۷۷-۱۷۷.

### تُورة الغرب والأقباط زمن المأمون:

وفي سنة ٢١٣هـــ ٨٢٨م ولي المأمون أخاه أبا اسحق محمد المعتصم ابن هارون الرشيد الشام ومصر، وأمر له بخمسمائة ألف دينار (١). وذلك بعد أن وثبت القيسية والبمانية بناحية الحوف؛ فحاربهم عيسمي بسن يزيسد الجلسودي؛ فهزموه غير مرة، فوجه أبو اسحق بعمير بن الوليد بن يزيد الجلودي فحاربهم وأكثر فيهم النكاية، ثم قتل في إحدى المعارك، فما كان من المأمون إلا أن أمسر أخاه أبا اسحق المعتصم أن ينفذ إليهم في سنة ٤١٤هـــ ٢١٩م؛ فسار إليهم مسن الرقة، ودعاهم إلي الأمان؛ فأبوا عليه فقاتلهم وظفر بهم، وأسسر عبد الله بسن جليس الهلالي رئيس القيسية، وعبد الله الجذامسي رئيس اليمانيسة؛ فضسرب عنقيهما، وصابهما على جسر مصر، وأسر منهم خلقا عظيما حملهم إلى بغداد (١). وفي سنة ١٢٥هـــ ٨٣٠م انصرف أبو اسحق المعتصم بن الرشيد من مصر؛ وتوجه إلى العراق؛ فلقي المأمون قبل دخوله الموصل (١).

ثم تولي بعده عمير بن الوليد التميمي؛ فأقام مدة يسيرة وعزل. ثم تولسي بعده عبدوية بن جبلة، وذلك سنة ٢١٥هـ ٨٣٠ه؛ فأقام مدة يسيرة وعزل(٤).

ثم تولى بعده الأمير عيسي بن منصور الرافقي، وأقام في مصر. وفسسي أيامه اضطربت الأحوال في مصر وخرج أهلها عن الطاعة، وحصل بينهم وبين عساكر الفسطاط من الحروب العظيمة الشئ الكثير. فكاتبوا المأمون بذلك؛ فجهز

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسه، ص ٢٢٠ وأيضا سيدة إسماعيل كاشف، دكتسورة؛ مصر في فجر الإسلام ص٢٣٧-٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١ م ٢٢٤.

<sup>(1)</sup> ابن إياس، محمد بن أحمد؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور، الجزء الأول-القسم الأول، تحقيق محمد مصطفي، نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعية الذخائر رقيم ٣٦، القاهرة، ص١٤٢.

العماكر، وخرج بنفسه من بغداد صحبتهم، وتوجه إلى مصر فدخلها في شمسهر المحرم أوائل سنة ٢١٧هـ ١٣٠٨م؛ فدخل وفي صحبته أخوه أبو اسحق محمد المعتصم وولده العباس بن المأمون وولدي أخيه الواثق والمتوكل، ورافقه القاضي يحيي بن أكثم والقاضي أحمد بن أبي دؤاد وكثير من أعيان بغداد فلمسا حضر عيسي بن منصور الرافقي بين يديه وبخه بالكلام، وقال له: "هسذا كله بسوء تدبيرك، وجورك على أهل القرى، وقد حملت الناس مالا يطيقون، وكتمت الأمر عنى حتى عظم الامرا.

ثم أن المامون عين الأفشين لحرب القبط؛ فأخذ طائفسة من العسكر وتوجه إلي أعلى الصعيد، وحارب أهلها، وقتل منهم جماعة كثيرة، واسر النسطء والصبيان، وأحضرهم بين يدي المأمون؛ فأمر بقتل الرجال، وبيسع النساء والصبيان، وكان أكثرهم من القبط والحوف (١).

وأقام المأمون بمصر أربعين يوما، ورحل عنها لثمانية عشرة خلون من صفر من السنة المنكورة؛ فكانت مدة غيبته ذهابا وأيابا نحو أربعة أشهر وأياما، ودخل عليه من المال في هذه السرحة (الجولة) نحو أربعة آلاف ألف الف دينار، غير الهدايا والتحف؛ فغرق علي عسكره لما رجع إلي بغداد؛ لكل واحد منهم ملء كفه دنانير ذهبا. وعند رحيل المأمون عرن عيسي بن منصدور الرافقي وولي نصر بن كيدر السعدي، وكان آخر من ولاهم المأمون أكار.

وفي هذا العرض التاريخي رؤية عن ولاة مصر وعددهم؛ فعند اليعتوبي ستة فقط، والطبري أقل من ذلك، وأحصاهم ابن إياس فكانوا خمسة عشر واليا، وعند الكندي إثنا عشر، وهو أكثر دقة(٤).

<sup>(</sup>١) ابن أياس؛ بدائع الزهور، الجزء الأول-القسم الأول، ص١٤٥.

<sup>(</sup>١٤) المرجع العمابق، ص١٤١.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص١٥٠.

<sup>(</sup>١) سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٧٧٠-٣٨٧.

الشام: استمر أهل الشام على موقفهم المعادي للعباسيين؛ وأن اضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد. وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيد المعرفة ويعاملون الشام تسارة بالإهمال، وتارة بالشدة العنيفة وثالثة بالمداراة تبعا للظسروف (1). ومن ناحيسة أخرى شعر الأمويون في الشام متأخرين أنهم فرطوا في خلافتهم تغريسط أهل العراق في على بن أبي طالب، رضي الله عنه، وأن الشام حسالت إقليما من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصنب خراجها وأموالها وتجارتها.

وقد أزيلت عن الشام صبغته الحربية السابقة والتي كانت في العصر الأموى بعد خضوعهم للخلافة بحد السيف، بحيث أصبح يعرف بالكور أو كرو الشام بدلا من الأجناد التي كانت في أيام الأمويين لتعني تجمع جندهم فيه، ومسع ذلك عمدت الخلافة العباسية التخفيف من عدواتها لأهل الشام وهم من العرب، علي أساس أن هؤلاء ظلوا يكونون فيه قسما من جيوشهم، ولأن خلفاء بني العباس اعتبروا دولتهم عربية بحكم أصلهم ولغة القرآن؛ ولإيجاد الترازن مسع القومية الفارسية التي قامت الدولة العباسية على أكتافها؛ وأن بقى أهسل الشام دائما مراقبين من قبل العباسيين، بسبب انتمائهم السابق للأمويين (۱).

### سياسة المأمون لأي الشام ورأية في معاوية:

حرص المأمون عندما تولى الخلافسة أن يولسى الشمام جماعسة مسن الهاشميين من أهل بيته؛ فكان يولهم إياها كورة كورة ليعملوا على مراقبة أهسل الشام ومن ناحية أخرى تغاضى الخلفاء العباسيون حتى وقت المأمون عن سبب معاوية تمشيا مع سياستهم في النقرب إلى أهل الشام؛ بقصد التوازن بين العسرب

<sup>(</sup>١) فيليب خوري، تاريخ العرب، المجلد الأول (الشام)، نقله إلى العربية محمد مبروك نسافع، ص ١٤٠.

<sup>(\*)</sup> فيليب حتى؛ الشام، مترجم، المجلد الأول، صـــ١٢٥.

الذين ينتسبون إليهم والقوميات الأخرى التي يحكمونها والاسيما القومية الفارسية التي قامت دولتهم على أكتافهم، حتى كان يقال: "رحم الله معاوية ولعن الله علي بن أبى طالب (١).

ثم أن المأمون الذي أخذ على العرب تأبيدهم لأخيه الأمين، لجده غــــير في هذه السياسة ويظهر تعاطفه مــع الأموبيـن، حتــى أنــه أمــر فــى عــام ٢١٧هــ-٧٢٠م مناديا يقول: "برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاويــة بــن أبي سقيان بخير، أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله" فقوبل لعن معاويـــة بغضب أهل الشام(١).

اليمن: كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية بغداد، ووعورة طرقها وتقسيمها إلى مخاليف(١) موزعة بين قبائل وحكام عديدين من أهم الأسباب التي

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ ص ١٤١-١٤١.

<sup>(</sup>۱) مخالیف: جمع مخلاف، وهي بمنزلة الكور والرساتیق وذكر یاقوت عددها بستة وثلاثیسن مخلافا (معجم البلدان ص۲۷-۷۰، جــ٥) وذكر أیضا أن المخالیف أكثر ما یقع في كــلام

حالت بين الخلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش إلى اليمن بقصد إحكام قبضت عليها(١).

أما عن تولية محمد بن زياد اليمن فقد ذكر ها باقوت الحموى عند حديثه عن مدينة زبيد، ويتول: أن المأمون كان قد أتى بقوم من ولد زياد بن أبيه وقسوم من ولد هشام وقيهم رجل من بني تغلب يقال له محمد بن هارون، فيكي المأمون (لعله تذكر اسم أخيه الأمين). وقال: مالى بمحمد بن هارون، تسم قسال فيطلبق كرامة لاسمه واسم أبيه، وأما الأمويون والزياديون فيقتلون، فقال ابن زياد: مسسا أكذب الناس يا أمير المؤمنين، إنهم يزعمون أنك حليم كثير العفو، متورع عسن الدماء بغير حق. إن كنت تقتلنا عن ذنوبنا فإنا والله لم نخرج أبدا عسن الطاعسة ولم نفارق في تبعيد الجماعة، وأن كنت تقتلنا عن جنايات بنى أمية فيكر فالله عنهم جميعا، وكانوا أكثر من مائة رجل، ثم أضافهم الحسن بن سهل، فلما بويسع إبراهيم بن المهدي في سنة ٢٠٢هــ٧٨١م، ورد في كتاب عامل اليمن خسروج الأعاشر بتهامة عن الطاعة؛ فأثنى الحسن بن سهل على الزيادي وكسان إسمه محمد بن زياد وعلى المرواني والتغلبي عند المأمون، وأنهم من أعيان الرجسال؛ فأشار إلى إرسالهم إلى اليمن فسير ابن زياد أمير وابن هشام وزيسرا والتغلبسي قاضيا، وحج الزيادي سنة ٢٠٢هـ ١٨م ومضى إلى اليمسن وفتسح تهامسة 

أهل اليمن، ولكل مخلاف منها اسم يعرف به، وهو قبيلة من قبسائل اليمسن أقسامت بــه وعمرته فغلب عليه إسمها (معجم البلدان، جــــ١، ص٣٧).

<sup>(</sup>١) عبد المنعم ماجد، دكتور العصر العباسي الأول، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) ياقوت الحموى؛ معجم البلدان، جـــ ۳، ص ۱۳۱-۱۳۲. وأيضا: محمد الخضرى؛ الدولسة العباسية، ص ۲۲۲-۲۲۷. وأيضا حسن إير اهيم حسن، دكتور؛ تاريخ الإمسلام، جــــ ۲، ص ۲۷.

وكان المأمون يحرص كثيرا على إبقاء اليمن ضمن ولايسات الخلافة العباسية؛ فأرسل محمد بن زياد واليا عليها سنة ٣٠ ١هـ = ١٨م بعد أن اختلسف أمر اليمن ويقول أبو الفداء في كتابه "المختصر" أن ابن زيساد أخضع تهامة وانتزعها من أيدي المتغلبين عليها بعد حروب شديدة، واختط مدينة زبيسد سسنة ت٤٠ ١هـ = ١٨م وجعلها مقر حكمه وسيطر على بلاد اليمن كلسها: الجبال والتهائم وعدن وحضرموت وصنعاء ونجران وامتد في جهة الحجاز (١).

ويذكر زامباور في كتابه "معجم الإنساب والأسرات الحاكمة في التساريخ الإسلامي" أن الزياديين حكموا قرنين من الزمان في زبيد في الفترة مسن ٢٠٤٠- ٩٠٤هـــ ١٠٨-١١٠ م، فلما ضعفوا ظهرت في بلادهم دول وولايسات مستقلة (١).

وذكر اليعقوبي ولاة آخرين تولوا حكم اليمن، منهم عيسسي بسن يزيد الجلودي الذي وجهه المأمون عاملا على اليمن، وبها حمدوية بن على بن عيسى متغلبا قد أظهر المعصية، فنفذ الجلودي إلى اليمن وزحف إلى حمدوية؛ فسالتقوا لخمس خلون من جمادي الأولى سنة ٥٠ ٢هـ من ١٨٥٠ فدعاه إلى الطاعة؛ فامتنع وشبت الحرب بينهم؛ فقتل من أصحاب حمدوية خلصق عظيم، وانهزم حمدوية حتى دخل مدينة صنعاء، فتبعه الجلودي حتى صدار إلى الدار التي كان ينزلها فأخذه الجلودي، وهو في ثوب جارية من جواريه شم أشحصه إلى المأمون (١).

وفي سنة ٢١٢هـ ٣٧٠٠م، ولي المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمن؛ وكان قد وثب باليمن أحمد بن محمد العمرى من ولد عمـــر

<sup>(</sup>۱) محمد الخضرى؛ الدولة العباسية، ص ٢٢٦-٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) زامياور ؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، جــــ، ص٤٥٥.

ابن الخطاب، وأخرج محمد بن نافع واحتوى علي بيت المال. فلمسا قدم أبو الرازي البمن طلب العمري الأمان؛ فأعطاه أياه، ثم مكر به أبو الرازي فساخذه وجماعة من أهل بيته وولده؛ فأوثقهم في الحديد وحملهم إلي باب المأمون، وأخذ أهل اليمن بأداء خراجين جباهما ابن العمري<sup>(۱)</sup>.

الحجاز: في سنة ١٩٦هـ ١٩٦هم، خلع داود بن عيسسي عسامل مكة والمدينة الأمين وهو عامله يومئذ عليها وبايع المأمون، وأخذ البيعة، وكتسب بذلك إلى طاهر بن الحسين والمأمون، ثم خرج بنفسه إلى المأمون (١).

وربما كان استقرار أحوال الحجاز، بعد تنازل محمد بن جعفر العلسوى عن لقب الخلافة، وهو الاستقرار الذي استمر إلي آخر العصر العباسي الأول، راجع إلي أن المأمون تغافل عن قبام دولة علوية فيه، وهي دولسة السليمانيين التي تنتمي إلي محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الذي ظهر بالمدينة في أثناء فتن العلويين، وبقيست الأسرة السليمانية لا تخطب لنفسها، بل كانت تعترف بخلافة العباسيين (٢).

أرمينية وآذربيجان: كان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعاني ارمينية وأذربيجان، وقيل وجهه هرثمة بن أعين من همذان، وهو متوجه إلى العراق؛ قصار إلي ورثان<sup>(1)</sup> من عمل أذربيجان؛ وكاتب قواد أرمينية ووجسوه جندها؛ فبايعوا للمأمون، وكان العامل بها من قبل الأمين اسحق بسن سليمان،

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ، صـــ، عـــ، وزامباور، معجم الأنساب والأسسوات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، صـــ، ٢٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الطبري؛ تاريخ الرمل والعلوك، جــ ، ص ٥٣٠ وأيضا محمد الخضري، الدولة العباسية ص ٢٣٢-٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) ورثان: بلد في آخر حدود أذربيجان، بينه وبين وادي الرس فرمى خان، وبيسن ورثان وبيان وبيان وبيان ورثان وبياقان سبعة فراسخ (معجم البلدان، جـــ، ص ٣٧٠-٣٧١).

وصدار بطريق الران<sup>(۱)</sup> هو وجماعة من البطارقة، وأقبل يريد برذعـــة<sup>(۱)</sup> ليوقــع بأهلها لإخراجهم أبنه جعفر بن اسحق بن سليمان؛ فوجهه ومن معه من الأســوى إلى المأمون<sup>(۱)</sup>.

ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أياما حتى خرج عليه عبد الملك بن الجحاف السلمي خالعا، ووثب في أهل البيلقان؛ فحصروا طاهرا الصنعاني فسي برذعة فاقام محصورا عدة أشهر، وبلغ المأمون ذلك؛ فولي سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي؛ فقدم البلد، وطاهر محصور، فأخرجه وصرفه وأعطي عبد الملك بسن الجحاف السلمي الأمان واستقامت البلاد (1).

ثم ولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية، فقدم البلد، ولم يقم حساتم بسن هرثمة في البلد إلا أياما قلائل، حتى أتاه خبر موت أبيه هرثمة، والحسال التسي مات عليها؛ فخرج من برذعة حتى نزل كسال؛ فبنى بها حصنا وعمل علسي أن يخلع، وكاتب البطارقة ووجوه أهل أرمينية، وكاتب بابك والخرمية، وهون مسن أمر المسلمين عندهم، فتحرك بابك والخرمية، وغلب بابك في عمل آذربيجان (٥).

وبلغ المأمون الخبر؛ فولي يحيي بن معاد بن مسلم مولسي بنسي ذهسل أرمينية (١). وفي سنة ٢٠٥هها ١٨٥ ولي المأمون عيسي بن محمد بسن أبسي خالد أرمينية وأذربيجان، وأمره بمحاربة بابك؛ فانصرف مسن أذربيجسان إلسي

<sup>(</sup>١) الران: مدينة في أذربيجان بين واحة رزنجان (معجم البلدان، جــــــ، ص١٨).

<sup>(1)</sup> برذعة: سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق؛ ص٤٦٧.

<sup>(</sup>م) المصدر السابق؛ ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) النصدر السابق؛ نفس الصفحة.

أرمينية (١). وفي سنة ٢٠٩هــ ٢٨٢م ولي المأمون صدقة بن علسي المعروف برزيق أرمينية وآذربيجان ومحاربة بابك(١).

وفي سنة ١٤هـ ١٩ هـ ١٩ ١٨م، ولي المأمون عبد الله بن طاهر وعقد له على كور الجبال وأرمينية وأذربيجان، وكتب إلى القضاة وعمال الخراج بالانتهاء إلى أمره. وعندما توفي طلحة بن طاهر عامل المأمون بخراسان، ولى مكانه عبد الله بن طاهر أخاه؛ فنفذ إلى خراسان أن ثم ولى المأمون فسى نفسس السنة (٢١٤هـ) على بن هشام الجبل وقم وأصفهان وآذربيجان (٤).

وكان لبعد أرمينية وأذربيجان عن دار الخلافة؛ أن كثر تغيسير السولاة، ولم تستقر الأمور طوال عهد المأمون، ولكنها هدأت في عهد خلفه المعتصم بقضائه على بابك وعلى القبائل العربية المنتاحرة في تلك المنطقة.

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي (خراسان والتركستان) بشكل وحدة إدارية واحدة، وكان ولاة العباسيين في عهد المأمون الذيسن تقلدوا الأمور بخراسان حتى قيام الدولة الطاهرية، بعد أن ترك المسأمون مسرو السي العراق، واجهوا صعوبات عديدة حتى حدثت الاضطرابات في خراسان،

وعندما خرج المأمون من مرو قاصدا بغداد استخلف على خراسان عند خروجه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الحسن بن سهل، وكانت خراسان قد استقامت وأعطى ملوكها جميعا الطاعة. ولما أحس المأمون ضعف رجاء بن أبى الضحاك وضعف تدبيره، وأنه لم يكن بالحازم في أموره، خاف المامون أن

<sup>(</sup>١) الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جدا، ص٥٨٠.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق؛ ص١٠١.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص١٢٢.

يضطرب خراسان فعزله، وولي غسان بن عباد فأحسن السيرة واستمال ملــوك النواحي (١).

وفي عهد المأمون قامت ثورة في بخاري بالتركستان؛ قام بها منصسور ابن عبد الله حفيد يوسف البرم الخارجي من موالي تقيف الذي رفع راية الشورة باسم الإسلام "يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ثم تتوالى بعد ذلك الحركات التي قام بها الخوارج بسجستان وبادغيس. وقد ظلت سجستان مسهدا للغتن والاضطرابات حتى عهد الطاهريين والسامانيين (١).

وفي سنة ٥٠٧هـ مر ١٨ ولي المأمون طاهر بن الحسين خراسان؛ فخرج إليها لما تولاها، وهو لا يكلم الحسن بن سهل (١)، بسبب جفاء حدث بينهما. خلفا لغسان بن عباد. وذكر اليعقوبي قصة تولية طالم بن الحسين خراسان في سنة ٥٠٧هـ ١٨٠٠ ملي النحو التالي: "وثب الجند بطالم بن خراسان في سنة ٥٠٧ه من ١٨ ملي النحو التالي: "وثب الجند بطالم بسن الحسين وهو بالرقة يحارب نصر بن شبث، فانصرف إلي بغداد، وولي مكانه يحيي بن معاذ؛ فأقام بالرقة حتى توفى، وولي المأمون طاهرا الشرطة فأقام مسنة، ثم شكا إلي أحمد بن أبي خالد الأحول كاتب المأمون ببرمه بالمقام بالباب، ومحبته الخروج من بغداد، وكان بينهما مودة وخلة، وجعل له ثلاثة آلاف درهم. فاحتال أحمد بن أبي خالد أن كتب عن غسان بن عباد عامل خراسان كتابا إلى المأمون ذكر فيه أن يعفى من خراسان، فقال المأمون: والله مسا أعرف فسي المملكة إلا خراسان، وما أدرى ما حمل هذا الجساهل على الاستعفاء، إلا أن المملكة إلا خراسان، وما أدرى ما حمل هذا الجساهل على الاستعفاء، إلا أن يكون ما رأي نفسه لها أهلا. فقال له أحمد بن أبي خالد: فولها طالمورا. فولسي

<sup>(\*)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ، ص ٥٨٠.

طاهر بن الحسين خراسان في أول سنة ٢٠٦هـــ ١٢٨ مكان غسان بن عباد. فقدمها طاهر وغادرها غسان بن عباد؛ فحجبه المأمون عنه شهرا. شم كتب الحسن بن سهل فيه، فأذن له. فقال: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك، ما ذنبي؟ قال: تستعفيني من خراسان وهي المملكة بأسرها، فحلف له علي نلك ووقف على تدبير أحمد بن أبي خالد(1).

ولم تمض فترة علي مباشرة طاهر بن الحمين عمله في خراسان، حتى كتب صاحب الخبر بخراسان أن طاهر بن الحسين صعد المنبر في يوم الجمعة فخطب الناس. ولم يدع لأمير المؤمنين. فدعا المأمون بأحمد بن أبي خالد ليسلا وقال له: بعتني بثلاثة آلاف درهم أخذتها من طاهر ؟!!. فقال له: أن أخرج إليسه فاكفيك أمره. ثم ورد كتاب طاهر علي أحمد بن أبي خالد يسأله أن يوجسه إليسه محمد بن فرخ العمركي، وكان أحب الناس إلي طاهر، وأوثقهم في نفسه. فقسال أحمد بن أبي خالد للمأمون: يا أمير المؤمنين. إن محمد فرخ يقوم بما كنت أقسوم به؛ فأقطع عدة قطائع، ووصل بمال عظيم، ونفذ إلي خراسان، فأقام عنده شهرا الحسين بخراسان في سنة ٧٠ ٢هـ ٢٠٠٠م، وهو ابن ثمان وأربعين سنة؛ فولسي المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسان، وأنفذ أحمد بن أبي خالد في الجيش السذي كان ضمه معه، وأقدم معه الأفشين حيدر بن كاووس الأسروشني وجملسة مسن

وتوفي طلحة بن طاهر بخراسان؛ فولي المأمون مكانة أخاه عبد الله بن طاهر ووجهه إليه بعهده، وعده مع اسحق بن إبراهيم ويحيي بن أكثر قاضى

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق؛ ص٧٥٤.

القضاة؛ فنفذ عبد الله إلى خراسان في سنة ١٤ هــــــ ٨٢٩م (١). وهـــو آخر مــن تولى خراسان زمن المأمون.

السند: كانت أحوال السند في خلافة المأمون مستقيمة، وجبي خراجها في عهده. وفي سنة ٢٠٥هـــــ ٢٠٥م مات والبها داود بن يزيد المهلبي، فولاها المأمون بشر بن داود على أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف درهـــم؛ ولكنه عصبى وخالف ولم يحمل إلى المأمون شيئا من الخراج(١).

وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهابي عامل السند قد خالف فوجه حاجب بن صالح عاملا مكانه في سنة ٢١١هـ ١٨ ١٨ ١٨ ويذكر اليعقوبسي أن حاجب بن صالح لما صار بكرمان قابل أخا لبشر بن داود، فقال له: سلم العمل أن يقرأه بشر ليكتب بالتسليم، وقال: إنما أنا من قبل بشر، وبشر بالمنصورة، وبينك وبينه يومان؛ فإذا اجتمعت معه وكتب إلى بالتسليم سلمت إليك. فوقعت بينهما المنازعة، وكتب إلي المأمون يخبره أن بشوا قد خلع، وأنه على محاربته. فأحضر المأمون محمد بن عباد المهلبي، وكان سيد أهل البصرة في زمانه، فقال: معاذ الله! قال: فأخرج مع غسان بن عباد، فوجه معه جماعة من القواد وموسى بن يحبي بن خالد السبرمكي، وأمره أن يولسي موسى البلد. فلما صار غسان إلى بلاد المنذ خرج إليه بشر وأعطاء الطاعة من غير حرب ولا منازعة؛ فأشخصه، وولى البلد موسى بن يحبي، فلم يزل موسى غير حرب ولا منازعة؛ فأشخصه، وولى البلد موسى بن يحبي، فلم يزل موسى في البلد حتى مات؛ فصار عمران بن موسى مكانه. ولما قسدم بشسر بسن داود في البلد حتى مات؛ فصار عمران بن موسى مكانه. ولما قسدم بشسر بسن داود العراق ومن كان معه من أل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم المأمون أله العراق ومن كان معه من أل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم المأمون ومن كان معه من أل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم المأمون ومن كان معه من أل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم المأمون ومن كان معه من أل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم الهراق.

<sup>(</sup>١) الرمقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، بسد، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١١٨ وأيضا؛ زامباور؛ معجم الأنساب والأسر الحاكمة، ص٢١٦.

وهناك ولايات أخرى نجد ذكرا لبعض ولاتها؛ نذكر منهم وولاياتهم: جرجان: يذكر الطبري أنه عندما لحق القاسم بسن همارون الرشيد ومنصور بن المهدي بالمأمون وهو في مرو، وجه المأمون أشاه القاسم إلى جرجان واليا عليها(١).

طبرستان: وفي سنة ۲۰۷هــ۳۲۲م، ولي المأمون موسى بن حفـــص طبرستان والرويان ودنباوند، ومات موسى بن حفص في سنة ۲۱۱هـــ۳۲۸م فولى المأمون محمد بن موسى طبرستان مكان أبيه(۲).

الشغور: ولي المأمون نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي الثغور، وكسان الرشيد قد ولاها ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي، وخيف معصيته وتسلمها منسه نصر بن حمزة، ولم يلبث ثابت بن نصر إلا أقل من جمعة حتى مات؛ فقيسل إن نصر بن حمزة بن مالك سقاه السم(٤).

وفي سنة ٢١٣هــ٣٨٠م ولي المأمون ابنــه العبـاس بـن المـأمون الجزيرة والثغور والعواصم، وأمر له بخمسمائة ألف دينار (٥).

<sup>(1)</sup> الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>١) المصدر المابق؛ ص٥٩٦م ١٦١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق؛ ص٥٩٦.

<sup>(°)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جسم، ص٠٦٢.

الفصل الثالث مناطق الحدود وطلتها بالدول المجاورة

#### :----

كانت الدولة العباسية زمسن المامون ذات وضع جغرافى واستراتيجى هام جعلها في المركز الأول بين دول العسالم آنداك، وكانت على اتصال مباشر بكافة الدول المعاصرة لها سواء عن طريق البحر أو البرّ، أو بقوتها العسكرية، كما كان للدولة العباسية سياسة خارجية مع كافة الدول استوحتها من وضعها الديني والعسكري والاقتصادي والثقافي.

#### العلاقات مع المشرق:

ويشمل المشرق الهند والصين والتركستان<sup>(۱)</sup> والخزر<sup>(۱)</sup>، وهمى بلدان في آسيا وتبدأ علاقة المأمون بالترك منذ أن كان يقيم فسى خراسان وجاور الترك، واتبع سياسة إسلام الترك سواء كمان فسى مرو أو بغداد.

وكسان الخليفة هارون الرشيد قد وجه هرثمة بن أعيسن في جيش إلى رافع بن الليث وهو في سمر قند(٢)،

<sup>(</sup>۲) سمرقند: بلد معروف مشهور (في بلاد الترك)، وهي قصبة الصغد مبنية على جنوبسى وادى الصعفد مرتفعة عليه، خرج منها علماء وأدباء كثيرين، (معجسم البلسدان، جسس ص ٢٤٦–، ٢٥).

وقد استكثف جمع رافع واستمال أهل الشاش (١) وفرغانــ $\tilde{s}^{(1)}$  وأهــل خجند $\tilde{s}^{(1)}$  وأسرو شنة (١) و الصغانيان (٥) وبخارى (١) وختل (٧) وغير هــا

(۱) الشاش: الشاش كورة قصبتها بنكث، تقع في ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد السنترك، خرج منها الكثير من العلماء، ونسب إليها خلق من الرواة والغصحاء، وأهلها شافعية المذهب (معجم البلدان، جـــــــــ، ص٠٨-٣-٩٠٣).

(۲) فرغائة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد التركستان في زاوية من ناحية هيطل، وقصبتها أخسبكث، وقراها كثيرة ذات كثافة سكانية كبيرة، وينسب إليها جماعــة من العلماء. (معجم البلدان؛ جـــ٤، ص٢٥٢).

(<sup>†</sup>) خجنده: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ نهر سيحون، بينها وبين سمرقند عشوة أيام مشرقا، وخيراتها كثيرة، وفي وسطها نهر جار، والجبل متصل بها. وطولها أكسش من عرضها وتمتد أكثر من فرسخ؛ كلها دور وبسائين خرج منها جماعة مسن العلماء والأدباء. (معجم البلدان؛ جس٢، ص٣٤٧-٢٤٨).

من كوربلخ (۱) وطخارستان (۲) و السعد (۱) وما وراء النسهر والسترك والمخرلجي والثغزغز وجنود التبت وغيرهم، واستنصرهم على قتسال السلطان وقتل المسلمين، وصار إلى مدينة سمرقند؛ فتحصن بها، فلم يسزل هرشمة بسن أعين محارباً له حتى قُبل خلق من أصحابه (۱) وانتهى الأمر باستسلام رافع فسي سنة ١٩٤هـ ١٩٠هم، وقد ذكر واقعة استسلامه الطبري على النحسو التسالى: وكان رافع ابن اللبث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه من الخبر عن المسأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه؛ فسلرع إلى ذلك هرثمة، وخرج رافع فلحق بالمأمون، وهرثمة بعد مقيم بسمرقند؛ فسلرم المأمون رافعاً (۱).

وتمكن المأمون وهو مقيم في مرو من السيطرة على كافة نواحى خراسان التى كان يخشى قيام ملوكها بالثورة على الدولة العباسية. وفسى ذلك يقول اليعقوبي: "وأعطى ملوكها جميعاً الطاعة، وأسلم ملك التبت السذى قديم علسى

<sup>(</sup>۱) بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان من أجل مدن خراسان وأكثرها خيراً، وأوسعها غلّه؛ بينها ويين ترمد إنتا عشر فرسخاً، ويقال لجيحون نهر بلخ، بينهما نحو عشرة فراسخ، وينسب إليها خلق كثير، (معجم البلدان، جــ١، ص٤٧٩-٤٨٠).

<sup>(</sup>۱) طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد، وهي من نواحي خراسان وأكبر مدنها طالقان؛ وبينها وبين بلخ ثمانية وعشرون فرسخاً، وقد خرج منها طائفة من أهسل العلم. (معجم البلدا، جـــ، عس٢٢).

<sup>(</sup>۲) المتغد: أو الصنغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار، وفيها قرى كثسيرة بيسن بخسارى ومسرقند، وقصبتها سمرقند( معجم البلدان: جسال ص٢٢٢).

<sup>(&</sup>quot;) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جسام، ص٣٧٥.

المأمون بضم من ذهب على سرير من ذهب مرصتع بالجوهر؛ فأرسله المسأمون إلى الكعبة يُعْرَف الناس هداية الله الملك التبت (١).

ومن الذين وردوا على المأمون مسلمين "كاووس التركى ملك أسروشــــنة" وملكه المأمون على بلاده، ثم ملك بعــده ابنــه حيـدر بــن كــاووس الملقّـب بالاقشين (٢).

ويقول البلاذرى ما يلى: "انتهت الموامرات الداخلية التركية التسبى انتسهت بحيدر، ثم من بعده بأبيه إلى المأمون والإسلام، والجيش الذى قاده أحمد بن أبسى خالد الأحول؛ فأناخ به على بلد أسروشنة، ودخلها قبل أن تصل نجدات السترك إلى كاووس، الذى لم يجد بدًا من الاستسلام والقدوم إلى دار السلام والإسلام "(").

وهذا دليل على ثبات موقف المأمون وسماحته، وحسن تعامله مع هسؤلاء الملوك والأمراء في المشرق، وخضوعهم له آخر الأمر، واستتباب المنطقة بأكملها واستسلامهم لسلطان المأمون.

#### العلاقات مع الجيمة الشمالية:

أولا: أرمينية: تعقد الأمر في ولاية أرمينية زمن المأمون بسبب مجاورة المنطقة لثورة بابك الخرمي وانعكاساتها فيها، وتضاءلت سيطرة الخلافة العباسية زمين

<sup>(</sup>۱) الأقتمين: لقب ملك أمروشنة، كما كمرى ملك فارس وقيصر ملك الروم واشتهر حيدر هذا كقائد عباسي ثار في أو اخر أيامه على الدولة العباسية. (المعجم الفارسي الكبير، للدكتور إبراهيم ثمنًا، جـــ، ص١٤٠).

<sup>(</sup>۱) البلائرى، أحمد بن يحيى بن جابر (ت٢٧٩هـ٣٢٠م)؛ فترح البلدان، تحقيق صدلاح المنجد، القاهرة، ١٩٥٩م، ص ٢٩٥٠.

المأمون (والياً على أرمينية) فقبل هداياهم وخلطهم بنفسه؛ فأقسدهم ذلك مسن فعله، وجراهم على من بعده من عمال المأمون ... (١).

ثانيا: الدولة البيزنطية: لما استتب الأمر للمأمون بعد مقتل أخيه الأمين عام ١٩٨ هـ ١٨٠ هـ ١٨٨ م، كان عليه أن يواجه بعض الفتن العنيفة ولكنه لم يصرف نظره تماماً عن دولة الروم. ويذكر الدكتور أحمد العدوى: "انتهاز المامون إحدى الثورات العامة التي أعلنها توماس الصقلي(١) على الإمبراطور ميخائيل التهائي الشائر على (١٠٨ - ١٩٨ م - ٢٠٥ - ٢١٥ هـ)، وعمل على شد أزر هذا الشائر على الإمبراطور، وكانت كل آسيا الصغرى تساعد توماس بسبب الأحدول الدينية والاجتماعية السيئة التي مادت دولة الروم في ذلك الوقت (١).

وقد أدّى انشغال توماس بإخضاع البلاد لسلطته إلى ترك الحدود البيزنطية مع المسلمين في آسيا الصغرى بلا حراسة. ونتج عن ذلك قيام المسلمين في مع المسلمين في آسيا الصغرى بلا حراسة ونتج عن ذلك قيام المسلمين في عهد المأمون بغارات على البلاد البيزنطية القريبة. ونتبة لذلك الجند المنخسرط في جيش توماس وأوضحوا له أنه بتورته تلك إنما يفتح آسيا الصغسرى على مصراعيها المسلمين، وإرضاء لهم قرر توماس القيام بحملة على المسلمين بالشام، وذلك في صيف عام ٥٠٧هـ م٠٧ه؛ حيث عبر توماس حبال طوروس

<sup>(1)</sup> البلادرى؛ فتوح البلدان، ص١١٨.

<sup>(</sup>۱) كان توماس من أولنك الرجال الذين امتلأت بأتباههم دولة الروم مسن خسروج علسى الأباطرة ومنازعتهم العلطان، وأخذ صنفة الصقلي من الجالية التي انتمى اليسها والنسي كانت في أمنيا الصنفري، ولكن توماس في المقيقة من أصل أرمني. (ايراهيم العسدوي؛ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم، ص ٩٦).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم أحمد العدوى، دكتـــور؛ الدولــة الإســلامية وإمبراطوريــة الــروم، القــاهرة 1818 هــ ١٤١٤م، ص٩٦٠

المأمون على أرمينية؛ ويستدل على ذلك من عدد الولاة الذين أرسلتهم الدولة إلى هذه البقعة النائية ذات الصبغة المسيحية، وذكر البعقوبي الوضع في أرمينية فترة المأمون على النحو القالى: "كان المأمون قد ولى طاهر بسن محمد الصنعائي أرمينية وآذربيجان ... وأقبل برزعة ليوقع بأهلها لإخراجهم ابنه؛ فوجه إليسهم طاهر الصنعائي عامل المأمون زهير بن سنان التميمي في خلق عظيم، فسالتقوا واقتتلوا عامه يومهم (۱).

ثم ولى المأمون سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمى، ثم ولى حساتم بسن هرثمة ابن أعين أرمينية، ولم يقم حاتم بن هرثمة إلا أياما قليلة حتى أتساه خسبر موت أبيه هرثمة، فخرج من برذعة، وعمل على أن يخلسع وكساتب البطارقسة ووجوه أهل أرمينية وكاتب بابك والخرمية في آذربيجسان وهسون مسن أمسر المسلمين (٦).

ثم ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد أرمينية و آذربيجان معا، واستقامت له أرمينية، بعد تعيين عدد من العمال على نواحيها، ثم ولى المامون عبد الله بن طاهر، وعقد له على كور الجبال وأرمينية و آذربيجان، تالا تولية عبد الأعلى ابن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمى أرمينية فقدم البلد؛ ولم يكن له ضبط ولا معرفة بالحرب فولى المأمون خالد بن يزيد بن مزيد (١).

ولا شك أن المأمون قد تعقدت الأمور في زمنه في أرمينية بعد ثورة بابك الخرمي، وفي ذلك يقول البلاذري: " . . . . كان خالد بن يزيد بن مزيد في خلافة

<sup>(</sup>١١ المرجع العابق، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع العنابق، ص٢٦٩-٢٦٤، وأيضنا الطبرى، جدا، ص٥٨٠، وأيضنا دكتور حمدن العرابيم حسن، تاريخ الإسلام جد٢ العصر العباسي الأول، ص١٠٨-١٠٩،

بجيش كبير وهاجم البلاد الشامية؛ لكن توماس منع أتباعه من إتيان أى عمل من أعمال التخريب أو النهب في البلاد الشامية خوفاً من غضب المأمون(١).

ويعلَق على ذلك عبد القادر اليومن بقوله: "أن المأمون أرسل وفداً لمقابلة هذا الثائر (توماس)، وتم أثناء المقابلة تحالف بين الطرفين؛ اعترف فيه المامون بتوماس إمبراطوراً للدولة البيزنطية، كما وعده تقديم المساعدة العسكرية؛ مقابل أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش البينزنطى تابعاً للخليفة العباسى يدفع للجزية. وقد تم تتويج توماس إمبارطوراً عقب إبرام هذه المعاهدة فى مدينة أنطاكية على يد أيوب بطريرك كنيستها. والواقع أن حفلة التتويج هذه كانت لها أهميتها الكبرى؛ إذ أعطت سلطة الإمبراطور العلمانية طابعاً دينياً باعتباره ممشل الشعلى الأرض (٢).

وهناك تعليق آخر للمؤرخ الإنجليزى بيورى "Bury" يقول فيه: "إنه مسن المرجح أن اقتراح التتويج جاء من جانب الخليفة المأمون، ولم يأت من جسانب توماس نفسه. وكان المأمون يرمى من وراء ذلك إلى هدف سياسى، وهو تسأكيد تبعية توماس له بعد أن يتسلم شارة السلطة من يد بطريرك أنطاكية السذى كسان تابعاً للخليفة المأمون، وفي ذلك اعتراف ضمني من توماس بالخليفسة العباسسي كسيد أعلى له المالية العباسسي المنابعة العباسة العباسي المنابعة المنابعة العباسي المنابعة المنابعة المنابعة العباسة المنابعة المناب

<sup>(</sup>۱) عبد القادر أحمد اليوسف، دكتور؛ الإمبراطورية البيزنطية، نشر المكتبة العصرية، صيدا -- بيروت، ٩٦٦ م، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٧٨-٧٩.

Burey, Y.B.; History of Eastern Roman Empire, London, 1912, P.89. (\*)

وما أن انتهت ثورة توماس بإعدامه حتى تلاشت أمال الخليفة المأمون فسى إزهاق دولة الروم، على حين ظلت الخرمية تقلق باله بحيث أنها أبسادت جيشا بأكمله بعثه المأمون سنة ٢١٤-٢١٥هـ ٢٠٩هم(١).

ثم إن الخليفة المأمون استغزه إيواء الإمبراطور البيزنطى نيوفيسل ( $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

وفى سنة ١٥هـ ١٨٥هـ قرر المأمون الشخوص إلى أسسيا الصغرى لحرب الروم؛ وفى ذلك يقول الطبرى: "وفى سسنة ١١٥هـ ١٨٥هـ شخص المأمون من مدينة السلام لغزو الروم ...، واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها إسحق بن إبراهيم بن مصعب، فوصل تكريت وأقام بها، ثم سلك طريق الموصل حتى صار إلى منبج، ثم إلى دابق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى المصيصة،

<sup>(</sup>١) إبراهيم أحمد العدوى، دكتور؛ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم، ص٩٨.

<sup>(</sup>۱) طوروس: منطقة جبلية حدودية بين بلاد المسلمين والروم في أيام بني أمية وبني العباس نتألف من سلسلة جبال طوروس وطوروس الداخلة، وكان يعين هذه الحدود ويحميها خط طويل من القلاع تعرف بالثغور يمتد من ملطية على الفرات الأعلى إلى طرسسوس بالقرب من ساحل البحر المتوسط (جي لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، مس ١٦٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) طوانه: بلد بثغور المصيصة. وكان المأمون لما قدم الثغر غازيا أمـــر أن يعـــور علــــى الطوانة قدر ميل في ميل، وعينه مدينة، وهيأ له الرجال فمات بعد شروعه بقليل فبطلـــه للمعتصم. (معجم البلدان، جــــ، ص١٥٥-٤٠).

<sup>(1)</sup> سعيد عبد الفتاح عاشور، دكتور؛ الحركة الصليبية، جـــ ا، الطبعة الثالثة، نشـــر مكتبــة الأنجار المصرية، القاهرة، ١٩٧٨م، ص٥٧٠.

أما اليعقوبي، وهو معروف باختصار، في الحديث ذكر الآنسى: "وخرج المأمون متوجها إلى أرض الروم في المحرم سنة ١٧١هـ ١٨٥هـ فغزا الصائفة، وافتتح أنقرة (١) نصفا بالصلح ونصفا بالسيف وخربها، وهرب منويسل البطريق منها، وفتح حصن شمال، ثم انصرف، فنزل دمشق (١).

وبذلك بكون الخليفة المأمون قد أمن حدوده مع الدولة البيزنطية استعدادا الجولة التالية التي أعد لها.

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨ ص٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) القرة: مدينة بآسيا الصنفرى؛ فتحها المعتصم وهو في طريقه إلى عمورية (معجم البلدان، حسا، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ م ص ١٢٥٠.

أرض الروم وفتح إثنى عشر حصنا وعدة مطامير (١)، وبلغه إن طاغية الروم قد زحف فوجه العباس إبنه؛ فلقيه؛ فهزمه وفتح الله على المسلمين (٢).

## محاولة إمبراطور الروم العلم مع المأمون

وما أن وجد ثيوفيلوس (٦٢٩-٢١٤هـ)، وهو من الأسسرة العمورية (٢)، أنه لا طائل له بحرب المسلمين، كتب إلى المأمون كتابا بسدا فيسه بإسمه؛ فلما ورد الكتاب عليه لم يقرأه، وقال: لا أقرأ له كتابا يبدأ فيسه بإسسمه وردة (١). ويذكر الطبرى "أن المأمون خرج إلى أرض الروم فوافاه رسل توفيل ابن ميخائيل بأذنة، ووجه بخمسمائة رجل من أسارى المسلمين إليه؛ فلما دخسل المأمون أرضه، ونزل على أنطيغوا، فخرج أهلها علسى صلح وصمسار إلسي هرقلة (١)؛ فخرج أهلها إليه على صلح. ووجه أخاه أبا إسحق (المعتصم)؛ فافتتح ثلاثين حصنا ومطمورة، ووجه يحيى بن أكثم من طوانة؛ فأغار وقتل وحسرق، وأصناب سبيا ورجع إلى العسكر، ثم خرج المأمون إلى كيموم؛ فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم ارتحل إلى دمشق (١).

<sup>(</sup>۱) مطامير: جمع مطمورة، وهي حفرة أو مكان تحت الأرض، وقد هيئ خفيا يطمسر فيسه الطعام أو المال. (معجم البلدان، جــــــ، ص١٤٨).

<sup>(</sup>٣) نورمان بينز؛ الإمبراطورية البيزنطية، تعريب دكتور حسين مؤنس ومحمسود يومسف زايد، القاهرة، ١٩٥٠م، ص٣٩٨.

<sup>(\*)</sup> هرقلة: مدينة ببلاد الروم، غزاها الرشيد بنفسه ثم افتتدها عنوة بعد حصار وحرب شديد ورمي بالنار والنفط حتى غلب على أهلها، وبقي حصنها عامرا مدة حتى خرب. (معجم البلدان، جـــ٥، ص٣٩٨-٣٩٩).

<sup>(</sup>٦٦ الطبرئ؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص٦٢٥.

أما اليعقوبي فإنه ذكر أن "توفيل بن ميخائيل سأل (المأمون) أن يقبل منسه مائة ألف دينار والأصرى الذين عنده، وهم سبعة آلاف أسير، وأن يدع لهم ما أفتتحه من مدائن الروم وحصونهم، ويكف عنهم الحرب خمس سنين؛ فلم يجبه إلى ذلك، واتصرف إلى كيسوم من أرض الجزيرة من ديار مضر ((1)).

# غزو المأمون بلاد الروم للمرة الثالثة:

وفى سنة ٢١٧هـ ٣٢٠ منة يوم، نخل المأمون أرض الروم، ويقول الطهرى:

"أن المأمون أناخ على اؤلؤة (١) مائة يوم، ثم رحل عنها، وخلف عليها عجيغا ابن عنبسة، أحد قادته؛ فاختدعه أهلها وأسروه، فمكث أسيرا فى أيديهم ثمانية أيام، ثم أخرجوه، وصدار توفيل إلى لؤلؤة؛ فأحاط بعجيف؛ فصرف المأمون الجنود إليه، فارتحل توفيل قبل موافاتهم، وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بأمان (١).

أما اليعقوبى فإنه ذكر رواية قريبة الشبه لما ذكره الطبرى، وهي: "وخلف المأمون على الناس عجيف بن عنبسة؛ فمكرت الروم أصحاب لؤلوة بعجيف، فأسروه، فمكث في أيديهم شهرا، وكاتبوا ملكهم فسار تحوهم، فهزمه الله بغير قتال، وظفر من كان في الحصنين من المسلمين بعسكره، وأخذوا كل مساكسان فيه، فلما رأى ذلك أهل لؤلؤة، وأضر بهم الحصار، أعمل رئيسهم الحيلة فقسال

<sup>(</sup>۲) لؤلؤة: قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها. (معجم البلدان، جـ٥، ص٢١)، أمسا اليعقوبي فذكر أنها حصن من حصون الروم فأقام عليه المأمون حينا لم يفتحـــه؛ فينــي عليه حصنين أنزل فيهما أبا لمحت (المعتصم) والرجال (تــاريخ اليعقوبــي، جـــــ٧، ص٢١٤)، وأيضا لمترتج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) الطيرى، تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص١٢٨.

لعجيف: أخلى سبيلك على أن تطلب لى الأمان من المأمون فضمن له ذلك، فأخذ لهم عجيف الأمان وفتحها، وأسكنها المسلمين (١).

### طلب هلك الروم العلم وعرضه فدية:

وجد إمبراطور الروم توفيلوس نفسه في مأزق حرج قد يطيح به ويدولته فهداه تفكيره إلى إرسال كتاب إلى الخليفة المأمون، ذكره الطبرى، هدذا نصده أما بعد، فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في السرأى ممسا عدد بالضرر عليهما، ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه إلى نفسك، وفي علمك كاف عن إخبارك، وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمة، راغبا في فضيلة المهادئة؛ لتضع أوزار الحرب عنا، وتكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا، مع اتصال المرافق والفسح (۱) في المتاجر، وفك المستأسسر وأمسن الطرق والبيضة (۱)؛ فإن أبيت قلا أدب لك في الخمر (۱) ولا أز خسرف لمك فسي القول، فإني لخائض إليك غمارها، آخذ عليله أسدادها (۵) شأن (۱) عليمك حياسها القول، فإني لخائض إليك غمارها، آخذ عليله أسدادها (۵) شأن (۱) عليمك حياسها

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جـ٢، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) البيضة: بيضة القوم: حوزتهم وحماهم. وفلان بيضة البلد: إذا عرف بالعسيادة (المعجسم الوسيط جسا، ص٧٩).

<sup>(1)</sup> الخمر: ما وراء الثمن من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه، ويقال: جامنا على خمسر: أي في سر وغلفة وخفية (المعجم الوسيط، جـــ ١، ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) لمنداد: جمع العند: الحاجز بين الشيئين (المعجم الومبيط جدا ص٢٢٤).

<sup>(</sup>١) شان: لعلها من شن الغارة على العدر: أغار عليه من كل ناحية. (المعجم الوسوط جــــ١، ص٤٩٩).

ورجالها، وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة، وأقمت بينى وبينك علم الحجة والسلام (١).

لكن كتاب تيوفيلس إمبراطور الروم يبدو أنه أثار غضب المامون؛ كما يذكر دكتور حسن إبراهيم حسن؛ لأنه كان يجمع بين اللين والشدة، ولأن المأمون كان يرغب في فتح القسطنطينية؛ لذلك رفض الصلح مسع الروم (٢). وكتب المأمون إلى تيوفيلس رسالة، ذكرها الطبرى، وهي:

" أما بعد؛ فقد بلغنى كتابك فيما سألت من الهدنية، ودعوت إليه من الموادعة، وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به، من شرح المتاجر واتصال المرافق، وفك الأسارى، ورفع القتل والقتال. فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة، وألا أعتقد الرأى في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره في معتقبه؛ فجعلت جوابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة، ينازعكم في ذكلكم (١)، ويتقربون إلى الله بدمائكم، ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم، ثم أوصل إليهم من الإمداد، وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد؛ هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلمة من مخوف معرتهم (١) عليك، موعدهم إحدى الحسينين: عاجل غلية، أو كريم منقلب؛ غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة، من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية؛ فإن أبيت فقدية توجب من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية؛ فإن أبيت فقدية توجب

<sup>(</sup>١) الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٠ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) حين إبر أهيم حين، دكتور؛ تاريخ الإسلام، جـــ٢، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) تكلكم: أي موتكم و هلاككم. (المعجم الوسيط، جداء ص٢١٥.

ذمة، وتثبت نظرة، وإن تركت ذلك؛ قفى يقين المعاينة لنعوتنا مسا يغنسى عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصغة. والسلام على من اتبع الهدى(١).

إن كتاب المأمون إلى تيوفيلس يفهم منه الإصرار على الحرب والتصميسم في القضاء على دولة الروم قضاء نهائيا، لكن المنية عاجلته وهو في بلاد الدوم بعد أن رتب جيوشه وكلف كل قائد بالمهمة الموكلة إليه دون أن يحقق هدف. وكان في تلك الفترة التي لقي فيها ربه في البدندون (١)، وكانت وفاته يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ٢١٨هـ، ٣٣٨م، ودفن بطرطوس (١)،

### أفريقيت

كانت أفريقية إحدى أقاليم الدولة العباسية، وتشمل ما بين طرابلسس إلى مراكش (أى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب حاليا) وقصيتها القيروان<sup>(1)</sup>. وكان يقيم بها علاوة على العنصر العربي عناصر أخرى مسن الإيرانيين؛ فرس وخراسانيين وفدوا إليها مع الحملات التي كان العباسيون يرسلونها إلى أفريقيسة بين الحين والآخر<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبرى ا تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>۲) اليعقوبسي، تاريخ اليعقوبسي، جـــ ۲، ص ٤٦٩، وأيضسا الطبيرى، تساريخ الرعمل والملوك، چــ ٨.ص ٤٦٤،

<sup>(1)</sup> شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بني العباس، جـــا، ص٣١٧.

<sup>(°)</sup> ابن عذارى، أبو عبد الله محمد؛ البيان المغرب في أخبار المغسرب، جسدا، بسيروت، ١٩٥٠م، ص٨٣٠.

#### دولة الأغالية:

ينتسب الأغالبة إلى الأغلب بن سالم التميمى (ت سنة ١٥٠هــــ٣٧٦م). وكان مع أبى مسلم الخراسانى حين قيامه بالدعوة العباسية ورحل إلى أفريقية من محمد بن الأشعث الخزاعى سنة ١٤٤هــ٣١٧م، ثم ولاه الخليفة المنصور الإمارة بأفريقية سنة ١٤٨هــ٣٥٧م، ويقول ياقوت الحموى في معجم البلدان: "خلف محمد بن الأشعث الخزاعى، الأغلب بن سالم بن عقال بن عبد الله بسن عباد بن محارب، فقدمها في جمادى الآخرة سسنة ١٤٨هـــ٣٥٧م (١)؛ فأقدام بالقيروان حتى قتل في حرب داخلية سنة ١٥٠هــ٣٧٩م (١).

ثم توالى بعده بعض ولاة أثبتوا عدم فعاليتهم فى إدارة البلاد؛ خاصسة وأن هذه الولاية فى أطراف الدولة، حتى ولى الرشيد إبراهيم بن الأغلب التميمسى؛ فأقام بها إلى أن مات منة ٩٦ (هـ=١٨م، وهو الذى نهض بالإمارة وضبط أمورها، وابتتى مدينة العباسية (٦) على مقربة مسن القسيروان (١) وانتقسل إليها، وعرف بنفوذه وشخصيته، واتفق مع بغداد على أن تبقى ولايته وراثية فسى أسرته؛ لقاء أن يرسل إلى بيت المال فى بغداد كل عام أربعين ألفا، ولا ترسل إليه المعتادة التى كانت ترد إليه من مصر وقدرها مائة ألسف؛ فكتب الرشيد له عهدا بذلك يوم الخميس ٢٠ محرم سسنة ١٨٤هـــد، ٨٥.

<sup>(1)</sup> ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ جـــ١، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان، جـــ ، طبعة مصر، القاهرة، ١٣١٠هــ، ص٣٩٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> العباسية: مدينة بالمغرب العربى بناها إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية قسرب القسيروان نسبها إلى بنى العباسي. (معجم البلدان، جسة، ص٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>۱) قيروان: معرب الكلمة الفارسية "كاروان" بمعنى قافلة. مدينة بالمغرب العربي بنيت قيي العهد الإسلامي بعيدة عن البحر حتى لا تصلها من مراكب الروم، وينسب إليها جماعية من العلماء، (معجم البلدان، جيء، ص ٢٠١-٤٢١).

وقى زمن المأمون انقطعت الصلة بافريقية لانشغاله بالخلافة مع أخيسه الأميسن واضطراب أحوال البلاد الإسلامية؛ فلم يجد بدا سوى التسليم بالأمر الواقع. هذا وقد استغل إبراهيم بن الأغلب الفرصة أحسن استغلل ليؤسس دولة بعد أن أصبح القوة الأولى في أفريقية.

ويذكر ابن الأثير أن "أهل البلاد (أى أفريقية) حملوا إبراهيم بسن الأغلسب على أن يكتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية أفريقيسة. وكسان ضمسن طلبسه أن عسرض على الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصسو إلى أفريقية ومقدارها مائة ألف دينار، وأن يدفع بالعكس على ألف دينار إلى بيست المال (1).

وما أن توفى إبراهيم بن الأغلسب حتى خلف ابنه عبد الله (١٩٦- ١٠٨هـ مبد الله (١٩٦- ١٠٠هـ مبد الله (١٩٦- ١٠٠هـ مبد الله (١٩٦- ١٠٠هـ العبساس. ويقول ابن عذارى أنه الما قتل الخليفة الأمين في سنة ١٩٨هـ ١٩٨هـ وولسي الخلافة بعده المأمون أقر عبد الله بن إبراهيم على إفريقية (١٩٠٠).

وخلف عبد الله أخاه زيادة الله بن إبراهيم (٢٠١-٣٢٣هـــ ١١٨-٨٤٧م)، وهو رابع الأغالبة، وجاء تقليده من قبل المأمون. ويقول ابن الأثير: "أن زيـــادة الله ثبت على دعائه له (أى للمأمون) أيام وثوب إبراهيـــم بــن المــهدى، فلمــا خلصت "الخلافة" للمأمون شكر له ذلك"(").

زيادة الله وفتح صفلية: إن أهم أعمال زيادة الله بن إبراهيم فتحه جزيرة صفلية في سنة ٢١٢هـ ١٨٢٠م، في عهد المأمون، ويقول ياقوت الحمدوى: "أن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــــــ، ص١٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى؛ البيان المغرب، جدا، ص ٨٦، وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر في قبر الإسلام، ص ٨٤-٨١.

زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب هون على المأمون أمرها وأغراه بها؛ فندنب زيادة الله الناس لذلك فابتدروا إليه ورغبوا في الجهاد؛ فأمر عليسهم أسد بن الغرات، وهو يومئذ قاضى القيروان، وجمعت المراكب من جميسع العسوادل، وتوجه نحو صقلية في سنة ٢١٧هـ٣٧٨، في أيام المأمون في تسعمائة فلرس وعشرة آلاف راجل؛ فوصل إلى الجزيرة، وجمع الروم جمعا عظيما، شم كسبر المسلمون وحملوا على الروم حملة صادقة؛ فانهزم السروم وقتل منهم قتلا ذريعا ... "(١).

يتضح من ذلك أن قيام دولة الأغالبة في المغرب قد أعاد الدولة العباسسية بعض الهيبة التي كادت تفقدها في المغرب العربي، وإذا كان إرساء دويلة مستقلة في المغرب تتبع الخليفة العباسي؛ فإن هذا الوضع كان سيادة إسمية المأمون قنع بها؛ فذكر اسمه في الخطبة ونقش إسمه على السكة والطرز، وما كان يرد إليه من أموال تدفع بانتظام كل سنة فضلا عن الهدايا التي كان يرسلها الأمير الأغلبي إلى بغداد في المناسبات.

#### الأنداسس:

لم تهذا الأمور للعباسيين بعد القضاء على الأمويين في المشرق الإسلامي؛ ذلك أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك كان قد هسرب إلى الأندلس ليضع هناك أسس دولة أموية في المغرب ناهضت الدولة العباسية في المشرق الأمر الذي خسرت معه الدولسة الإسلامية الجديدة (أي العباسية) الأندلس، ولم يتخذ عبد الرحمن لنفسه لقب خليفة أو لقب أمير المؤمنين؛ وإنما الكثفي بلقب الأمير فقط(١). ويقول جي لسترنج: "أصبحت بغداد قاعدة الدولة

<sup>(</sup>١) ياكوت الحموى؛ معجم البلدان، جــــــ، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) محمد الخضرى؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية، تحقيق وتعليسق إبراهيم أمين محمد، نشر المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، ص١٠١.

الإسلامية في الشرق، ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنى العباس لم تحسافظ على وحدتها ولو إسميا؛ فانفصلت عنها الأندلس، وصار في قرطبة أمير أمسوى زاحم خليفة بغداد العباسي (1). ثم إن سياسة الرشيد الخارجية تجاه الأموبين فسسى الأندلس تمثلت بالاعتراف بالأمر الواقع (1).

هذا وعاصر المأمون من أمراء الأندلس كل من:

- (۱) الحكم الأول بين هشيام الأول، حكم في الفيترة مين ١٨٠ حتى ٢٠٦ - ٢٠١٨م.
- (۲) عبد الرحمان الثاني بن الحكم الأول، حكم من ۲۰۲ حتى

ورغم عدم وجود صلات بين الدولتين العباسية في بغداد والأمويسة فسى الأندلس؛ إلا أنه في عهد المأمون كانت هناك صلات ثقافية، يقسول فسى ذلك المقرى: "وفد على الأندلس أبو الحسن على بن نافع في عسهد عبد الرحسن الأوسط بن هشام (٢٠١-٣٠-٣٢٨-٤٤٨م) الملقب بزرياب زمن المسأمون. وقد سبقته إليها شهرته؛ فركب عبد الرحمن بن الحكم الأموى بنفسه لتلقيه، وجعل له في كل شسهر مسائتي دينسار؛ فأقسام بقرطبة وتوفسي بها سنة وجعل له في كل شسهر مسائتي دينسار؛ فأقسام بقرطبة وتوفسي بها سنة وكيف تفوق على استاذه اسحق بن إبراهيم الموصيلي الموسيقي المشهور فسي بلاط بغداد (١٠).

<sup>(</sup>١) جي لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص١٥.

<sup>(</sup>١) المقرى؛ أحمد بن محمد التلمعاني (ت٤١٠١هــ-١٩٢١م)، نفح الطيسسب مسن غصسن المقرى؛ أحمد بن محمد الأول، القاهرة، ١٩٤٩م، ص١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) المقرى؛ نفح الطيب، جسا، ص ٧٤٩.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، نفس الصفحة.

كذلك انتقل كثير من التراث اليونائي والفارسي الذي استحوذ عليه العباسيون إلى قرطبة بغضل جهود عبد الرحمن الأوسط (١).

وبصغة عامة لم يكن الخليفة المأمون يطمع في استرداد الأندلس ويضمها إلى دار السلام، أو حتى التعامل معها؛ فمشاكله في الشرق كانت كبيرة الأمسر الذي دفعه ترك الأمويين وشأنهم. ومن ناحية أخرى لسم يهتم الأمويسون فسي الأندلس بأمور الشرق بعد توطيد حكمهم في الأندلس قدر اهتمامهم بمشاكلهم في الغرب.

#### النوبسة:

النوبة بلاد واسعة عريضة تقع في جنوب مصر، وهم أهمل شدة فسى العيش؛ أول بلادهم بعد أسوان؛ يجلبون إلى مصر فيباعون بها، وهم نصماري يعاقبة. ومدينة النوبة هي دمقله (دنقلة حاليا)، وهي منزل الملك على ساحل النيل ولقب ملكهم كابيل، وكتابته إلى عماله وغيرهم: مسن كمابيل ملمك مقرى (١) والنوبة (٣).

ويقول البلاذرى: "وكان أهل النوبة على هدنــة وحلــف مــع العباســيين؛ يسكنون جنوب مصر وهم من العناصر الحامية الزنجية (أ). تــم يتحــدث عــن بعض وثائق فتح النوبة وادعاء النوبيين "أن البقط ليس مفروضنا عليهم كل ســنة،

<sup>(</sup>١) حسن إيراهيم حسن، دكتور؛ التاريخ الإسلامي: العصر العباسي الأول، جــــــ، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ياتوت الحموى؛ معجم البلدان، جـــ، ص ٢٠٩.

<sup>(1)</sup> البلاذري؛ فتوح البلدان، ص ٢٨١.

وانه لا يوجد لهذه الدعوى ثبت في دواوين الحضرة (أي بغـــداد) ووجــد فـــي الديوان بمصر (١٠).

وتحدث المقريزى عن "البقط" هذا بقوله: "البقط ما يقبض من سبي النويسة في كل عام ضريبة عليهم" و "وما كان يدفعه أهسل النويسة المسلمين، وهسى ١٣٦٠ أما و "يدفع المسلمون ألف أردب من القمح وثلاثمائة أردب أخرى لرسسل ملك النوية وكذلك من الشعير، عدا فرسين ومائة تسوب وأربعسة أشواب مسن القباطى وأنواع أخرى من الأتواب"(١).

وتورد الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف فتح النوبة "بأن عمرا لم يغفل تأمين الحدود الجنوبية لمصر؛ فبعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح علم رأس حملة إلى النوبة في سنة ٢٠هم، وبقال في سمنة ٢١همه الا آن تلك الحملة لم تستطع عمل شيء إزاء مقاومة النوبة ... وانتهت حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح الثانية إلى غزو النوبة سنة ٣١هه ١٥٦م أثناء ولايته علم مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان، ووصلت حملته إلى دنقله، واشتدت فيها وطأة القتال من الجانبين، وانتهت هذه الحملة بعقد هدنة بين مصر وبيمن ملك النوبة عرفت بالبقط؛ كانت أشبه بمعاهدة سياسية وتجارية بين مصر ومملكة النوبة المسيحية؛ إذ كان أهم ما اشترط فيها ألا يعتدى أحدهما على الأخسر، وأن تؤدى مصسر إلى تنودى النوبة إلى مصر عددا معينا من الرقيق كل سنة، وأن تؤدى مصسر إلى النوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيره من منتجات مصر كل سنة أيضا "(").

<sup>(</sup>۱) البلاذري، فترح البلدان، ص ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأشار، جدا، بيروت، ١٩٦٠، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سيدة إسماعيسل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام: من الفتح العربسي إلى قيسام الدولة للطولونية، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامسة للكتساب، القساهرة، ١٩٩٩م، ص١٩٠٠.

وفى عهد المأمون كثرت غارات البجة (١) على جسهات أسوان واشتد ايذاؤهم للمسلمين فيها منتهزين فرصة اندلاع الثورات فى مصر ؛ فرفع الوالى أمرهم إلى المأمون فى سنة ٢١٦هـ ٨٣١ فكانت له معهم وقسائع انتهت بموادعتهم وإبرام عهد بينه وبين زعيم البجة كنون بن عبد العزيز. ومن شسووط هذا العهد:

- (۱) أن تكون بلاد البجة من حدود أسوان إلى البلاد التي تمتد بيــن دهــك (۱) وباضع (۲) ملكا للخليفة، وأن يكون كنون ملكا على البجة.
- (Y) أن يؤدى ملك البجة كل عام الخراج على ما كان عليه أسلاقه مائة مــن الإبل أو ثلاثمائة دينار.
  - (٣) أن يحترم البجة الإسلام، وألا يذكروه بسوء، ولا يعينوا أحدا على أهله.
- (٤) ألا يمنعوا أحدا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيـــها بــرا وبحرا.
- (٥) ألا يمنعوا أحدا من المسلمين تاجرا أو مقيما، مجتازا أو حاجاً فهو آمــن حتى ينزح من بلادهم.
- (٦) إذا نزل البجة صعيد مصر مجتازين أو تجارا فلا يظهرون سلاحا و لا يدخلون المدن والقرى بمال(١).

<sup>(</sup>۱) بلاد البجسة: تمتد من صحراء قوص إلى أول بلاد الحبشة (الخطسط المقريري با با ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) باضع: جزيرة في بحر اليمن، (معجم البلدان جــ١، ص٣٢٤).

<sup>( \* )</sup> حسس اير اهيم حسن، دكتور ؛ تساريخ الإمسلام، جسس (العصسر العبامسي الأول)، ص ٢٠١-٢٠١.

- ويتضح من تحليل هذا العهد نجد الآتي:-
- أ الأول مرة تكون قيها منطقة السودان ملكا للخليفة (بند رقم ١).
- ب- أن العرب المسلمين كانوا يذهبون إلى شرقي السودان للتجارة أو الإقامة أو المرور أو للحج مما يدعو إلى الاستقرار أو البقاء فـــى تلك المنطقة. (بند رقم ○).
- ج- أن من البجة من أسلم وأن عمال المأمون كـانوا يغشونها لقبصن الجزية.

# البساب الثانسي شخصيسة المامسون

الفصل الأول : المأمون قبل توليه الخلافة

الفصل الثانسي : المأمون بعد توليه الخلافة

الفصل النَّالتُ : حياة المأمون الأسرية

الفصل الرابع : علقة المأمون بأقرباته

## الغصل الأول

# المأمون تبل توليه الخلافة

مولده ونشأته-وصية هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة الأمين فالمأمون فالقاسم- ولاية المأمون للعهد وانتقاله إلى مرو -النزاع بين الأمين والمأمون

تصعيد: هو عبد الله أبو العباس المأمون بن هارون الرشيد سابع الخلفاء العباسيين.

وأكد ذلك الجهشبارى: "فإذا بخادم يقول لي: وُلدت مراجل غلاماً فسأتيت الرشيد فأنبهته، فسر لي لما رأني، وقال: ما الخبر؟ فقلت له: "لنهائك الخلافة وغلام من مراجل" وكان عبد الله المأمون، وكانت ليلة مات فيها خليفة وولسي فيها خليفة، ووُلد خليفة وذلك في منة سبعين ومائة (1).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٨ ص١٢ ٢ و٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، ص١٢٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> باذغيس وباذغيس: ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومروالسروز ينعسب إليسها جماعة من أهل الذكر. (معجم البلدان، جسان ص٣١٨).

<sup>(1)</sup> هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان؛ فيها بسائين كثيرة ومياه غزيسرة وخيرات وفيرة، محشوة بالعلماء، ومملوة بأهل الفضل والشعراء، ينسب إليها الكثير مسن الأثمة والعلماء، والنسبة إليها "هروى" (معجم البلدان، جــ، ص١٩٦٧).

ويقول صاحب "العيون والحدائق في أخبار الحقائق" أن أمّه مراجل تمست المي أسرة عريقة في المجد من الأسر الفارسية (١). وفي موضع أخر يقول نفسس المؤلف: "أهداها إلى الرشيد قائده على بن عيسي بن ماهان، وماتت في و لادتسها للمأمون (٢) ووصف الطبري المأمون بأنه كان "ربعة" (٣)، أبيض جميسلاً، طويسل اللحية قد خطّه الشيب (١). وقيل كان أسمر تعلوه صفرة، أحنى (٥)، أعين (١)، طويل اللحية رقيقها، أشيب، ضيق الجبهة، نجده خال أسود (٧).

#### تربيته

نشأ الأخوان عبد الله ومحمد تحت رعاية والدهما هارون الرشيد، وعُنسيّ بتربيتهما دون غيرهما من أبنائه؛ نستشف ذلك من حديث هارون الرشيد السذي أورده الطبري على النحو التالي: "وقال (الرشيد) للقاسم يوماً قبل البيعة له: قسسد أوصيت الأمين والمأمون بك، قال: أما أنت يا أمير المؤمنين قد تولّيست النظر لما غيرك (١٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٨.

<sup>(</sup>۲) الربعة؛ يقال فلان ربعة ومربوع أي ومبيط القامة (الشرتوني، ألاب المسبوارد، جسسا، ص ٣٨٠).

<sup>(</sup>١) خطه الشرب: أي خالطه البياض وفشا فيه، أو استوى منواده وبياضه (المعجم الومسيط، جسا، ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) أحتى: رجل أحنى؛ أي في ظهره أحديداب، الأحدب. (أثرب الموارد، جدا، ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) أعين: أي اتسعت عينه وحَمَنت، (المعجم الوسيط، جـــ١، ص١٤٧).

<sup>(</sup>۲) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ۸، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٨) المرج السابق، ص٢٦٤.

واختار هارون الرشيد لولديه محمد وعبد الله أكبر رجال عصره؛ فكان أبو محمد اليزيدي (١) والحسن اللؤلؤي (٢) يؤدبان عبد الله، كما اختار أعظم رجلل الدولة للأشراف على تأهيلهما للحكم والتمرس فيه؛ فكان محمد في وصايدة الفضل بن يحيي البرمكي، وعبد الله من نصيب أخيه جعفر بن يحيي السبرمكي، حيث نال المأمون على يديه تربية عالية وتهذيباً تاماً وتعليماً بالغاً (٣).

ويقول ابن النديم: "كان عبد الله المأمون أعلم الخلفاء بالغقه والكلام وكان دون أخيه محمد في القصاحة، وله من الكتب "كتاب جواب ملك البرغر" (1) فيما سأل عنه من أمور الإسلام"؛ وله في التوحيد رسالته "في حجج منساقب الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم"؛ ورسالة في أعلام اللبوة (٥).

<sup>(</sup>۱) اليزيدي (۱۳۸-۲۰۱۲ مـ-۷۰۰-۸۱۸م): يحيي بن المبارك بن المغيرة العدوي أبو محمد اليزيدي، من أهل البصرة، كان عالماً بالعربية والأدب، اختاره يزيد بن منصور الحميري خالد المهدي ليودب ولده فنسب إليه. واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب عبد الله المسامون، وجعله في حجره (وفيات الأعيان جـــ، ص١٩٨-١٩١).

<sup>(</sup>۱) اللؤلوي (ت٤٠٠هـ = ١٨٩م): أبو على الحسن بن زياد اللؤلوي الكوفي؛ كان أبوه مسسن موالى الأنصار، ونسبته إلى بيع اللؤلو، كان قاضياً فقيها من أصحاب أبي حنيفة؛ أخذ عنه وسمع منه، وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة ١٩٤هـــ ١٩٠٩م، شم استعفى وأخيراً توفى بيغداد سنة ٢٠٤هــ (الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد، جـــ٧، طبسع بمصر، القاهرة، ١٣٤٩هــ عصر، ٣١٤م.

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) حسن إبر اهيم حسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الجزء الثاني: العصر العباسي الأول، الطبعة الثامنة، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1977، ص٦٦.

<sup>(\*)</sup> بُرْغر: نوع من الترك، متصلة بلادهم بخوارزم وأرض خراسان. أما صغتهم فهم صفسة البلغار، ويظن ياقوت الحموى أنهما واحداً، وأن كانت لغناهما مختلفتين (معجم البلدان، جدا، ص٣٨٥).

<sup>(&</sup>quot;) أبن النديم؛ الفهرست، ص١٦٨.

وفي سنة ١٨٧ه المس المراه ولياً للعهد تالياً لأخيه محمد الأميسن بعد انصرافه من مكة ومسيره إلى الرقة. وولاه خراسان؛ يقول الطبري: "وأخسذ البيعة لعبد الله على الجند بذلك بالرقة، وضمة إياه إلى جعفر بسن يحيسي، تسم توجيهه إياه إلى مدينة السلام ومعه أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح (۱). ومن القواد على بن عيسي؛ فبويع له بمدينة السسلام حيسن قدمها، وولاه أبوه خراسان وما يتصل بها إلى همذان وسماه "المأمون" (۱).

ثم تبع ذلك أن بايع الرشيد ابنه القاسم في سنة ١٨٦هــ٠٠ ٨م، وسسماه المؤتمن، وولاه الجزيرة والثغور والعواصم. وبذلك قسم هارون الرشسيد الأرض بين أولاده الثلاثة (٢).

يفهم من ذلك أن محمد الأمين كان وكيل أبيه في بغداد، وأن للمسأمون ولاية خراسان، وللمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم، وإذا كان اختيسار بغداد للأمين أمراً طبيعياً بحكم كونه أوّل ولي للعهد؛ فإن اختيار خراسان للمسامون وهو ابن الفارسية حكان في الغالب نتيجة بعض المساعي الفارسية في البلط العباسي؛ خاصة وأن عبد الملك بن صالح هو الذي حض الرشيد على البيعة

<sup>(\*)</sup> عبد الملك بن صالح، هو الأمير أبو عبد الرحمن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ولاّه الهادي إمرة الموصل سنة ١٦٩هــــ٠٥٧٨م، وعزله الرشيد منة ١٧١هـــ٠٨٧ن، ثم ولاّه المدينة والصوائف، وولاه دمشق وقام فيها أقل من سنة، وبلغه أنه يطلب المثلافة فدبمه ببغداد سنة ١٨٧هـــ٢٠٨م، ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١٩٢هــ٠٨٠٨م فأقام بالرقة أميراً إلى أن توفى مسنة الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١٩٢هــ٠٨٠٨م فأقام بالرقة أميراً إلى أن توفى مسنة مادر بيروت، كان أديباً شاعراً وفصيحاً. (ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات، طبعة دار صادر بيروت، ١٩٧٤، ص٠١٠٨م ا٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٧٦.

للقاسم حيث كان في حجرة (١). ويضاف إلى ذلك أن المأمون كان يبدو عليه في صباه مخايل النجابة والذكاء والحزم، وحسن التدبير وجودة الحديس والطموح إلى الكمال؛ مما حبب تلك الخصال والده هارون الرشيد، وقدره فجعلم ولسي العهد بعد أخيه الأمين.

## صفات المأمون وأخلاقه:

كان المأمون يتحلى بكثير من الصفات التي امثار بها عن سائر من سبقه من الخلفاء العباسيين؛ من ذلك ميله إلى العغو وكراهته للانتقام. وايس أدل علي هذه الصغة عفوه عن عمّه إبراهيم بن المهدي الذي تربع في كرسسي الخلافة نحواً من سنتين (۱)، وعن الفضل بن الربيع الذي حرمه من السلاح والعتاد الذي كان أبوه هارون الرشيد قد أوصى بتسليمه إليه بعد وفاته، وقلال "لأدع مُلكساً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل، وتركوا البيعة التي كانت أخذت عليهم للمأمون "أ، ومع ذلك لم يعمل المأمون على التخلص منه وعنى عنه بعد أن كان مختفياً (١)،

أما عن كرمه فقد شهد له الجميع وفاق الخلفاء العباسيين قاطبة، ورد في الكامل لابن الأثير: "وقال العبسي صاحب اسحق بن إبراهيم: كنت مع المامون بدمشق، وكان قد قل المال عنده حتى أضاق وشكي ذلك إلى المعتصم، فقال له: يا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعه، وكان قد حُمل إليه ثلاثسون الف ألف الف در هم من خراج ما يتولاه له. فلما ورد عليه المال، قال المسامون

<sup>(</sup>۱) الكتبي، محمد بن شاكر؛ فوات الوفيات، تحقيق أحسان عباس، المجلد الثساني، نشسر دار صادر، بيروت، ١٩٧٤، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ من٥٥٥ و٥٧١ و٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، مس٧٤٥.

ليحيي بن أكثم: أخرج بنا ننظر هذا المال؛ فخرجا ينظرانه، وكان قد هيسيء باحسن هيئة، فنظر المأمون إلي شئ حسن، واستكثر ذلك، واستبشر به النساس ينظرون إليه ويعجبون منه، فقال المأمون: يسا أبسا محمد ننصرف بالمال وأصحابنا يرجعون خائبين إن هذا للؤم، ثم دعا محمد بن يزداد فقال لمه: وقسع لآل فلان بالف الف، و لآل فلان بمثلها. فماز ال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين الف الف ورجله في الركاب، ثم قال: أدفع الباقي إلي المعلى يعطيه جنودناً. قال العبسيّ: فقمت نصب عينيه أنظر إليهما، فلما رآني كذلك قال: وقع لهذا بخمسين الف فقيضيتها (١٠).

ونورد فيما يلي رأيين لاثنين من المؤرخين أحدهما قديم والأخر حديث عن شخصية المأمون؛ يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الأداب السلطانية والدولة الإسلامية: "وأعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء الرجال، وله اختراعات كثيرة في مملكته "(۱). أما سيد أمير على فيذكر في كتابسه المترجم إلي العربية بعنوان "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي" أن المأمون كان قوى البنية بهي الطلعة، لا يضارعه أحد من بنسي العباس هيبة ووقاراً؛ نظراً لما كان يتحلى به من الشجاعة والإنصاف وشدة العزم وبعد الهمة والبسالة وغيرها من الصفات المحمودة والخصال السامية، وقد سبجل التاريخ عرش الدولة من الوقائع والحوداث الخالدة، وعلى الجملة لم يسبق أن اعتلسي عرش الدولة العباسية خليفة يضاهيه حكمة وبعد نظر "(۱).

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـــ، الطبعة الثالثة، نشر دار الكتسب العلميــة، لبنــان بيروت، ١٩٩٨هــم ١٩٩٨م، ص٩.

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الفخرى في الأداب السلطانية، ص ١٧٥.

## ميل المأمون إلي الخراسانيين:

قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس وسيوفهما فظسهروا وتسألقوا؛ فكان ذلك على حساب العرب بعد أن ظهر فيسهم السوزراء والقسادة والكتساب والعمال والجند، وأتقنوا اللغة العربية وأصبحوا رجال علم وأدب؛ فكسان ذلسك مدخلهم إلى قصر الخلافة، ويعلق الدكتور عبد المنعم ماجد بين عنصري الدولة: العرب والغرس بالآتي: "كان يوجد صراع مكتوم أو مكشوف بين العرب والعجم من رجالات الدولة بحيث أن الدولة وقست المسهدي (١٥٨-١٩٩٩هـ-٧٧٥م) أصبحت تتردد بين العنصرين (١٠١٠ ومع نمسو القوة القارسية عادت الشعوبية؛ تلك الحركة الأدبية التي كانت قد ظهرت في أواخر عسهد الأموبيسن، وزاد الحوار والجدل بين العرب والعجم. فبعد أن كان العسرب يتعسالون علسي العجم في العهد الأموي، أصبح العجم هم الذين يتعسالون بسطوتهم ونظمهم الحضارية، ويفضلون أنفسهم على العرب.

ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في إيجاد تفرقة كبيرة بين العرب والعجم فسي العهد العباسي الأول؛ لأن العجم تكلموا اللغة العربية وحذقوها، واتخذوا أسسماء وكني عربية، ولم يعودوا يفترقون عن العرب في شئ، ثم إنهم تعصبوا للعربيسة ممثلة في الدين الإسلامي، وعروبة النبي عليه الصلاة والسسلام، وفسي اللغسة العربية التي أتقنوها.

وتميز عنصر المأمون بدخول الموالي في صغوف الجيس العباسي تحقيقاً للمكاسب التي نالوها؛ فهم أصحاب الثورة الحقيقية، وهم النيسن نساصروا المأمون ضد أخيه الأمين الذي وقف معه العرب، واستمروا على ذلك حتى وصلوا إلى مراتب الوزارة والكتابة وقيادة الجيوش، بل وكافة المناصب القيادية في الدولة، فكانوا عمود جند الخلافة وعونا لها وأداتها في فاعليتها ونضالها،

<sup>(1)</sup> عيد المنسم ملجد، دكتور؛ العصر العباسي الأول، ص١٥٨.

وهذا مما حدى بالجاحظ وهو أحد الكتّاب الذين عاصروا المأمون - أن يقـــول: دولة بنى العباس أعجمية خراسانية، ودولة بني مروان أموية عربية «(١).

لقد كان ما بين الأخوين متباعداً في حياة أبيهما؛ فلما مات لمم يُسرد أحدهما الآخر؛ فالمأمون قصد ولايته ولم يبرحها، أما الأمين فكان يخشى عاقبسة هذا الاعتكاف عنه.

ثم إن الخراسانيين الذين كانوا جند العباسيين، وهم الذين قضسوا على الدولة الأموية، فهم بعد سبعة عقود جند المأمون الذين دخلوا بغداد وقتلوا أخساه الأمين ليضعوا حداً للنفوذ العربي؛ الذي برز في سماء بغداد منذ عهد الرشيد وحتى مصرع الأمين؛ فليس بمستغرب أن يحقق الخراسسانيون أطماعهم، وأن تطلق يد طاهر بن الحسين في خراسان، حتى أن المأمون من إعجابه به سماه "ذا اليمينين" وأيضاً تكررت ظاهرة البرامكة بظهور آل سهل فسي عهد

<sup>(</sup>۱) الجاحظ؛ البيان والنبيين، جــــ، نشـــر لجنــة التـــأليف والترجمــة والنشــر، القــاهرة، ١٣٨١هــــ ١٣٨١هـــ ٢٠١هـ ١٣٨١

<sup>(\*)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جـــ ، ص ٢٨١-٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) ذو اليمينين: التعمية التي منحها المأمون لطاهر بـــن الحسين سـنة ١٩٥هــــ-، ٨٨م (الطيري: تاريخ الرسول والملوك جــ٨، ص١٤). أما التعالبي فذكر في كتابـــه "تمــار القلوب عن ٢١٩ ما يلي: "أن طاهراً لقب بذلك لأن المأمون كتب إليه "يمينك يمين أمــير المؤمنين وشمالك يمين"، أما ابن خلكان فذكر في "وفوات الأعيان" جـــ ٢ ص٢٢٥ ما يلــي:

المأمون؛ ذلك أن الفضل بن سهل وهو خراساني تقرب من المأمون بمثل ما تقرب يحيي بن خالد البرمكي من الرشيد. وهو الذي لعب دوراً رئيسياً في تكتيل الخراسانيين خلف المأمون؛ فأحيه أهل خراسان، وأقبلوا عليه وكانوا يقولسون: "ابن لخننا وابن عم رسول الله"(۱).

وعلى هذا النحو استفاد المأمون من العناصر الفارسية وأطلق يدها فيسى أمور الدولة حتى اختل مبدأ التوازن بين العنصرين العربي والفارسي.

وكان المأمون وهو في حداثة سنه حسن التوفيق فسي اختيار حاشيته ومشيريه، فجمع حوله طائفة من ذوى الدهاء والحنكة؛ وأغلبهم من الإيرانييسن الخراسانيين أصحاب المطامع والأغراض. وقد ذكر الطبري أن الرشيد "وجسسه إنبه المأمون قبل وفاته بثلاثة وعشرين ليلة إلى مرو، ومعه عبد الله بسن مالك ويحيي بن معاذ وأسد بن يزيد مزيد، والعباس بن جعفر بن الأشعث، والسندى ابن الحرشي ونعيم بن حازم، وعلى كتابته ووزارته أيوب بن أبي سُمير" (٢).

ولا ريسب أن التربية والبيئة الفارسية أثرتا في نفس المسامون، وقسابل حسن الصنيع بمثله؛ فأم المؤمنين فارسية، والفرس كفلوه، وهم الذين قاموا علسي تتقيفه، وأحاطوا به وتعاملوا معه وكأنه وأحد منهم، ونصروه حتى اعتبر بعسض المؤرخين أن انتصار المأمون على الأمين كان انتصاراً للفرس علسي العسرب، شأنه في ذلك شأن انتصار العباسيين بجيوش فارسية خراسانية علسي الأموييسن العرب، ثم أن البيئة الفارسية التي نشأ فيها والمتشبعة بالروح الشسيعية صبغبت

<sup>&</sup>quot;ولختلفوا في تلقيبه بذي اليمينين لأي معنى كان؛ فقيل لأنه ضرب شخصاً في وقعته على بن ماهان؛ فعده نصفين، وكانت الضربة بيماره فقال فيه أحد الشعراء: كلتا يديسك يميسن حين تضربه فلقيه المأمون "ذا اليمينين" وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ من ۳٤١.

المأمون بشئ من ألوانها؛ مما كان له أثر بارز في حياته؛ في السياسة ونظام الملك والعقائد.

#### طلة المأمون بالفضل بن سمل:

هو أبو العباس الفضل بن سهل السرخسيّ، أسلم علي يد المسأمون فسي سنة ١٩٠ههـ، ١٩٠هم (١) وقيل أن أباه أسلم علي يد الخليفة المهدي (٢)، وهو الدي دير المأمون كيف يصل إلى الملك، وكان المأمون قد وثق به وترك لسمه حكم المشرق، وكانت قيه فضائل أدبيا بليغاً، وكان يلقب بذي الرياستين؛ لألسمه تقلمد الوزارة والسيف معاً، وكان يتشيع، وأيضاً كان من أخبر الناس بعلم النجامة وأكثرهم إنصافاً في أحكامه (٢). ويقال إن الفضل بن سهل لما رأي نجابة المأمون في صباه ونظر في طالعه؛ فدأته النجوم على أنه سيصير خليفة فلسزم ناحيت وخدمه ودبر أموره حتى أفضت الوزارة إليه وأستوزره (١).

ومن الروايات التي حكيت عنه ونقلها ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان" عن كتاب "تاريخ ولاة خراسان" لأبي الحسن على بن أحمد السلامي أنه "لما عزم المأمون على إرسال طاهر بن الحسين إلى محاربة أخيه محمد الأميسن نظر الفضل بن سهل في مسألته؛ ووجد الدليل في وسط السماء وكان ذا يمينين؛ فأخبر المأمون بأن طاهرا يظفر بالأمين، ويلقب بذي اليمينين؛ فتعجب المسامون من إصابة الفضل، ولقب طاهرا بذلك "(٥).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جـــــ، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان، جـــ، من ٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الفخري في الأداب السلطانية والدولة الإسلامية، ص١٧٩.

<sup>(\*)</sup> ابن خلكان؛ وفيات الأعيان، جـــ، من ٢-٤١.

# ثانياً: وصية هارون الرشيد ولاية العمد لأبنائه الثلاثة:

حَسَّنَ الفصل بن يحيى بن خالد البرمكي للرشيد توليه أبنه محمداً العهد؛ وتعهد بأخذ البيعة لسه فسي خراسان؛ فبايعه وسماه "الأمين" فسي سنة ١٧٥هـ ٧٩١م، وكان محمد ابن خمس سنوات. ويقول اليعقوبي فسي تاريخسه: "فقام عبد الصمد بن على، فقال: "أيها الناس لا يغر تكم صغر العسن؛ فإنها الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء". ولقد اضطر الرشيد إلى هدده البيعة لتطاول أعناق كثير من بني العباس للخلافة (١). ويضيف إلى ذلك التــبرير الدكتور حسن إير اهيم حسن بأن العباسيين اختلفوا في هذه البيعة؛ فبعضهم كان يميل إليها لأن الأمين ابن السيدة زبيدة، وهي عربية عباسية، وبعضهم لم يعجبه هذا العمل، لأنه كان يتطلع إلى الخلافة بعد الرشيد لصغر سن الأمين، ويعضهم كان لا يميل إلى المأمون لأن أمه كانت "أم ولد" من خرامسان. ولكسن الرشسيد أحس أنه أخطأ بتولية ابنه الأمين عهده، وهو أصنف ر من أخيم عبد الله (المأمون) وأنه فعل ذلك بتأثير زوجته زبيدة أم الأمين، وميل بني هاشــــــــم إلـــي الأمين؛ لأن أمه هاشمية، مع أنه لم يكن يصلح للخلافة، لما عرف عنه من مسوء التصرف والتبذير، ومع ما عرف عن أخيه المأمون من الاستقامة وحسن التدبير وبعد النظر، وما تحلى به" من حزم المنصور، ونسك المهدي وعزه نفس الهادي".

هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسمهما على الوفاء بسه، وتعليقه فسي الكعبة سنة ١٨٦هـ ١٨٦هـ وهي السنة التي بايع الرشيد بولاية العسهد لأبنسه القاسم بعد أخويه، ولقبه "المؤتمن"، وضم إليه الجزيرة والثغور، وكان لا يسسزال صبيبًا.

ثم زاد الموضوع تعقيداً أن الأمين بايع ابنه الطغل موسى، وكان رضيعاً وصغيراً لم يفطم وكان ظلك بعد تولية الخلافة بعد وفاة الرشيد، وأمر بالدعاء لمه على المنابر بالإمرة في سنة ١٩٤هـ ١٩٤هـ مم، ثم أظهر خلع المامون، وبايع لإبنيه موسى وعبد الله في جميع الآفال ما عدا خراسان في سنة ١٩٥هـ ١٩٥ه واعطى عند بيعتهما بني هاشم والقواد والجند الأموال والجوائز، وسمّى موسى "الناطق بالدق" وسمّى عبد الله "القائم بالحق"، وعقد ولايته لابنه موسى بولاية العهد اثلاث خلون من شهر ربيسع الأول في سنة ولايته لابنه موسى بولاية العهد الثلاث خلون من شهر ربيسع الأول في سنة مدا المحسنة الم

وهناك تعليق آخر للدكتور شاكر مصطفى على تولية الرشيد أبناءه الثلاثة هو: "لقد ارتكب هارون الرشيد غلطة بتولية أبنائه الثلاثة: الأمين، شم المأمون، ثم القاسم (المؤتمن)؛ أحدهم بعد الآخر لولاية العهد بالنتالي؛ ولم يكن القاسم مشكلة لأنه لم يكن بذى حزب قوى واضح، بعد أن قضى على حامية عبد المأك بن صالح (٢) حيث كان القاسم في حجرة، وقد استطاع الأمين حين

استخلف أن يتخلص تخلصاً هيناً من القاسم، أما محاولته التخلص مسن أخيسه المأمون والبيعة لابنه موسى "الناطق بالحق" فقد كلفّه عرشه وحياته معاً، وكسلنت من أكبر الهزّات التي تتاولت العرش العباسي، كما كانت واحدة من أكبر مشاكل ولاية العهد في التاريخ الإسلامي"(۱). ونضيف إلى هذه التعليقات أنه قد خطر ببال الرشيد تحت ضغط الصراع الحزبي في البلاط خاطرة ذكية ظنها الضمان الكافي لإقرار عهده من بعده.

أخطب الناس وأفسمهم في عهده. (ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جده، صفحات ٢٨٩، ٣٨٩، ٣٨٤).

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بني العباس، جدا، ص١٢٧-٤٢٨.

<sup>(</sup>١) المعمودي؛ مروج الذهب، جـــــ، ص٢٦-٣٦٦.

وعلى كلُّ؛ فقد تصرف الرشيد تصرفاً لإقرار عهده من بعده، وإحسلال السلام والتعاون بين الأخوة، وتأكيد تعاقبهم على الخلافة؛ وذلك تحست ضغط الصراع الذي ظهر في البلاط نتيجة ذلك، وانتهز الرشيد مناسسية حجّه سسنة الصراع الذي ظهر في البلاط نتيجة ذلك، وانتهز الرشيد مناسسية حجّه سسنة من قواده ووزرائه وقضاته وبني هاشم. وفي مكة استكتب الرشيد كلاً من ولديسة بخطّه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع إلى أبيه الخليفة؛ يشترط على نفسه الوفاء بالعهد لأخيه الآخر والتعاون معه، ونص كتاب الأميسن على أن للمامون إن أفضت إليه الخلافة أن يبقى أو يخلع أخاه القاسم كما يشساء. ثم أمسر الرشيد فترىء الكتابان على الأخوين في المسجد الحرام، وشهد عليهما من حضر مسن رجال الدولة. تلي ذلك قراءة الكتابين على من كان حاضراً في موسم الحسج ليشهدوا عليه. ثم كتب الرشيد بذلك كله إلى الأمصار يأمر العمسال أن يعلنسوه الناس، ويثبتوه في الديوان، فأخذت البيعة "على الناس كلهم حتى أهل الأسسواق" على حد قول اليعقوبي(١).

أما رواية الطبري، فتذكر أنه في سنة ١٨٩هـ - ١٨٥ ما كان قبل للرشيد إن على بن عيسى قد أجمع على خلافك؛ فشخص (أي الرشيد) إلى السري من أجل ذلك، منصرفه من مكة؛ فعسكر بالنهروان لثلاث عشر ليلهة بقيست مسن جمادي الأولى، ومعه إبناه عبد الله المأمون والقاسم، ثم سار إلى السري، فلما صار بقرماسين (١) أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم، وأشهرهم أن جميع ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعبد

<sup>(</sup>۱) قرماسين وقرمايسين؛ موضع في طريق مكة يبعد عن الزبيدية ثمانية فراسخ و هو ليـــس المكان الذي عقد الرشيد عهده ثانية. أما قرماسين فهي تلك المدينة القريبة مـــن الدينسور والتي تبعد عن همذان ثلاثين فرمخاً، وهي بين همذان وحلوان على طريق الحاج. (معجم البلدان؛ جـــ، عن ص٠٣٢-٣٣١).

الله المأمون، ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد؛ فأعاد أخذ البيعسة على محمد بن هارون الرشيد وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم، وجعل أمسر القاسم في خلعة وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه"(١).

يتضيح من الإجراء الذي أخذه الرشيد وهو في طريقه إلى الري أنه كسان متشككا في قرارة نفسه إمكان تتفيذه عهده هذا، ولعلنا نجد ردا مقنعا فيمسا أورده الطبري الذي يتكشف حدوث بعض التعديل والإضافة عليهما، وأنهما في شكلهما الموجود متميزان للمأمون، وقد نبئت مشاكلها وترعرعت بعسد مسوت الرشسيد نذكرها في الآتي:

- ١-إصرار الكتابين على منح المأمون فقــــط دون الأميــن التــأكيدات والضمانات الكافية لكافة حقوقه في ولاية العهد رفي خراسان وفـــي الأموال وفي الحاشية.
- ٢-التأكيد على منح المأمون الاستغلال الكامل في خراسان الذي يقطعها
   تماما عن الدولة.
- ٣-إعطاء العذر الشرعي للمأمون في أخذ الخلافة فسورا؛ إن انتقصمه أخوه الأمين قليلا أو كثيرا مما أعطاه أبوه.
- ٤-التأكيد أكثر من مرة على أن المأمون يفى للأمين "ما وفي له أخوه"!
   فإن انتقصه شيئا فلا وفاء.
- ٥-أدخل على الكتابين تحديد ولاية خراسان والكور التي أضيفت إليها ليكون ذلك نقطة انطلاق لبداية مشكلة قامت بعد ذلك بين الأخوين على سلخ بعض الكور المضافة إلى تلك الولاية.

٧-ورد في كتاب الأمين بيعة القاسم، وجعل المامون أن ينفذها أو يلغيها؛ بينما لم يرد في كتاب المأمون شئ من ذلك.

٨-الثابت أن هارون الرشيد أوصى وهو بطوس الجيسش السذي معه وبالمال والسلاح إلي ابنه المأمون، وجدد له البيعة على القواد السذي كانوا معه.

وكان الأمين يتوقع وفاة أبيه، فأرسل رسوله بكر بن المعتمر بخطسابين يسلم ان لصاحبيهما بعد وفاة الخليفة. وكان أحد الخطابين للمأمون يعزيه فيه عن أبيه، ويأمر، أن يأخذ البيعة على من قبله للأمين بالخلافة، وللمأمون يولاية العهد والقاسم المؤتمن بعده. أما الخطاب الثاني فكان لأخيه صالح بن الرشيد يأمره فيه بالاجتهاد، وأن يأخذ له البيعة على من معه، ثم للمأمون، تسم للمؤتمن على الشريطة التي اشترطها الرشيد، وطلب أن يسير إليه بجميع الجنسود والذخائر والمعلاح والكراع، وإلا ينفذ رأيا أو يبرم أمرا إلا برأي الفضل بن الربيع، فانتهز الفضل بن الربيع هذه الفرصة وأمر الناس بالرحيل؛ فقعلوا ذلك "محبة منهم للحاق بأهلهم ومنازلهم ببغداد، وتركوا العهود التي كسانت أخذت عليهم للمأمون". ولما وصل الفضل بن الربيع إلى بغداد بايع الأمين بالخلافة، وفرح به للمأمون". ولما وصل الفضل بن الربيع إلى بغداد بايع الأمين بالخلافة، وفرح به الأمين فرحا شديدا واستوزره، ووكل إليه تدبير الملك، وأمره بتوزيسع مرتبات الجند مدة سنتين مقدما(١).

وحمل صاحب البريد خبر وفاة الرشيد إلى العاصمة. وعاد صالح بن الرشيد والذي كان مع والده عندما حضرته الوفاة إلى بغداد، وسلم الأمين العباءة

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسه، ص٣٦٦-٣٦٧.

والسيف. وفي اليوم التالي خرج الأمين إلي الجامع الكبسير وصلى بالناس. واعتلى المنبر وخطب خطبة العرش وبويع بالخلافة. وأرسل إليه أخوه العامون، وكان في مرو، بالهدايا الثمينة، وهنأه بالخلافة وبايعه بها. كذلك أسسرع أخسوه القاسم المؤتمن وكان في قنسرين وبايعه بالخلافة. أما أم جعفر زبيدة والسدة الأمين فكانت بالرقة. ولما بلغها خبر وفاة زوجها واعتلاء ابنها العرش رجعت إلى بغداد وقابلها عند مدينة الأنبار، ودخلال بغداد في موكب عظيم (١).

## موقف المأمون من عودة الجيش:

كان المأمون يقيم في مرو ليتدرب على الإدارة بعد أخذه العهد، وكسان معه الفضل ابن سهل(١). ورأي فريق من مستشاري المأمون أنه يمكن إرسسال ألفين من رجاله إثر الجيش ليرده إليه طبقا للعهد المبرم في ذلك. ولكن الفضل ابن مسهل رأي أن يكتفي بإرسال رسل يذكرون القوم بسابق عسهدهم وأخذ المأمون برأيه، وأرسل رسولين بكتاب إلي زعماء الجيش وقواده، ولحقا بالجيش في نيسابور، فلم يعر القواد طلب المأمون التفاتا، وصعموا علي العودة إلي بغداد، وعلى رأسهم الفضل بن الربيع(١). وزير الرشيد، ولما وقف الفضل بسن

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>۱) الفضل بن مدهل كان قهرماتا ليحيي بن خالد البرمكي (أي المشرف علي دخـــول النــاس وخروجهم) كان أبوه سهل مجوسيا وامدام في أيام الرشيد؛ أما الفضل فأسلم علـــي يــدي المأمون. ورأي نجابة المأمون في صباه ونظر في طالعه، وكان خبيرا لهي عام النجـــوم؛ فدلته النجوم على أنه يصير خليفة قازم ناحيته وصحبه قبل أن يلي الخلافة إلى مرو، فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش؛ فكان يلقب بذي الرياستين لجمعه بين الحرب والقلم، كان مواده ووقاته في مرخس بخراسان وقتله جماعة بينما كان في الحمام، وكان حازمـــا عاقلا فصيحا، (ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـــان ص ١١-٤١).

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الربيع بن يونس (١٣٨-١٦٨هـ، ٧٥٥-٨٢٣م) وزير أديب حازم من أحقـاد أبي فروة كيمان مولى عثمان بن عفان، كان أبوء وزيرا المنصور العباسي واستحجبه لمــــا

سهل على الخبر قال للمأمون: "أعداء استرحت منهم" في حين قال الفضدل بن الربيع: "لا أدع ملكا حاضرا لأخر ما أدرى ما يكون ما أمره"(١).

وكان المامون يعتمد اعتمادا كليا على الغضل بن سهل الذي كان كغييره من القرس ينتصر للعنصر الغارسي، ورغم أن المأمون وثق بسه وثوقا تامسا، وسلم إليه مقاليد أموره؛ إلا أنه كان يعتقد أن العلوبين أحق بالتاج؛ لأنهم يجمعون بين أشرف دم عربي، وهو دم النبوة، واشرف دم فارسي، وهدو دم الأكاسرة، وعمل على أن تكون السيادة للعنصر الفارسي، وكان يتشبه بسوزراء الأكاسرة ليعيد المجد الغارسي القديم، يقول الجهشباري(۱۱): "إن الفضل بسن سهل بسن زادانفرخ كان يجلس على كرسي مجنح، ويحمل فيسه إذا أراد الدخول على المأمون، فلايزال يحمل حتى تقع عينا المأمون عليه، فإذا وضع الكرسي ونسزل عنه فمشي، وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون، ثم يسلم ذو الرياستين فيعود ويقعد عليه، وإنما ذهب ذو الرياستين إلى مذهب الأكاسرة".

وكان الفضل بن سهل يمثل العنصر الفارسي، حتى أنسه عندما نشب النزاع بين الأمين والمأمون، كان في الواقع نزاعا حزبيا بين العرب من ناحيسة

ولي أباه الوزارة، وكان الغضل بن الربيع من كبار خصوم البرامكة؛ فلما نكبسهم الرشسيد الستوزره، ومازال على الوزارة إلى أن مات الرشيد بطوس؛ فجمع الغضل بن الربيع ممسا فيه من العسكر والأموال والسلاح وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون وتوجه بسه إلسي بغداد؛ فاستوزره الأمين، وهو الذي حمن له خلع أخيه المأمون من ولايسة العهسد وأن يبايع لأبنه موسى، فخلعه وبايع موسى وسماه "الناطق بالحق"؛ فكانت الفتة بين الأخويسن، ولما دخل المأمون بغداد أستتر الفضل بن الربيع، ثم عفى عنه المأمون وأهمله بقية حياته، وتوفى بطوس منة ٢٠٨هـ - ٢٧هم. (ابن خلكان؛ وفيات الأعيان، جسـ، مص٢٧-، ١).

<sup>(1)</sup> مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق، جــــ من ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، ص١٠٤٠٠.

ممثلين في الفضم بن الربيع ومعظم بني هاشم، والفرس من ناحيمة أخسرى ممثلين في الفضل بن سهل وزير المأمون.

# ثالثا النزاع بين الأمين والمأمون:

وما أن تولى محمد الأمين الخلافة حتى وقعت الفتنة بينه وبين أخيه عبد الله المأمون. الذي كان أبوه قد عينه معه في ولاية العهد من بعسده فسى مسنة ١٨٣هـ٣٩ ٢م. وظهر من أول وهلة أن النزاع وقع نتيجة تنسافس رجليس قويين؛ أحدهما كان يسبطر على الأمين، والأخر كان يسيطر على المأمون. فبعد موت الرشيد في رحلته الأخيرة، كان معه وزيره الفضل بن الربيع، الذي اسوع بالعودة إلى بغداد، مصطحبا معه الجيش والمال، الذي أوصى به الرشيد لابنسه المأمون ليبايع الأمين؛ فعلى حد قوله: "لا أدع ملكا حاضرا لأخر مسا أدرى مسا يكون من أمره" أوقد أضاف ابن طيفور إليها جملة وهي: "إن المسأمون ليس بمأمون "أ، ومن الناحية المقابلة كان الفضل بن سهل يحرض المسامون علسي الاستقرار في خراسان ويشد من أزره؛ فكان يقول له: "أصبر قليلا، أضمن لسك الخلافة" أ. وأصبح الفضل بن سهل صاحب الدور الأول في هدذه المسرحية، واختفى دور المأمون طوال فترة النزاع مع أخيه.

ولعل الفئنة حدثت أيضا نتيجة لتنافس الفضليسن: الفضسل بسن الربيسع والفضل بن سهل على السيطرة في الدولة العباسية. وقد تكون الفئنة صراعا بيسن العرب والعجم؛ فالأمين وهو من نسل عربي صميم كان يسيطر بسالفعل علسي الإقاليم العربية، ووزيره الفضل بن ربيع، رغم أنه من الموالي إلا أنه كانت لسه أحاسيس عربية، واعتبر زوال الأمين معناه زوال العصبية العربية وعلى العكس

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق، جــــــ، ص٠٣٢٠

<sup>(</sup>۲) الجهشیاری؛ کتاب الوزراء والکتاب، ص۸۷۸.

كان المأمون فيه أصل قارسي من ناحية أمه، وكسان يسيطر علسي الأقسانيم الفارسية، واعتبر نفسه بين أخواله (١)، ومال إلي العجم، كما أن المسأمون كسان واقعا تحت تأثير الفضل بن سهل، وهو من أسرة فارسية كانت حتى وقت قريسب علي ديانة المجوس، ولم يسلم سهل إلا في أيام البرامكة وعلى أيديهم (١)، وكسان لأسرة آل عمل ميل صادق إلى بعث القومية الفارسية.

يقول الطبري: "وسارت الأمور في أول الأمر لا تنذر بوقوع الغتلية بين الأخوين؛ ولعل الأمين كان يقدر أن أباه سسيموت في رحلته الأخسيرة إلى خراسان، فأعد لأخيه المأمون كتابا يواسيه، ويدعوه فيه أن يشد من أزره بحكم أخوته ""). ولكن كانت هذاك بوادر خلاف بين الأخوين زادها اشتعالا وزير اهملا كل يناصر مولاه.

## بداية النزاع

ومع كل الود والتحية التي بعثها الأمين لأخيه المأمون يواسيه ويشد من أزره نجد أن المأمون تمرد علي أخيه؛ معلنا وجود وصية مؤداها أن الجند والمال في جيش أبيه له من دون الأمين، حتى أنه لا حق بجنده الفضل بن الربيع الذي كان رحل بالجند والمال؛ فلما لم يلحقوهم، قال الفضل بن سهل للمأمون: "أعداء استرحت منهم؛ فلا تهتم لذلك؛ فالخلافة صائرة إليك، وأنت قد قرأت القرآن، وسمعت الأحاديث، وتققهت في الدين؛ فالرأي أن تبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء، فتدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء المنقة (أ).

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق، جـــــ، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتاب، ص١٧٩.

<sup>(\*)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص ٢٥٩.

<sup>(1)</sup> مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق، جــــــ، ص ٢٢١.

وفي هذا تحريض ساف من الفضل بن سهل للمأمون علي عصبيان أخيمه ومعاداته.

ورد الأمين على أخيه المأمون متحديا بإدخال ابنه موسى في ولايسة العهد في سنة ١٩٤هـ هـ ١٩٠ م، وسماه "الناطق بالحق". وكتب الأمين إلى جميع العمال في الأمصار بالدعاء لابنه موسى بعد الدعاء لأخويه عبسد الله المسأمون والقاسم المؤتمن، ثم تحرش الأمين بالمأمون وطلب منه أن يقدم أبنه موسى على نفسه؛ فرد المأمون ذلك وأخير الرسل الذين بعثهم الأمين بامنتاعه فما كان مسن القضل بن الربيع إلا أن ألح على الأمين في خلع المأمون، وإسقاط نكسره مسن على المنابر وتقديم ابنه، ووجه رسولا إلى مكة، وأخذ من الحجبة الكتابين اللئين كتبهما الرشيد؛ فمزقهما وأبطلهما، كذلك عزل الأمين في سنة ١٩٤هـــــ ١٩٠٩م كتبهما الرشيد؛ فمزقهما وأبطلهما، كذلك عزل الأمين في سنة ١٩٤هــــ ١٩٠٩م أخاه القاسم المؤتمن عن جميع ما كان ولاه أبوه الرشيد من أعمال وهسى الشام وقتسرين والعواصم والثغور؛ فتنكر المأمون من ذلك وأظهر الفساد بينه وبيسن الأمين أ. واعتبر ذلك مقدمة لعزله.

#### تطور النزاع:

مر النزاع بين الأخوين: الأمين والمأمون في مرحلتين: مرحلة مسلمية حاول فيها الأمين الوصول إلى ما يريد؛ بالسياسة والمراسلة والضغط على أخيسه المأمون كنوع من التهديد، وقابله المأمون بمثل ما فعل مع استعداده للقتال في أي لحظة، ثم مرحلة صدام مسلح حيث تقارعت المسيوف وانتسهت المعركة لصالح المأمون، وقد الأمين عرشه وحياته معا.

#### المرحلة السلبيمة:

قاد العملية السياسية لكل من الأخوين المتنافسين وزير اهما: الفضل بسن الربيع وزير الأمين، والفضل بن سهل وزيسر المسأمون. وقسد وردت أخبسار

<sup>(</sup>١) مجهول المؤلف، مرجع سابق، جـــــ، ص٢٢٣-٣٢٣.

مراسلات الأخوين في تاريخ الطبيري والكامل لابن الأشير دون ترتيب تاريخي (١)، وأبضا في غيرهما من تقات المؤرخين، وبصفة عامة تعطينا صورة عن سير مرحلة النزاع نجملها في الآتي:

اسمحاولة الأمين أخذ الحيطة وتركيز كافة التوى في يديه حيث شعر بعلة أبيه ودنو أجله في طوس، وإرساله من يأتيه بأخباره، وبرسلال يسأل فيها عن صحة والده الرشيد ظاهرة؛ ورسائل أخسرى باطنسة تطلب من القادة والجند العودة إلي بغداد في محاولة منه تجريد أخيه من القودة رغم أن الرشيد أوصى قبل وفاته بسأن يكسون الجيس للمأمون، واعتمد الأمين علي وجود الفضل بن الربيع برفقة القوات العباسية في طوس كافيا لإعادة هذه القوات إلي بغسداد دون تكملة مسيرتها إلى مرو حيث المأمون<sup>(۱)</sup>.

٧-وفي المقابل حاول المأمون توطيسد مركسزه؛ وذلسك باسسترضاء الخراسانيين ليقفوا بجانبه؛ فكرم القادة وكبار الشخصيات والفقسهاء، وسلك طريق العدل وخفض ربع الخراج، حتى سر بذلسك النساس، وكانوا يرددون دائما: "ابن اختنا وابن عم رسول الش"(١). ومن جهة أخرى حافظ المأمون علي مظاهر الولاء لأخيه، وتواتسرت كتسب المأمون إلى الأمين بالتعظيم والهدايا من طرف خراسان.

"-شرع الأمين بسط نفوذه بأن عزل لخويه عبد الله المأمون والقاسم الذي المؤتمن من ولاية العهد وتقديم ابنه موسى عليهما؛ فبدأ بالقاسم الذي كان أبوه ولاه الشام وقنسرين والعواصد والتغدور؛ فعزله عن

<sup>(</sup>٢) الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير؛ الكامل في القاريخ، جـــه، ص ٢٦٠-٣٦١.

الجزيرة أولا ثم عن الولاية كلها، في سنة ١٩٤هــ ٩٠٨م، ووليي مكانه خزيمة بن خازم (١). وأمره المقام بمدينة السلام. أما ابن الأثير فذكر أن الأمين عزل أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة، وأقره على قنسرين والعواصم، واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم (٢). وقد تم ذلك دون عناء كبير لقلة أنصار القاسم الذي لحسق بأخيسه فسي خراسان سنة ١٩٧هـــ ١٩٧ه؛ فولاه جرجان (٢). وقد أدرك المأمون منذ سمع بعزل أخيه القاسم ما سيفعله الأمين به؛ فقطع البريد عنه، ومحا اسمه من الطراز (١) إيذانا بعدم الموافقة على قسرار الأميسن واستنكار التصرفه مع القاسم، وضرب الدنانير والنقود بخراسان، ولم يتبت فيها اسم محمد، وسمى نفسه "إمام الهدى" وكوتب بذلك (<sup>٥)</sup>. ٤-شرع الأمين في مغازلة أخيه المأمون بإضعافه بتقليم أظفاره والحد من نفوذه، وكان يطلب منه بعيض أرض والايته، واكسن أحمد المستشارين "القاسم بن صبيح" نصح الأمين إلا ينعل حتى لا يسسوء طن المأمون ويأخذ حذره (١) ويقول الدينورى: "فساذا فسدم عليك و قرقت بینه و بین جنده ظفرت به وصار رهنا فی یدك (۱). و أرسل الأمين وقدا بهذه الرسالة فأكرمه المأمون؛ وحار ما يجيسب أخساه، ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه بتقويسة الجيس

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جده، ص٢٦٢.

<sup>(\*)</sup> الطيرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جسد، ص٢٣٤و ١٤٥٠.

<sup>(</sup>١) راجع مصر في فجر الإسلام ص٢٨٦-٢٨٧: دكتورة سيدة كاشف وما ذكرت من مراجع.

<sup>(\* )</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتاب، ص ٢٩١

والاعتذار عن المسير، ودبج للاعتذار رسالة ورد فيها: "إن الإمسام الرشيد ولاني هذه الأرض... ومتى نزلت عنها لسم آمسن انتفساض الأمور فيها وغلبة أعدائها بما يصل ضرره إلسي أمسير المؤمنيسن حيث هو؛ فرأي أمير المؤمنين أن لا ينقسض ما أبرمه الإمسام الرشيد".

٥-عاود الأمين الطلب مرة أخرى، وطلب من المأمون أن يسلمه بعض كور خراسان، وأن يرسل إليه العمال من قبله، وأن يقيم عامل بريد لديه، فاضطرب المأمون، وعقد مجلس شورى وافق على طلبسات الأمين، إلا أن الفضل ابن سهل رأي رفض مطالب الأمين. ثم كتب الأمين إلي أخيه المأمون يأمره بالقدوم عليه مع جميع القواد؛ فكتب الأمين إلي من إليه يعلمه أنه لا سمع عليه في هذا ولا طاعة؛ فكتب الأمين إلي من بخراسان من القواد؛ فإجابوه بمثل ذلك وقالوا: إنمسا يلزمنا لك الوفاء، إذا وفيت لأخيك، وأنست قد نقضت العهود، وأحدثت الأحداث، واستخففت بالإيمان والمواثيق (١).

٣-ثم عاود الأمين الكتابة إلي المأمون وأرسل له الرسالة التالية: "أما بعدا فإن أمير المؤمنين الرشيد، وإن كان أفردك بالطرف، وضم إليك ما ضم من كور الجبل، تأبيدا لأمرك، وتحصينا لطرفك، فإن فالله لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك إلي ما يفضل مسن رده، وقد ضم لك إلي الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة للك فيها، فالحق فيها أن تكون مردودة في أهلها، ومواضع حقها، فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها؛ اتكون حالها؛ التكون الميان عليه من حالها؛ التكون الميان الميان الميان الميان الكور إلى ما كانت عليه من حالها؛ التكون الميان الميان الكور الميان الكور الميان عليه من حالها؛ التكون الميان الميان الميان الميان الميان الكور الميان الكور الميان الميا

فضول ردها مصروفة إلى مواضعها، وأن تأذن لقائم بالخبر يكسون بحضرتك يؤدي إلينا علم ما نعنى به من خبر طرفك.. الاا.

٧-أحيط الوفد القادم من الأمين منهذ وصل حدود أرض المامون بالنتيجة مسبقا. فلم يدعه الفضل بن سهل يقابل أحدا غير المسامون وسماه أمام الوفد "بالإمام" ومنعه مناقشته. وكلف المسامون الوفد بإبلاغ أخيه الأمين رسالة شغوية ورد فيها: "لا تبعثني يا ابسن أبسي علي مخالفتك، وأنا مذعن بطاعتك، وأرضى حكم الحق في أمسرك، أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك.." وقسال أيضا للوفد: "أعلموه أني لا أزال على طاعته حتى يضطرني بترك الحق الواجب إلى مخالفته ...".

٨-ثار الأمين على رفض أخيه لمطالبه، فبعث بكتاب مسلأه بالتهديد والوعيد قال فيه: "... بلغنى كتابك غامطا لنعمة الله عليك معترضا لحراق نار لا قبل لك بها ... وإن كان قد تقدم منسى متقدم فليسس بخارج عن مواضع نفعك ... فاعلمني رأيك". فأجاب المسأمون: "... أولى به (أي بالأمين)، أن يدير الحق في أمره، ثم يأخذ به ويعطسي من نفسه. وأما ما وعد من بر طاعته وأوعد من الوطأة بمخالفته، فهل أحد فارق الحق في فعله فأبقى للمتبين موضع ثقة بقوله أن

٩-وحين صرح الأمين بالخلاف؛ أرسل وقدا من ثلاثة رجسال عليسه العباس بن موسى بن عيسي يطلب إلي المأمون تقديم موسسى بن

<sup>(</sup>١) الطيرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جسم، ص٠٨٨،

<sup>(1)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، ص ١٨٠-٢٨١،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٨١.

الأمين. ويذكر له أن جد العباس (رئيس الوقد عيسي بن موسى) قد تنازل عن ولاية العهد مرتين. وكاد المأمون يقر نلك لولا أن القضل بن سهل تمكن من إيقاف النقاش، وقال: "اسكت: لقد كان جدك بين أيديهم أسيرا، وهذا بين أخواله وشيعته"(١). ومسع ذلك استطاع القضل بن سهل أن يمنى رئيس الوفد بالوعود، ويأخذ منه البيعة للمأمون، ويجعل منه عينا في بلاط الأمين؛ يكتب إلينا (إي إلى الغضل بن سهل) بالأخبار ويشير علينا بالرأي"(١).

وبدأ النزاع يدخل وجهة أخرى هي مرحلة الحرب، ومع ذلك استمر النزاع السياسي قائما خلال الحرب الأخوية؛ فالمأمون يلقب نفسه بالإمام لا بالخليفة؛ ذلك أن المسلمين لم يألفوا حتى تلك الفترة على وجود خليفتين في آن واحد. ثم إن المأمون تريث بالخلع عدة أشهر متخوفا من ذلك، ثم جهر بالخلع سنة ١٩٦هـان عيسي بن ماهان قائد أخيه الأمين. ولعل المأمون رأي في اتخاذ لقب "الإمام" تأكيدا للسلطة الدينية التي يحتاجها في نضاله.

ومما زاد الموقف اشتعالا أن الأمين وجه إلى أم عيسى بنيت موسسى الهادي زوجة المأمون يطلب منها جوهرا كان عندها للمأمون، فمنعته وقالت: مل عندى شئ أملكه فوجه من هجم منزلها، فانتهب كل ما فيه، وأخذ ذلك الجوهر، فلما انتهى ذلك إلى المأمون جمع القواد الذين قبله، فقال لهم: قد علمتم ما كيان أبى شرط على وعلى محمد، وقد نكث ونقض العهود، وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي وأعمالي، وتحريفه الشروط والعهود

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ٨، ص ٢٨٠–٣٨١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٨١.

التي عليه، واستخفافه بحق الله فيما نكث من ذلك، واشتغاله بالخصيان، فاتفق رأيهم على مراسلته، فإن رجع وإلا خلعوه (١).

#### مرحلة المرب

وما أن بلغ الأمين ما اتفق عليه رأي مستشاري المأمون حتى اختار قادته عصمة بن أبي عصمة السبيعي لقتال المأمون، وسير جيشا كثيفا؛ فخرج حتى صار إلي حد خراسان، ثم وقف وكتب إليه الأمير يحركه على المسير فامتنع، وقال: أخذت علينا البيعة أن لا ندخل خراسان، وأخذت عليك إلا تدخلها، ولا ترسل أحدا إليها، فإن جاءني إنسان من قبل المأمون إلى هاهنا قاتلته، وإلا لم أجز الحد، فوجه الأمين على بن عيسي بن ماهان واليا على خراسان، وأمره باشخاص المأمون ومن معه، وضم إليه من القواد والجند أربعين ألف مرترق، وحملت إليه الأموال، ودفع إليه قيد فضة، وقال: إذا قدمت خراسان قيد بهذا القيد المأمون، وأحمله إلى (١).

وذكر ابن الأثير اختبار على بن عيسي بن ماهان لقيادة جيسش الأمين بأن العين التي بثها الحسن بن سهل عند الفضل بن الربيع أشار عليه إنفاد ابسن ماهان لحربهم وكان مقصوده أن ابن ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلها فظلمهم، فعزله الرشيد لذلك. ونفر أهل خراسان عنه وأبغضوه فاراد نو الرياستين أن يزداد أهل خراسان جدا في محاربة الأمين وأصحابه فغعل ذلك الرجل ما أمر نو الرياستين، فأمر الأمين على بن عيسي بن ماهان بالمسير، وقيل: كان سببه أن عليا قال للأمين: إن أهل خراسان كتبسوا إليه ينكرونه أنه إن قصدهم هو أطاعوه، وانقادوا له، وإن كان غير ذلك فلا فامره الأمين بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوند، وهمذان، وقم، وأصبهان، وغسير

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جـــ٢، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٣٧.

ذلك وولاه حربها وخراجها، وأعطاه الأموال وحكمه في الخزائن، وجهز معسه خمسين ألغا (1).

ويصف أنا أبن الأثير مشاعر الأمومة والأخوة التي أعربت عنها زبيسدة أم الأمين بقوله: "قلما عزم على بن عيسى بن ماهان على المسير مسن بغسداد، ركب إلي باب زبيدة أم الأمين ليودعها، فقالت له: يا على إن أمير المؤمنيسن إن كن ولدي، وإليه انتهت شفقتى، فإني على عبد الله منعطفة مشفقة لمسا يحدث عليه من مكروه وأذى، وإنما ابني ملك نافس أخساه في سلطانه الكريسم...، فأعرف لعبد الله حق ولائته وأخوته ولا تقطاول عليه بالكلام فإنك لست بنظيره، ولا تقتسره اقتسار العبيد، ولا ثوهنه بقيد، ولا غل، ولا تمنع عنسه جاريسة، ولا خادما، ولا تعنف عليه في السير، ولا تساوه في المسيرة، ولا تركب قبله، وخسذ بركابه، وإن شتمك فاحتمل منه؛ ثم دفعت إليه قيدا من فضة (١٠). ويقول الطبري: "وخرج علي بن عيسي بن ماهان لسبع ليال خلون مسن شعبان سنة خمس وتسعين ومائة حمل من بغداد حتى عسكر بالنهروان وخرج محمد يشبعه، وركب القواد والجنود وحشرت الأسواق، وأشخص معه الصناع والفعلة، فيقسال: ي عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأثقاله؛ فذكر بعض أهل بغداد أنهم لهم يسروا عسكره كان أكثر رجالا، وأفره كراعا، وأظهر سلاحا، وأتم عده وأكمل هيئة من عسكره اكان أكثر رجالا، وأفره كراعا، وأظهر سلاحا، وأتم عده وأكمل هيئة من عسكره (٢).

وفي موضع آخر يقول الطبري: "ولما جاز علي بن عيسى بسن ماهسان حلوان لقيته القوافل من خراسان؛ فكان يسألها عن الأخبار؛ يستطلع علسم أهسل خراسان، فيقال له: إن طاهرا مقيم بالرى يعرض أصحابه، ويرم ألته؛ فيضحسك

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٧١–٣٧٢

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ من ٢٠٠٠.

ثم يقول: وما طاهر! فوالله ما هو إلا شوكة من أغصائي، أو شرارة من نساري، وما مثل طاهر يتولى على الجيوش، ويلقى الحروب (١١). ويقول أيضسا: "وكسان على بن عيسي بن ماهان يقول لأصحابه: "بادروا القوم، فإن عددهم قليل، ولسو زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح، وعبساً جنده ميمنة وميسرة وصير عشر رايات، في كل راية ألف رجل، وصسير أصحاب الدروع والجواشن والخود أمام الرايات، ووقف في القلب في أصحابه من أهسل البأس والحفاظ والنجدة منهم (١).

وكان مع عبد الله بن طاهر أربعة آلاف جندي؛ فخرج بهم لملاقاة جند الأمين واشتبك الجيشان في شهر شوال سنة ١٩٥هه ١٩٥هم وحاول طاهر بسن الحسين المراوغة، وتكرار قصة صغين بأن علق عهد البيعسة علسي الرمساح، ونادي مناد: يا علي بن ماهان ألست أنت الذي أخذ البيعسة من الناس لعبد الله!!!٩٥٠.

ووقع القتال بين الطرفين؛ وكانت نتيجة المعركة غير متوقعة؛ إذ هـــزم جيش الأمين، وقتل قائده على بن عبسي بن ماهان، ويقول ابن الأثير: "وخـــرج من أصحاب على بن عيسي بن ماهان رجل يقال له: حاتم الطائي يريد ضــرب طاهر بن الحسين فحمل عليه طاهر، وأخذ السيف بيده، فصرعه، فلذلك ســمي طاهر ذا اليمينين (1). وكتب طاهر إلي الفضل بن سهل يبشــره بــالنصر كتابــا قصيرا جاء فيه: "أطال الله بقاءك، وكبت أعداءك، وجعل من يشــنؤك فــداءك؛ كتبت إليك ورأس على بن عيسى بين يدي وخاتمه في أصبعى؛ والحمــد الله رب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٠٩، ٢١٠٠٤،

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ، ص٣٧٣-٢٧٤.

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، ص٢٧٤.

العالمين" (١). وما أن وصل الكتاب إلي الغضل بن سهل حتى نهض؛ فسلم علي المأمون بأمير المؤمنين وأمد طاهرا بالقواد والرجال وسماء "ذا اليمينين" (٢).

# وقع هزيمة جيش ابن ماهان علي الأمين وجند بخداد:

كان من نتائج هزيمة جيش على بن عيسى بن ماهان الغير متوقسع؛ أن ثار الجند ببغداد، وطلبوا الأرزاق لاعتقادهم أن الأمين أصبح في حاجة إليسهم، فإجابهم إلي مطلبهم، وأعطاهم أرزاق أربعة أشهر، وعلى عجل وجسه الأميسن قائدا من قواده يسمى عبد الرحمن بن جبلة الأنباري في عشرين ألف رجل إلسى همذان لقتال طاهر، فحصن المدينة، واستعد للقتال، وخسرج إليسه طساهر بسن الحسين، واقتتل الغريقان قتالا عنيفا انتهى بهزيمة عبد الرحمن وقتله، وانتصسر طاهر، ثم توجه إلى قزوين ودخلها؛ فقر قائدها من قبل الأمين، وولاهسا رجسلا من أصحابه، وبعد وصول هذه الأخبار إلى بغداد اضطربست الأحوال فيسها، ورأي الفضل بن الربيع اسناد قيادة الجيش إلى أسد بن يزيد بن مزيد(")، فقبل القيادة على شروط؛ لم يوافق عليها الأمين، وغضب عليه وسجنه، وأسند القيادة إلى أحمد بن مزيد(أ)، وأمر الفضل بن الربيع أن يدفع له ذخائر أسد، وضم إليسه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٩٢.

<sup>(\*)</sup> أسد بن يزيد بن مزيد: قائد عربي، والده يزيد بن مزيد الشيباني أبن أخي معن بن زائسدة الشيباني، تولي أرمينية في سنة ١٨٥هـ٣٠ • ٨م بعد وفاة أبيه، ثم وجهسه الرشسيد مسع جماعة من القادة لصحبة المأمون، وهو متوجه إلي مرو قبل وفاته بثلاثة وعشرين ليلسة. وقد حبسه الأمين لأنه اشترط عليه أن يدفع إليه ولدي المأمون حتى يكونا أسيرين في يسده بعد أن كلفه بقيادة الجيش، (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسسه؛ الصفحسات ٢٧٣، بعد أن كلفه بقيادة الجيش، (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسسه؛ الصفحسات ٢٧٣،

<sup>(1)</sup> أحمد بن مزيد: قائد عربي من أسرة يزيد بن مزيد الشيباني؛ وجهة الأمين هو وعبد الله ابن حميد بن قحطية بمشرين ألغا من الأبناء، وأمر هما أن ينز لا حلسوان ويدفعها طهرا

رجالا من الجزيرة والأعراب، وبلغ عددهم نحو عشرين ألفا، ثم ضم إليه قسائدا أخر هو عبد الله بن حمن بن قحطبة في عشرين ألفا أخرى، وأمرهما أن يسنز لا حلوان، ويدفعا طاهر عنها؛ فتوجها حتى نز لا قريبا من حلوان، فدس طاهر بسن الحسين الجواسيس في عسكريهما؛ فأوقعوا الخلاف بين القائدين، فتقاتلا ورجعا من حيث أتيا، فتقدم طاهر ودخل حلوان في سنة ١٩٦ههـ ١٩٨٠م.

وإزاء هذه النتائج غير المتوقعة؛ جلس المأمون للتهنئة، وبعد عدة أشهر أعلن خلع أخيه الأمين، ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان، وتحول جيش طهاهر من الدفاع إلى جيش مهاجم، وعبر منطقة الجبال باتجاه العراق<sup>(۱)</sup>.

### الأمين بواجه موقفا صعباه

وجد الأمين نفسه في موقف صعب بعد هزيمة جيوشه، ومع ذلك جمسع آخر قواته لصد جيش طاهر بن الحسين؛ فجند عشرين ألفا من العسرب بقيسادة أحمد بن مزيد ومثلهم من الأبناء (١) بقيادة عبد الله بن حميد بن قحطبة الطسائي، ومن ناحية المأمون نجده سلم ما بيد طاهر من البلاد لقائد جديد هو هرثمة بسسن أعين (١)، وانحدر من الأهواز ليدخل العراق من الجنوب، فانتصر هنساك علسي

وأصحابه عنها، كان مشهورا بأنه سيد قومه وأصحهم نية في الطاعة، وله بسأس ونجسدة وبصر بسياسة الجنود واقاء الحروب، (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جسا، الصقحات ٤١٨، ٤٢٠، ٤٢٠).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــه، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>۱) الأبناء؛ هم أبناء الجنود الخراسانية الذين أقاموا في العراق مع جيش أبي مسلم الخراساني واستوطنوها؛ فكاتوا فرقة من فرق الجيش العباسي، (شاكر مصطفى؛ دولة بني العباس؛ جدا، ص١١٨، ١٦٤، ١٣٤، ٢٠٤، ٢٠٠)

محمد بن يزيد المهلبي، وأنفذ العمال إلى البحرين وعمان واليمن ومكة والمدينة. وبينما كان هرشمة بن أعين يجد في السير إلى العراق عن طريق حلوان لحصسار بغداد بعد هزيمة ما كان يرسل الأمين من قوات لصده، وافاه جيش طساهر بسن الحسين.

وما كاد جيش المأمون يعسجل نصسرا على جيش الأميس سنة ١٩٦هـ ١٩٦ه متى زحف المنتصرون على الفور إلى بغداد وحاصروها، حتى سنة ١٩٧هـ ١٩٠ الم وحفرت الخنادق، وبنيت الحيطان، وهدمت السدور بالمجانيق والحرادات، وكانت فرصة للعيارين الممارسة اللصوصية والفوضى، وانتهى الأمر باستلام المحاصرين ودخلت جيوش المأمون بغداد، بعد أن فقدت الأمن والأمان والمؤونة (١).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ٥، ٣٩٦.

### الله الأمين:

وما إن از دادت الحالة سوءاً في بغداد نتيجة الحصار الدي دام سنتين حتى أحس الأمين بالضيق، وأن الأمر قلت من يده، ومنعت عنه الأموال؛ فسامر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة، وضرب آنية الذهب والغضة دنانير ودراهم وحملها لأصحابه في نفقاته، كما قاست المدينة من الحصار مسن جراء السهدم والتحريق وسفك الدماء والجوع الشديد حتى درست محاسنها، وكسادت تمحسى معالمها، وكان الأمين قد استعان في حروبه بالعيارين والشطار والمسجونين مسن أهل بغداد؛ فكان الشر الذي أصاب المدينة منهم وبسببهم أكثر مما أصابها مسسن العدو المهاجم (۱).

ومما زاد الموقف سوءاً أن الأمين وقف ينظر إلى قواده، وهم ينضمون إلى جيش طاهر، هُمْ ومَنْ معهم من جند؛ ومع ذلك صمّم على القتال حتى آخسر رمق في حياته، ولم يقف بجانبه سوى أهل بغداد، واستمر القتسال طسوال عسام ١٩٧هـ ١٩٠هم وأخيراً صمّم طاهر على أخذ المدينة عنوة؛ فسار إلى المدائسن واستولى عليها دون قتال، ثم تقدم نحو بغداد، وعسكر علي الجهة الشرقية وحاصر المدينة من جهته أيضاً، واستمر الحصار سنة؛ دافع فيها أهسل بغداد عنها دفاعاً مستميتاً، ومات من الطرفين خلق كثير، ثم اقتحم طاهر بن الحسسين المدينة عنوة.

ويصنف لذا ابن الأثير الموقف الصنعب للأمين، يقول: "زيّن بعض القادة للأمين الهروب بعد أن أحاط به العدو، وقالوا له: قد بقى معك من خيلك سلمعة آلاف فرس من خيارها، ونرى أن تختار من الأبناء سبعة آلاف فتحملهم علسسي هذه الخيل، وتخرج ليلاً على باب من هذه الأبواب؛ فإن الليل لأهله، ولن يثبست

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جده، ص ٣٩٧.

لنا أحد؛ فتخرج حتى نلحق بالجزيرة والشام، وتؤسس مملك قل واسعة ومُلكاً جديداً، فأجابهم الأمين" نعم ما رأيتم"، وعزم على ذلك.

وبلغ الخبر طاهر، وكان بعض قادة الأمين أثنوه عن عزمه؛ فأجاب إلى طلب الأمان والخروج. وقالوا له: إنما غايتك السلامة واللهو، وأخسوك يستركك حيث أحببت وكل ما تحب وتهوى، واتفقوا على أن يمسلموه لهر شمسة، ولكسسن طاهراً أشتد عليه، وأبى أن يدعه يخرج إلى هرشمة.

وقد اتفق أن يخرج الأمين ببدنه إلى هرثمة. ويدفع إليه الخاتم والقضيب والبردة وعلم طاهر بذلك؛ فصمّم على أن يكون هذا النصر له وليسس لهرئمسة. ولما تهيأ الأمين للخروج إلى هرثمة عطش قبل خروجه عطشاً شديداً. وفي ليلسة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ١٩٨هـ٣٣ لم خرج بعد العشاء إلى صدن الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود، ودعا بابنيه فضمتهما إليه وقبّلهما وبكسي، وصعد حراقة هرثمة. فلما دخلها الأمين جتي هرثمة على ركبتيه واعتذر إليسسه من نقرس به، ثم احتضنه وضمه إليه، وجعل يقبل يديه ورجليه وعينيه، وأمسر هرثمة الحراقة أن تدفع إذا هاجمها طاهر الذي شرع جنوده في الرمي بسالآجر والنشاب وثسقبوا الحراقة؛ فدخل الماء إليها؛ فغرقت وسقط هرثمة إلسي المساء؛ فتعلق الملاح بشعر رأسه وأخرجه.

أما الأمين فإنه لما سقط في الماء شق ثيابه وخرج إلى الشسط، وأخسذه رجل من أصحاب طاهر، وأدخلوه بيتا وهو عريان. وفي منتصف الليل دخل قوم من العجم ومعهم السيوف مسلولة يدفع بعضهم بعضاً؛ وأخذ الأميسن بيسده وسادة وجعل يقول: ويحكم أنا ابن عم رسول الله، أنا ابن هسارون، أنا أخسو المأمون، الله ألله في دمي، فدخل عليه رجل منهم فضربه بالمسيف ضربة وقعست في مقدم رأسه وضربه الأمين على وجهه، وأراد أن يأخذ السيف منه، ودخل جماعة فضربه واحد منهم بالسيف في خاصرته وركبوه؛ فذبحوه نبحاً من ققساه، وأخذوا رأسه ومضوا به إلى طاهر وتركوا جثته. ثم بعث طاهر برأس الأميسن

إلى أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسين بـن مصعـب، وكتـب معـه الفتح (١).

إن نظرة فاحصة إلى الحرب الأخوية، وما قبل فيها، نعلق بالآتي: ١-مبالغة الكتّاب في تقليل جيش المأمون، حيث جعلـــوه ثلاثــة آلاف وثمانمائة مقاتل، أما جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان أربعين ألفاً.

۲-استخفاف على بن عيسى بن ماهان قائد جيش الأمين بطساهر بسن الحسين، وعدم إعطائه القيمة التي يستحقها، ثم ضعسف معنويسات جيش الأمين الثاني والذي يتمثل في عودة قائده أحمد بن مزيد دون قتال، كذلك أندس في جيش الأمين اللصوص والشطار والعيساريون والمساجين، والذي كان هدفهم الوحيد السلب والنهب، ولم يشتركوا في القتال عن عقيدة ومبدأ.

٣-ثبت أن جيش خراسان وجيش الأبناء الموجودين في جيش الأمين ويشكلون القوة الأساسية فيه لم يخلص له بأي حال؛ فكان أفسراد الجيشين ميالين إلى شيعة المأمون، الموجود بين أخواله في خراسان مما أضر بالأمين، وأيد المأمون في انتصاره.

٤ -- أفسد الأمين جنده بكثرة العطاء دون التأكد من ولائهم، حتسى أنهم عندما شغبوا بعد مقتل قائدهم علي بن عيسي بن ماهان، زاد الأمين في عطائهم.

٥-أخطأ الأمين خطأ كبيراً بتولية على بن عيسي بسن ماهان قيادة الجيش المتجه إلى المأمون في خراسان؛ خاصة وأن الخراسانيين كانوا يكرهونه؛ فقد أقام عندهم زمن الرشيد والها مدة، فظلمهم وجمع أموالاً كثيرة منهمن، وكانت حكاياته متداولسة بيسن الجنود

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ، ص ٢٠٤-٤٠٤.

ومعظمهم خراسانيين، فلم يحاربوا عن قناعة مع قائد مكروه؛ بل قاتلوا قتالا رخوا؛ الأمر الذي مكن طاهر بجيشه القليل العسدد مسن التغلب عليه.

٣-وفي المقابل كان المأمون موفقا في اختيار من يقود جيشه؛ فقد كسان طاهر بن الحسين من أعظم القادة، وساعده أن الجيش كان متجانسا، ودافع جنوده عن وعود منوا أنفسهم بها.

٧- تشوب الفوضى الشاملة في بغداد، فانتهز اللصوص والشطار من القيام بسلب الناس نهارا جهارا، مما ألزم الكثير على البقاء في منازلهم ليدافعوا عن زوجاتهم وبناتهم وممتلكاتهم.

٨-أدي قتل الأمين وهزيمة مناصريه، وكان أغليهم من العسرب إلسي اختلال التوازن بين القوى العربية والفارسية في الدولة زمن المأمون، الذي أخذ الناس عليه نظره فقط للخراسانيين، مما مهد للجوء المعتصم الذي خلف المأمون الاستعانة بعنصر جديسد، همو العنصر التركي.

## رابعاً: ولايته للعمد وانتقاله إلى مرو:

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرمل والملوك، جــــ٨، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٢٧٦.

وكان سنّ عبد الله المأمون عندما تولى العهد بعد أخيه الأمين ثلاثة عشر سنة، وضمّه إلى جعفر بن يحيي، وولاّه خراسان وما يتصلل بها إلى عشر سنة همذان، وقدم المسلمون من مدينة السلام في شهر ربيع الأول سنة ٤٠٢هـ ١٩٨ (١). ورغم أنه تولى عشر الخلافة بعد قتل أخيه الأمين في سنة ١٩٨ هـ ١٨٠ م، وكان إن ذلك في الثامنة والعشرين من عمره، ودخل النساس في بيعته عامة، واعترف الجميع بخلافته اعترافاً جلياً صريحاً، ولكنه ظل في مرو عاصمة خراسان، ولم يتركها إلى بغداد عاصمة الخلافة، كما كان يفعل المثلقاء الذين سبقوه (١).

وينقسم حكم المأمون من الناحية الزمنية إلى مدتيسن: مدة في مرو واخرى في بغداد.

وبدأ المأمون حكمه الفعلي في خراسان والجزء الشرقي من الخلافة بعد وفاة والده في سنة ١٩٣هه ١٩٠٨م بطوس، وكان قد وجهه قبل وفاته بشلاث وعشرين ليلة إلى مرو ومعه جماعة من القادة والقضاة، واتخذ المأمون الفضل ابن سهل وزيراً له على كافة البلاد التي تحت تصرفه وهي خراسان والأقساليم الشرقية من الدولة العباسية، فكان يطلق عليه الوزير الأمير (٦). وقد أكد نلك الجهشياري بأن القضل كان يؤمر مع الوزارة، وقال إنه أول وزير لقب بالأمير وأول وزير اجتمع له اللقب والامارة (١٤). ولكي يكسب المأمون محبة الناس فسسي ناحيته جلس للمظالم وتقرب للغقراء، وخفض الضرائب وأمر بإعطاء الجند

<sup>(1)</sup> اليعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، جـــــــ، ص١٥٣. وأيضاً محمد الخضري؛ الدولة العباسية، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) حسن خليقة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطها، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا؛ القدري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، ص١٧٩.

<sup>(1)</sup> الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، ص١٠٦.

رزق اثنى عشر شهراً. ووضع عن خراسان ربع الخراج فحسن ذلك عند أهلسها، وقالوا: ابن أخننا وابن عم رسول الله(1).

ثم أن الفضل بن سهل كان يرى أنه صاحب الفضل الأكبر في تأسسيس دولة المأمون، وأراد أن يستفيد من الوضع القائم ويستأثر بنفسوذ الكلمسة فيسها، ورأي أنه لن يتم له ذلك والعراق بين يدي القائدين طاهر بن الحسين وهرثمسة بن أعين اللذين لم يتحمل أن يكونا إلي جانبه هائيسن الشخصيتين القويتيسن؛ ويقول ابن الأثير (٦): "وفي هذه السنة (٩٨ اهس٣١٨م) استعمل المأمون الحسين بن سهل أخا الفضل على كل ما كان افتتحه طاهر من كسور الجيسال والعسراق وفارس والأهواز والحجاز واليمن بعد أن قتل الأمين. وكتب إلى طاهر بتمسليم نلك إليه... وقدم الحسن سنة تسع وتسعين (أي ٩٩ اهس٤١٨م) وفرق العمسال، وأمر طاهر أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث، وأرسسل إليه يدعوه إلى الطاعة وترك الخلاف فلم يجبه إلى ذلك المتقدم إليه طساهر والتقوا بنواحي كيسوم واقتتلوا شديدا أبلى فيه نصر بلاءً عظيماً وكان الظفر له، وعساد طاهر شبه المهزوم إلى الرقة. وكان قصارى أمر طاهر حفظ تلسبك النواحسي، وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالسير إلى خراسان وتسبب تواجد المأمون فسي بين الشيعة والسنة، وبين العرب والعجم، وأطلقت الثائعات حول المأمون، منها: بين الشيعة والسنة، وبين العرب والعجم، وأطلقت الثائعات حول المأمون، منها:

١-خشية المأمون من أهل بغداد أنصار أخيه الأمين.

٢-استهدف المأمون نقل عاصمة الخلافة من بغداد إلي مسرو اليكون
 علي مقربة من أنصاره في خراسان، حيث نشأ وتربي في أحضائهم

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــه، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، جـ٥، ص١٢٥.

وعلى حب القرس؛ وبويع بالخلافة وهو بخراسان؛ فاستبشر خـــيراً من تواجده فيها.

٣-كان الفضل بن سهل يصرف الأمور علي هواه، ويمسك ناصيت السية بيد من حديد.

٤-اشتعال الولايات بالغنن والثورات، خاصة الولايات العربية.

٥- حدوث زعزعة في صفوف الجيش في بغداد، وانتشار الفوضى من جديد وكراهية أهلها للحسن بن سهل عامل المأمون وأخيه الفضلل بن سهل وزير المأمون.

٣-وجد المأمون نفسه لا يصله أي شئ من أخبار بغداد، ولهم يوصمل إليه الفضل بن سهل إلا ما يشتهي؛ وحجب عنه أشياء كثيرة.

وقد أثارت مبايعة المأمون بولاية العهد لعلي بن موسى الرضا في سنة الامدار، المره المبنود بطرح السواد، شعار العباسيين، ولبسس الثياب الخضراء شعار العلوبين والكتابة بذلك إلي سائر أنحاء الدولة (١). فأشارت الثياب الخضراء شعار العلوبين والكتابة بذلك إلي سائر أنحاء الدولة (١). فأشارت هذه الخطوة تساؤلات كثيرة لدي الجمهور، خاصة وأن المامون أمر عمالله بالاقتداء به، وفي أو اخر سنة ١٠٢ه، أي نفس السنة التي اخترر فيسها على الرضا لولاية العهد، تلقى الحسن بن سهل من أخيه الفضل أمراً بساعلان ذلك وتنفيذه؛ ويقول ابن الأثير: "فكان لذلك أسوأ الأثر في أهل بغداد، وكذلك شعر العباسيون بأن الضربة موجهة القضاء على خلافتهم؛ فشقوا عصا الطاعة، وهموا بخلع المأمون واختيار خليفة سواه، وعارض زعماء البيت العباسي ذلك، فلم تأت أخر جمعة من هذه السنة حي دعى لإبراهيم بن المهدي، عم المامون، على المنابر خليفة بدلاً من المامون، وسرعان ما بويع له بالخلافة، ولكن كانت

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــه، ص ٤٣١.

تنقصه المؤهلات التي يستطيع بها أن يضطلع بأعباء الملك النسي ألقيت علسي عائقه والتي ناء بحملها مدة سنتين (١).

إن خطوة تولية على الرضا ولاية العهد التي أقدم عليها المأمون، وهــو في مرو، زادت من حدة الانقسام في بغداد بين الناس، ولاسيما عندما بلغهم مقتل هرثمة بن أغين.

## اغتيال هرثمة بن أعين نتيجة تحريض الفضل بن سمل:

وما أن انتهي هرثمة بن أعين من القضاء على الفتن الداخليسة، ونسال إعجاب الجيش بحسن تدبيره وقيادته الرشيدة، انتهز الفضل بن سهل أن المملمون يريد أن يعرف ما يدبر عليه الفضل وما يكتم عنه من أخبار، بعسد أن وصلنسه الأخبار بأنه لا يريد أن يدعه الذهاب إلي بغداد ليتوسط سسلطانه، ومسا علمسه الفضل، حتى قال المأمون: "إن هرثمة قد أثقل عليك البسلاد والعبساد ودس أبسا السرايا وهو من جنده، ولو أراد لم يفعل ذلك. وقد كتبت إليه عدة كتب لسيرجع إلي الشام والحجاز فلم يفعل، وقد جاء مشاقاً يُظهر القول الشديد فإن أطلق هسذا كان مفسدة لغيره، فتغير قلب المأمون "(٢). وأمر المأمون هرثمة بالتوجه إلى مسا أسند إليه من أمر الشام والحجاز، ولكن هرثمة رفسض قبسل أن يسرى أمسير المؤمنين ويخبره حقيقة الأمر في الدولة.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ا الكامل في التاريخ، جــه، ص٤٧٤.

العلويين، ووضعت أبا السرايا، ولو شئت أن تأخذهم جميعاً لفعلت؛ فسندهب هرشمة يتكلم ويعتذر فلم يُقبِل منه. فأمر به فديس بطنه وضرب أنفه وسحب مسن بين يديه، وقد أمر الفضل الأعوان بالتشديد عليه، فحبس فمكث في الحبس أياماً ثم دُس ليه من قتله، وقالوا مات (۱).

وعلى هذا النحو مات قائد المأمون الذي شارك طاهر بن الحسين في الإطاحة بأخيه الأمين والاستيلاء على بغداد.

ورغم الحرص الشديد من قبل الفضل بن سهل على عدم تسريب الأخبار إلي المأمون عن حقيقة الوضع بالعراق، وتلفيق الأخبار، واتسهام القسائد هرثمة بن أعين بإثارة الأحداث واقتعال المشكلات؛ فإن ولى العهد على الرضسا هو الذي سرب للمأمون الأخبار، وحذره من وزيره الفضل بن سهل، وخوف سوء عاقبة ما يجرى في بغداد، وطلب منه الخروج إليسها، قسائلاً: "يا أمسير المؤمنين؛ إن الناس ببغداد قد انكروا عليك مبابعتى بولاية العهد، وتغيير لبساس السواد، وقد خلعوك وبابعوا عمك إبراهيم بن المهدي". وأحضر على الرضا إليه جماعة من القواد ليخبروه بذلك، قلما سألهم المأمون أمسكوا وقالوا: نخاف مسن الفضل، فإن كنت تؤمننا من شرة أخبرناك، فأمنهم وكتب لهم بخطه؛ فاخبروه بصورة الحال، وعرقوه خيانة الغضل وتعمية الأمور عليه وستره الأخبار عنه (١).

كما نصبح جماعة من قواد الدولة وزعمائها المأمون بأن خسير عسلاج لسلامة الدولة أن يعجل إلي بغداد، وقالوا له: إن هذه كانت نصيحة هرثمة بسن أعين، التي جاء من أجلها ليُسرها إليك؛ أو أنك أمهاته واستمعت إليسه، فسأيقين المأمون أخيراً أنه استسلامه للغضل وانقياده له كان سبباً لكل ما حدث من الغتسن والثورات فأمر بالانتقال إلى بغداد (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ، ص٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا؛ القفرى في الأداب السلطانية والدرلة الإسلامية، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــه، ص ٥٦٤. وأيضاً أحمد قريد الرقاعي؛ عصر المأمون، جــ١، ص ٢١٢.

ويقول ابن الأثير: "سار المامون من مسرو إلى العسراق سنة ويقول ابن الأثير: "سار المامون من عبادة، وكان سبب مسسيره ان على بن موسى الرضا أخبر المأمون بما كان فيه الناس من الفئتة والقتال منذ فتل الأمين، ويما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبسار، وأن أهسل بيسه والناس قد نقموا عليه أشياء، وأنهم يقولون: مسحور مجنون، وأنهم قسد بسايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة فقال له المأمون: لم يبايعوه بالخلافة، وإنما صسيروه أميراً يقوم أمرهم على ما أخبر به الفضل. فأعلمه أن الفضل قد كذبه، وأن الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبراهيم. والناس ينقمون عليك مكانه ومكسان أخيه الفضل ومكاني ومكان بيعتك لى من بعدك (١).

ويعلق على ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري بقوله (١): "بمكن أن نقول إن المأمون أرتكب خطأة خطيرة في بقائه في مسرو بمحل قصي مسن مملكته. وكان الأجدر به أن يرجع إلى بغداد معقل السلطة العباسية ورمزها؛ فكان لعمله هذا نتائج سيئة على الدولة. ولعل الظروف هي التي جعلت المأمون يبقي في مرو، أهمها أثر بني سهل وميولهم الفارسية، وهم يفضلون أن يكون مركز الدولة بين الفرس في خراسان. كما كان تقويض المأمون إدارة البلاد إلى مخط بعض الفضل بن سهل أثر هام في إحداث مشاكل أخرى الخليفة. هذا إلى سخط بعض العناصر العربية على السياسة الفارسية الجديدة، وإلى العسداء المتأصل بين العلوبين والعباسيين".

هذا وأضيف إلى ما سبق أن الفضل بن سهل إما أنه كان يريد أن يحـول الخلافة الإسلامية، وإمــا أنــه كـان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـ٥، ص ٤٤٤- ٤٤٥.

<sup>(\*)</sup> عبد العزيز الدورى، دكتور؛ العصر العباسي الأول: در اسسة فسي التساريخ السياسسي والإداري والمالي، ص١٥٨-١٥٩.

أما ذكره صاحب كتاب "العيون والحدائق" عسن القسترة قبيسل دخسول المأمون بغداد، وأثنائها: "وكتب قواد المأمون ما حلّ بالحسن بن سهل من غلبسة السوداء(٥) عليه وشدّه في الحديد وحبسه، فأثارهم الجواب أن يكون معي علسي عسكره دينار بن عبد الله ويعلمهم أنه قادم بغداد على إلسر كتابسه؛ فساضطرب الناس على إيراهيم بن المهدي وعادت الفتن واشتد وقوعها، ودخل أكثر عسكر

<sup>(</sup>۱) قرمس: كورة كبيرة بخراسان واسعة تشتمل علي مدن وقرى ومزارع وقصيتها المشهورة دامغان، ومن مدنها بسطام ومسنان. (معجم البلدان؛ جــــ؛، ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جـــــــ، صـ ٤٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيمابور عشر فراسخ تشتمل علي بلاتين يقال لأحدهما الطابران وللأخرى نوقان، ولهما أكثر من ألسف قريسة، ويسها قسير هسارون الرشسيد (ش٣٠١هـــ ١٩٣٠م)، وقبر علي بن مومى الرضا (ش٣٠٠هــ ١٩٣٠م). خرج منها جمع غفير من أئمة العلم والفقه منهم: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأخيه أبسي الفتوح أحمد بن محمد الغزالي، (معجم البلدان؛ جسة، ص٤١).

<sup>(\*)</sup> السوداء: مرض يطلق عليه مرض الماليخوليا، وهو فعاد الفكر، (أقرب الموارد، جـــــ، ا، ص٥٥٥).

الحسن بن سهل بغداد، وأمنوا جماعة كانوا أطاعوا إبراهيم بن المسهدي وكتر العبث والفساد ببغداد، وظهر الشطارون (١) والعيارون (١). واختفي الفضلل بسن الربيع، وكان قد ظهر أما وقعت الفتن ببغداد، فلما كان يوم الثلاثاء لإثنى عشر ليلة بقيث من ذي الحجة سنة ٢٠٣هـــ ١٨٨م هرب إبراهيم بن المهدي، فطلب فلم يوجد. ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون بغداد؛ فكانت أيام إبراهيسم كلها سنة وأحد عشر شهر أه(١).

وفي منة ٤٠٢هـ ١٨م دخل المأمون بغداد؛ فخرج جميع بني هاشمو وجميع من ببغداد إلى النهراون لتلقيه ودخل مدينة السلام ولباس أصحابه الخضرة وأعلامهم وقلانسهم وطاهر بن الحسين معهم. وكان قد سار إليسه مسن الرقة. ولما وصل المأمون انقطعت الفتن وأمن الناس. وكان وصول المأمون في النصف من صقر. ثم إن بني العباس تكلموا في لباس السواد وذكروا كراهيتهم الثياب الخضر، وخاطبوا طاهر بن الحسين في ذلك، وكاتبه أيضاً قواد خراسان. وكان المأمون أمر طاهراً أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن يرجع إلى لبس السواد وزي دولة الأباء؛ فلما رأي المأمون طاعة النساس له في لبسس الخضرة مع كراهيتهم لها؛ جمع الناس ثم دعا لقواده بسارتداء السواد وطرح الناس الخضرة، فكان لباسه للخضرة ببغداد نحواً من أسبوع وعاد إلى السواد أن.

<sup>(1)</sup> الشطار: جمع شاطر، وهو الخبيث الغاجر (المعجم الوسيط، جـــ١، ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول (من القرن السابع الهجري)؛ كتاب العيون والحدائق، جــــــ، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٥٥٨–٢٥٩.

# الفصل الثانى المأون بعد توليه الخلافة

تقديمة قام حكم المأمون على ركائز ثلاثة: الدين والجيش والكتاب، فالدين ما الإسلامي هو أساس الدولة، وكان المأمون عالماً وفيلسوفاً، مثغقهاً في الدين مما حبب الناس إليه. وكان قوياً، اعتمد على الخراسانيين والعرب، وساعد المامون في القضاء على المناوئين والخارجين على الدولة وعلى الثورات المحلية، وعلى إيجاد حالة استقرار نسبي في البلاد، أما النظام الإداري للدولة فكان استمراراً لما قبله وقد وفق في ضبط الأقاليم وجباية الخراج وفي النظر في كافة الشئون المالية والإدارية.

## أُولاً: السياسة العامة للمأمون

وكانت سياسة المأمون تتسم بالحزم والحسم، يتمثل ذلك في محاربة أخيه دون هوادة، وكان في إمكانه أن يأمر قائده طاهر بن الحسين أن يكتفي بالقبض عليه ولعله فعل ذلك!!. ثم نجده بعد ذلك يبكي على وفاته عندما يذكر اسمه واستعان ببني سهل حتى أوصلوه إلى العرش والخلافة، ثم نكب الغضل بن سهل لأنه ضاق ذرعاً بتدخلاته وسيطرته على كل كبيرة وصعيرة في الدولة وعوض ما يحلو له على المأمون. وأيضاً استفاد من أخواله وهم أهل خراسان وأيقظ في أنفسهم روح القومية والاعتزام بالخرسانية، فلما تمكن من الحكم لم يعد يعدال عنهم.

### سياسة مزم الدين بالدولة:

كان المأمون عالماً فليسوفاً اهتم بالنهضة العلمية والفلسفية؛ وكان متفوقاً على كثير من علماء عصره في الحديث والفقه ودراسة القرآن وفهمه. وقد

اعتنق مبادئ المعتزلة وحاول نشرها؛ وكان يعتقد أن التقدم والرقى إنما يتوقسف على اعتناق مبادئ المعتزلة(١).

#### العنابة بالعلم والعلماء

كان عصر المأمون يعج بالعلماء والشيعراء والأنباء ورجال الطيب والفلاسفة الذين كانوا يهرعون إليه من كل حدب وصوب على اختلاف مذاهبهم وتحلهم، وكان يتغانى فى إكرامهم، ويشمل كل من يقصده منهم ببره وعطفه دون أى تفرقة (١). وكان له ولع شخصى بالأمور العلمية الفلسفية، ويقول ابن العيرى: "وكان أول من عُنى من الخلفاء العباسبين بالعلوم الخليفة الثانى المنصور ... ولما أفضت الخلافة إلى المأمون تمم ما بدأ به جدّه المنصور فأقبل على طلب العلم فى مواضعه، وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة، فبعثوا إليه منها ما حضرهم واستعان بمهرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتها فترجمت له على غاية ما أمكن، ثم حرض الناس على قراءتها (١).

وآخر ما نذكره من سياسة المأمون إفساح المجال للغرس في تصريف شئون الدولة: ويرجع ذلك إلى نفسيته وتربيته والمحيطين بسبه؛ فقد كانت أم المأمون فارسية، ونشأ وهو فتى ليرى نفسه وسط حزب فارسي في بلاط والسده الخليفة هارون الرشيد. ثم كان مقر عمله في خراسان حتى استخلف، ومعظم من

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص ١٥١-٦٦٦، وابـــن الأثــير؛ الكـــامل فـــى التاريخ، جـــ ، ص ١٣-١، وأيضاً سيد أمير على، مختصر تاريخ العــــرب، والتمــدن الإملامي، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن العبرى، غريغوريوس الملطى (ت ١٨٥هــ٣١٠م)، الطبعــة الأولــى، نشــر دار الأقاق العربية، القاهرة، ١٣١٠،١٠١م، ص١٣٦.

كان فى حاشيته والمحيطين به من الفرس، وأبرزهم الفضل بن سهل، الذى بلسغ من أثره أن اعتبر المؤرخون الخلاف بين ولدي الرشيد، خلافاً بين الفضليين (الفضل بن الربيع والفضل بن سهل) واعتبروا نصر المأمون نصدراً للفسرس على العرب.

وهذه هي الخطوط العريضة التي سار عليها المأمون في سياساته ووفيق فيها جميعاً ما عدا مشكلة "خلق القرآن" التي فرضها على الناس كرهاً.

#### ثانيا، العُنُونِ الأقتصادية والمالية

يرجع الفضل في ازدياد موارد الدولة في عهد المأمون، كما يذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن "إلى اهتمامه بشئون البلاد الاقتصادية، والعمل على تتميسة مواردها وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمال"(١).

وكان موقف المأمون ذا أثر في سياسته الضرائبية؛ حيث خفسض عسبء الضريبة في السرى مليونسي الضريبة في السرى مليونسي در هم (٢).

وفى سنة ٤،٢هـ= (٨١٩م) أمر المامون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا يقاسمون على النصف، واتخذ القفيز الملجم، وهر عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلاً مرسلاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ۸ ص٥٧٥ و ٥٩٦ و ٢١٤ ، وأيضاً حسن إير اهيــــم حسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام جــ ٢ (العصر العباسي الأول)، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>١) البلاذري، أحمد بن يحيى؛ النوح البلدان، تحقيق دى خوبيه، أيدن، ١٨٦٦م، ص ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص٥٦٨.

<sup>( &#</sup>x27; ) ابن الأثير ا الكامل في التاريخ، حده، ص٢٥٢-٤٥٣.

والقفيز: مكيال ثمانية مكاكيك، والقفيز من الأرض الارد الله وأربع وأربعيسن نراعاً (أقرب الموارد للشروتوني، جسر، ص١٠٢٤).

ويقول سيد أمير على: "وكان يوجد في بابل وكلده والعسراق والجزيسرة وفارس كثير من الملاك والفلاحين الذين كانوا يدفعون، فسى عهد المأمون، ضريبة محدودة على أساس انفاق كتب بينهم وبين قواد العرب في إبان احتسلال العرب لبلادهم، وكان يتمتع بمثل هذه الامتيازات أهل القرى في شمالي فسارس وخراسان"(۱). ورغم هذه التسهيلات فإنه رفض النزول عن طلب منطقة قسم (۱) معاملتها كماملة الري(۱). أما التغيز الملجم فقد استعمله المأمون لحماية المستهلك من غش التجار الجشعين (۱).

أما عن الرخاء وآثار التضخم على ذوى الدخل المحدود وزيادة مرتبات الموظفين، فيذكر الطبرى مثالا على ذلك "أنه عقد في شهر رجب سنة

والمكيال الملجرة صناعان ونصف، وهو عشرة أمداد .

والمكوك: ج مكاكيك؛ مكيال يسع صناعا ونصف أو نصف رطل إلى ثمانى أواقسى، أو نصف الوبية، والوبية إثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا، أو أربعة وعشرون مسدا بمد النبي، صلى الله عليه وسلم، أو ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان المن والمن رطلان، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية استار وثلثا أستار، والأستار أربعة مثاقيل ونصف، والمتقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم سستة دوانسق، والدانسق تيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبئان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم، جمعها مكاكيك (الشرنوني؛ أقرب المسوارد، جسسا الصفحات: ١٠٢٤ و ١١٣٠ و ١١٣٠).

وراجع أيضا: النقود العربية وعلم النمات للأب انستاس مارى الكرملي

<sup>(</sup>١) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٣٦٨

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ٨، ص١١٤.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٢٦٥.

١٩٦هـــ ١٩٦ م الفضل بن سهل على المشرق وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألسف در هم (ثلاثة ملايين (١). ونلاحظ أن هذا لكبار القائمين بالأمر ولكننسا لا نسدرى شيئاً كثيراً على عامة الشعب.

ورغم السياسة المالية الصارمة التي سار عليها المأمون، فكان له تمساهل مع أقطار معينة ولظروف معينة أيضاً، ولدينا مثال على تشدد مع أهل قم النيسن استكثروا ما عليهم من الخراج، وكان خراجهم ألغي ألف درهم (مليوني درهم)؛ فارادوا أن يخفف المأمون عنهم،، كما خفف عن أهل الرى ... فلم يجبهم إلسسي ما سألوا؛ فامنتعوا من أداء الخراج سنة ، ٢١هـ ٢٥٠٨م؛ فوجه المأمون جيوشاً فحاربوهم، وهدم سور قم، وجباها سبعة آلاف ألف درهم بعد أن كانوا يتظلمون من ألغي ألف درهم بعد أن كانوا يتظلمون من ألغي ألف درهم،

ولدينا تعليق قيّم على سياسة المأمون المالية الدكتسور شاكر مصطفى، يقول: "وإذا كانت سياسة المأمون التسامحية قد أوصلته إلى الخلافة والاستقرار فيها؛ إلاّ أن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي متماد؛ وإذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة؛ فقد كلّفها المأمون غالياً فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله، والوجه الآخر القضية لا يعنى أن المال قد توفير لجماهير الناس وبقي لهم، ولكن يعنى أن أموال الخراج لم تعد تُجبى من الأفاق تصب كلها في خزانة مركزية واحدة، بل تفرقت في معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظهروا في الأقاليم المختلفة، وكان هذا في الواقع بدء الانفصال والحركات والتفكك السياسي في الدولة "("). وأضيف إلى ذلك أن الانفصال والحركات الانفصالية في عهد المأمون كان لها الأثر الأكبر على أموال الخزائن العباسية.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) شاكر مصطفى؛ دولة بنى العباس، جدا، ص٩٠٦،

ولما وصل المأمون دمشق سنة ٢١٦هـ - ٨٣١م، أمر بإعدادة فرض ضرائب الخراج عليها. وبالرغم من مشكلة الأرض الخراجية وقداحة ضرائبها والتعسف في جمعها والتي كانت من الأسباب الأساسية في ثورات الشام، إلا أن المأمون لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى إيجاد موارد أخصب للخزانة، وأقلم بدمشق ثلك السنة (٢١٦هـ) حتى أقر التعديل قبل أن يمضى إلى مصر، وذلك أثناء ولاية عيسى بن منصور على مصر من قبل المعتصم (٢١٦هـ) (٢).

<sup>(1)</sup> الموصل: مدينة مشهورة كبيرة وكثيرة الخلق واسعة الرقعة؛ ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهى باب العراق ومفتاح خرامان ومنها يقصد إلى أذربيجان، وهى مدينة قديمسة تقع على طرف دجلة ويقابلها من الجانب الشسرقي نينسوى (معجم البلدان، جمع ص٠٢٢). ولا زالت الموصل من أكبر مدن العراق.

<sup>(</sup>۲) ابن صماكر الدمشقى، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله؛ تهذيب تاريخ دمشق، الجزء الرابع، تحقيق بدران، دمشق، ۱۳۳۳هـــ ۱۹۱۹، ص۷۰۱-۱۰۸۰.

<sup>(</sup> أ ) سيدة إسماعول كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٧٢٧.

### ثالثا: الشنون الثقافية:

كان عصر المأمون ألمع عصور الحضارة العربية؛ فسمّى بحق العصر الإسلامي الذهبي، إن العشرين سنة التي قضاها في الحكم تركت كنوزاً قيّمة مسن الثروة الفكرية، ولم تقتصر هذه النهضة على ناحية معيّنة من العلسوم والآداب، بل شملت جميع نواحي التفكير والثقافة؛ فازدهرت في عسهده العلوم الفلسفية والطب وسائر العلوم والفنون.

ويقول سيد أمير على معقباً على ما ذكرناه سالغاً بالآتى: "والمعسروف أن المامون كان يذهب إلى أن سعادة الشعب الحقيقية تتوقف على انتشار العلم وبت الثقافة فلم يقنع ببقاء نشر التعليم عالة على سخاء الخلفاء أو الهدايا التي يمنسون بها عليهم من حين لآخر، بل أرصد الأوقاف للصرف منها على تشجيع الحركة الفكرية وفتح المدارس في سائر أنحاء الدولة"(۱). أما عن الفلسفة فيقول سيد أمير على: "ونشاهد في عصر المأمون حكومة دينية أوتوقراطية تقسيجع لأول مسرة الفلسفة وبعمل على ازدهارها، وكان المأمون آثر مذهب الاعتزال(۱).

كذلك نبغ العرب في عصر المأمون في علم النجوم والفلك، وبامر المأمون ترجم محمد بن موسى الخوارزمي (")، وكان قيماً على خزانسة كتبه، وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها، وأمره باختصار "المجسطى" لبطليموس؛ فاختصره وسماه "السند هند" أي الدهر الداهر (أي الأزلي)؛ فكان

<sup>(</sup>١) مديد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٥٣٥-٢٣٦.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) الخوارزمي، هو أبو عبد الله مدمد بن موسى الخوارزمي، رياضى وفلكي ومورخ، مسن أهل خوارزم، أقامه المأمون قيّما على خزانة كتبه، وعهد إليه بجمع الكتسب اليوناتيسة وترجمتها، عاصر المأمون والمعتصم والوائق، ومات بعد عمنة ٢٣٢هس، بعد ٨٤٧م بعد وفاة الواثق بالله (حمزة بن الحمن الأصفهائي، تاريخ مني ملسوك الأرض والأنبيساء، ص ١٢١، وأيضاً الزركلي، الأعلام، جـ٧ ص ١١١).

هذا الكتاب أساساً لعلم الغلك بعد الإسلام (١)، كذلك نبغ أولاد موسى بن شاكر فسى عهد المأمون والمعتصم والواثق واشتهروا في علم النجوم، وقاسوا للمامون درجة خط نصف النهار، واستعملوا فيها محيط الأرض وقاموا باكتشافات مدهشة في حركة الشمس وبعض الكواكب الأخرى، وتحققوا من حجم الأرض وانحراف سمت الشمس (١).

وبغضل المأمون أصبحت اللغة العربية لغة حضارة في المنزلة الأولى بين لغات العالم، وقد عُربت تراث الأوائل وأصبح في متناول المثقفين من أي جنسس ولون ودين، يقول ابن العبرى في هذا الشأن: "وكان أول من عُنِي من العباسيين بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور، وكان مع براعته في الفقه كلفساً فسي علوم الفلسفة وخاصة في علم النجوم، ثم ثما أفضت الخلافة إلى المأمون تمم ما بدأ به جدّه المنصور؛ فأقبل على طلب العلم في مواضعه، وداخل ملوك السروم وسألهم صائته بما لديهم من كتب الفلسفة. فبعثوا إليه منها ما حضرهم فاستجاد لها مهرة التراجمة؛ فترجمت له على غاية ما أمكن، ثم حسرتض النساس على قراءتها ورغبهم في تعليمها. فكان يخلو بالحكماء ويسأنس بمناظراتهم وياتذ بمذاكرتهم عِلْماً منه بأن أهل العلم هم صفوة الله في خلقه ونخبته من عباده"(٢).

ومما زاد الحركة التقافية ثراء أن الفرس أقبلوا على التعرب إقبالاً منقطــع النظير؛ يقول في ذلك دكتور شوقي ضيف: "أكب الفرس على تعلم العربية حتى أتقنوها، وسرعان ما اتخذوها لغة للتعبير عن عقولهم ووجداناتهم؛ بحيث لا نكــلد نتقدم في العصر العباسي حتى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منــهم؛

<sup>(1)</sup> حسرة بسن المسن الأصفيهاني؛ تساريخ سسني ملبوك الأرض و الأنبيساء، برليسن، ١٢٤٠هـ. ص ١٢١٠.

<sup>(</sup> ٢ ) مبيد أمور على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن العبرى؛ تاريخ مختصر الدول، ص١٣٦.

فأقبلوا على دراسة الشريعة الإسلامية، وجمعوا اللغة العربية، ودونوا أصولها النحوية، وأقبلوا على الكتابة والشعر<sup>(1)</sup>. وظهر جمهور من فطاحل العلماء فهم عصر المأمون، وحكموا في البحث عقولهم مسئندين على أصول المنطق ونظريات الفلسفة التي تعلموها وأتقنوا فنها. وكان لتعاليم المعتزلة أثر كبير فسي النهضة الثقافية في عصر المأمون، ولاسيما في مسألة القرآن الكريم، وهل هو مخلفوق أو قديم، وفي المناظرات التي عمل المأمون على ترويجها لنشر العلم وإزالة الخلاف بين العلماء<sup>(1)</sup>.

وإذا تحدثتا عن الشعراء الذين تبغوا في عصر المأمون نجد كما هائلا منهم، وإن مراجعة لكتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني، وكتساب "وفيات الأعيان" لابن خلكان وغيرهما سنجد أعلام الشعر العربي في عصر المأمون من المولدين مما يدل على خصوبة الفكر العربي، الذين نهجوا مناهج جديدة في المعاني والموضوعات والأساليب، حتى فاقوا في كل نلك من سبقهم من الشعراء الإسلاميين والمخضرمين والجاهليين("). ومن أشهر هؤلاء الشعراء:

<sup>(1)</sup> شوقى ضيف، دكتور؛ العصر العباسي الأول، نشر دار المعارف بمصر، الطبعة الثاليسة، القاهرة، ١٩٦٩م، ص ٩١٠.

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن، يكتور؛ تاريخ الإسلام، جساء ص٢٣٦،

<sup>( &</sup>quot; ) يقسم الشعراء إلى أربع طبقات:

١) الجاهليون؛ ويمتازون بالبساطة والخشونة وأشهرهم أصحاب المعلقات.

۲) المخضر مون، وهم وسط بين البدارة والحضارة، وأشهر هم حسان بن ثابت وكعسب
 ابن زهير وجرير والأخطل والفرزدق.

۳) الموادون: وهم معاصرو الرشيد والمأمون، ويمتازون بالرقة والخلاعة وأشمسهرهم
 بشار بن برد وأبو العتاهية وأبو نواس وأبو تمام والبحترى،

أبو العتاهية (١) وأبو نواس (١) وأبو تمام (٢) والبحترى (١)، وهم الذين ساعدوا علسى ظهور المناهج الجديدة في الشعر ومعانيه وأخيلته وأساليبه، بل وفي الأدب عامة

٤) وأما الطبقة الرابعة؛ فهم الذين اشتهروا بعد انتشار الفلعفة اليونائية وعلسم الكلام، وفي شعرهم صبغة فلعفية مثل المنتبى والمعرى والشلوبيف الرضي. (برجي الرجوع إلى مجموعة تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف).

(۱) أبو العتاهية: هو إسماعيل بن المقاسم بن سويد بن كيمان، أبو العباس العنزى، المعروف بأبي العتاهية، ولد عام ١٣٠هـ ١٣٠هم، شاعر مكثر، سريع الخاطر، مبدع في شمعره، يُعد من مقدمي المولدين من طبقة بشار بن برد، توفي سنة ٢١١هـ ٢٢٣م في زمسن المأمون. (وفيات الأعيان، جدا، ص٢١٩ ٢٢٩).

أما في النثر فنذكر الجاحظ(١).

وساعد على ظهور المناهج الجديدة في الشعر ومعانيه وأخيلته وأسساليبه، يل في الأدب عامة النقاط التالية:

- ١- اختلاف صور الحياة وقيم الأشياء في الدولة العباسية عن نظائر ها فسى الحياة الجاهلية؛ فغضائل العرب في الجاهلية لم تعد في نظر الذين عاشوا في العصر العباسي الأول مما يُتَغَنَّى به.
- ٢- تطور الحياة المادية، تلك التي كانت في أيام الجاهلية وصدر الإسلام تقوم على السذاجة، وذلك بسبب تعدد أعمال الناس، وزيادة تجارئهم وكسترة العمال في الدواوين الحكومية في العصر العباسي الأول.
- "- انتشار الشعوبية؛ تلك الحركة التي اتخذت أشكالاً شستى والتسى ظهرت كتيار اجتماعي منذ العصر الأموى ضد تعسف العسرب، وكانت تلك الدعوة تحمل شعار "التسوية" بين العرب وغيرهم، وورث العباسيون فيمسأ ورثوا عن بنى أمية تيار الشعوبية، وكان يهاجم الحكم في العصر العباسي الأول فكريّا وثقافياً. وقد تتبه المأمون لسياسة الفضل بن سهل الشعوبية؛ فقرر الانتقال إلى بغداد سنة ٢٠٢هـ ١٨م. وهذا الإسم يعود في الغالب إلى ما ورد في القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكسر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"(١).

<sup>(</sup>۱) للجاحظ؛ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الشهير بالجاحظ، ولد منة ٦٣ (هـ من ٢٨ (هـ من ٢٨ من كان كبير أئمة الكتّاب، له مؤلفات عديدة أشهرها "البيان والتبييسن" و"الحيوان" و"المتاح" و"المحلمان والأضداد" ومجموعة رسائل، توفسي مسلة والحيوان" و ١٨٠٣م، ومات والكتاب على صدره (وفيات الأعيان، جــ ٢، ص ٤٧٠-٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) قر أن كريم، سورة الحجرات، جزء من الآية ١٣.

- ١٠ أثر الثقافة الفارسية خاصة والأجنبية عامة في الشعر والأدب العباسسي إلا أنه على الرغم من هذا كله لازلنا نجد في اللغة العربية بقايا مـــن قيسود الشعر القديم كالوزن والقافية.
- ٥- اعتماد الشعراء على تشجيع الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولية (١). ويقول القفطي (١): "وكان الخلفاء ووزراؤهم يغدقون على طائفة العلماء والأدباء كثيرا ويضفون عليهم عطاياهم الجزيلة، وجاراهم في ذلك السولاة وكبار القادة ... وكان المأمون سخيا على العلماء والمتكلمين، وقد أعطى النصر بن شميل (١) وهو لا يزال أميرا بمرو خمسين ألف درهم (١). ويقول أيضا: "ويروى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسسان وصل أبا عبيد القاسم بن سلام (٥) بألف دينار، ثم عاد فوصله بثلاثين ألفا، وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آلاف درهم في كل شهر".

<sup>(</sup>١) حسن إيراهيم حسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام، جســـــــــ، العصـــر العباســـي الأول، ص ٢٤٠-٣٤٧.

<sup>(</sup>۱) القفطى، جمال الدين أبو الدسن على بن يوسف بن إبراهيم (ت ٢٤٦هــــــــ١٢٤٨م)، أنباء الرادة على أبناء النحاة، جــــــ، تحقيق أبى الفضيل إبراهيم، القساهرة، ١٩٥٥م، ص٣٤٩

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) النظر بن شميل، أبو الحسن، ولد بمرو منة ١٢٢هـــ ١٤٠٠ كان عالما بغنون من العلم صدوقا ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث، وهو مسن أصحاب الخليل بن أحمد، وكان على صلة بالمأمون عندما كان مقيما بمرو، ولــه معــه حكايات ونوادر لأنه كان يجالمه. توفى منة ٢٠٢هــ ١٨٩م. (وفيات الأعيان جـــــ٤ ص٠٣٩-٥٠٥).

<sup>( \* )</sup> القفطي؛ أنباء الرواة على أيناء اللحاة، جـــ ٣، ص١٦.

<sup>(°)</sup> أبو عبيد القاسم بن معلم الهروى (١٥٧-٢٢٤هــ٣٤٧-٨٣٨م) من أهل هـــراة، أحـــد كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. كان أبوه رجلا روميـــا، وكـــان ذا ســـيرة وديـــن

#### بببت المكمة:

يمكن وصف بيت الحكمة ببغداد زمن المأمون أنه بناء كبير فيه عدد مسن الغرف الواسعة موزعة في أقسام المبنى تضم مجموعة من خزائن الكتب؛ وفسى كل خزانة مجموعة من الأسفار العلمية الخاصة التي تتسب فسى الغالب إلسى مؤسسها؛ كخزانة الرشيد وخزانة المأمون. وهسى مقسمة إلسى عدة أقسام (إدارات)؛ خصص البعض منها لحفظ الكتب والأقسام الأخرى للترجمة والنسخ والتأليف والتجليد و المطالعة (۱).

ويتول ابن العبرى: "أن الخليفة أبا جعفر المنصور كسان أول مسن عنسى بالعلوم، وكان مع براعته فى الفقه كلفا فى علم الفلسفة، وخاصة فى علم النجوم، ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هارون الرشيد تمم ما بدأ به جده المنصور؛ فأقبل على طلب العلم، وداخل ملوك الروم وسلهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة؛ فبعثوا إليه منها ما حضرهم؛ فاستجاد لها مهرة التراجمة وكلفهم أحكام ترجمتها فترجمت له على غاية ما أمكن ((۱)). ويؤكد مسعيد الديوه جي في كتابه "بيت الحكمة" ما ذكره ابن العبرى "من أن الذي وضع نواة هذا البيت هو المنصور؛ فقد جمع الكتب التي ترجمت له فسي الطسب والنجوم والهندسة، والكتب التي ألفت فسي الحديث والتريخ والأدب ووضعت فسي خزانة"(۱).

ومذهب حسن كان منقطعا لعبد الله بن طاهر، وكلما ألف كتابا أهداه إليه، حج مسنة ٢٢٤ وتوقى بمكة. (وفيات الأعيان، جسة، ص٣٠-٦٣).

<sup>(</sup>١) ناجى معروف؛ أصالة المضارة العربية، الطبعة الرابعة، نشر دار الثقافة، بسيروت، بدون، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن العيرى؛ تاريخ مختصر الدول، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سعيد الديوه جي؛ بيت الحكمة، الطبعة الأولى، الموصل، ١٩٥٤م، ص٢٢،

واهتم هارون الرشيد ببيت الحكمة والترجمة، يقول ابن النديسم: "إن أبسا مسهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الرشيد، وكان له نقل من الفارسي إلىسى العربي ومعوله في علمه على كتب الفرس"<sup>(1)</sup>. وفي موضع آخسر يقسول ابسن النديم: "كان سهل بن هارون بخدمة المأمون وصاحب خزانة الحكمة له، وكسان حكيما فصيحا شاعرا فارسي الأصل شعوبي المذهسب شديد العصبيسة على العرب"<sup>(1)</sup>. وتوفي زمن المأمون سنة ١٥ الاهسس، ١٨ه، كما ذكر سلما صاحب بيت الحكمة، وقال: "كان مع سهل بن هارون وله نقسول من الفارسي إلى العربي"<sup>(1)</sup>.

وأرسل المأمون البعوث إلى القسطنطينية لإحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب، وروى ابن النديم "أن المأمون كيان بينه وبين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المأمون؛ فكتب إليه يساله الإذن في إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم؛ فأجاب إلى نلك بعد امتناع، فأخرج المأمون لذلك جماعة؛ منهم الحجاج بسن مطر وابس البطريق، وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا ما اختساروا، فلما حملوه إليه (أي المأمون) أمرهم بنقله فنقل (أ).

وارتحل حنين بن اسحق إلى بلاد الروم فى أيام المأمون، وتعلم اليونانية، وكان على معرفة تامة بها، ثم رجع إلى العراق واشتغل بالترجمة، وكان رزقه هو ومن معه، وبخاصة ابنه اسحق خمسمائة دينار فى الشهر، كما كان المسأمون

<sup>(</sup>١) ابن النديم: الفهرست، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـــــــ١٩٧٨م، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٧٤.

<sup>(1)</sup> ابن النديم؛ الفهرست، ص ١٧٤.

<sup>(&</sup>quot;) للمرجع السابق، نفس الصفحة.

يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب فترجم خمسة وتسعين كتابا بالمسرياتية وتسعة عشر كتابا بالعربية، فضلا عن تاليفه العديدة (١١).

وللدكتورة رمزية الأطرتجى رأى فى هذا الشان، قاول: ولا نظان أن الكتب التى ترجمت عن اليونانية قد أحضرت من بلاد الروم ذاتها، كما تذكسر بعض النصوص؛ ذلك أن العداء كان موجودا أو مستمرا بين العسرب والسروم، ولم تكن فترات هدئة إلا قليلا. ولأن معظم الكتب اليونانية القديمة اعتبرت غير مقبولة عند الروم أنفسهم لصلتهم بالوثنية، يضاف إلى ذلك أن رواية إحضارها قد اختلف فيمن قام بطلبها: المنصور أم المأمون، وبالأولى كما يقول ابن النديام؛ فإن كتب اليونان قد تكون أخذت من قبرص - وهى جزيرة يونانية الأصلاح عادت تحت حكم العباسيين؛ كما قد تكون كتبهم أخذت من صقاية، وهى جزيسة

<sup>(</sup>١) ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم، وفيات الأعيان، جـــــا، تحقيق إدا ابن خلكان، عباس، بيروت، ١٩٦٦م، ص١٨٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> إيراهيم أحمد العدوى، دكتـــور؛ الدولسة الإمسلامية وإمبراطوريسة السروم، القساهرة 111 هـــ 111 هــ 111 م. ص١٦٠.

كانت تابعة الروم أيضا، وفتحها العرب أيام المأمون، وأخيرا فإن كتب اليونسان كانت موجودة في بلاد المسلمين نفسها؛ إذ كانت أغلب مراكز الثقافة اليونانيسة في العالم القديم ضمن دار الإسلام (1). وتعليقنا على ذلك أن المأمون سعى إلىسى إحضار الكتب اليونانية من موطنها الأصلى؛ حيث أن أغلب المراكز اليونانيسة القديمة في الدولة الإسلامية قد درست، ولم يكن هناك بعد قرنين من الزمان من يعرف اليونانية جيدا لغلبة اللغة العربية؛ وبالتالى اندشرت وتلاشت الكتب اليونانية لعدم وجود من يحميها، أو يصونها على الأقل.

ولم تقتصر بيت الحكمة على ما ترجم فقط، بل ضم كتب العلماء في اللغسة والأدب والتاريخ والفقه وعلم الكلام؛ فكان فيسسها الكتب اللغوية والشرعية بالإضافة إلى ما ترجم عسن الفارسية واليونانية والسنسكريتية والكلدانيسة والقبطبة (۱).

يتضع من ذلك أن بيت الحكمة والنقل والترجمة التي أو لاها المامون عنايته كانت لها أثر كبير في اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الكتب التي ترجمت إلى العربية وعملوا على تفسيرها والتعليق عليها وإصسلاح أخطائها وأغلاطها؛ نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحق الكندى الذي نبغ في الطب والقلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم النجوم، وقد حذا في تأليفه حدو أرسطو، وترجم كثيرا من كتب الفلسفة وشرح غوامضها. كما ظهر في عهد المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال محمد بن موسى الخوار زمسي المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال محمد بن موسى الخوار زمسي

<sup>(</sup>۱) رمزية محمد الأطرقجي، بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية، مقال منشـــور بمجلة "المؤرخ العربي" تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخيسن العــرب، العسدد ١٤ بغداد، ١٩٨٠، ص٣٢٧-٣٤١.

<sup>(\*)</sup> عبد الله بن العباس الجرارى؛ تقدم العرب في العلوم والصناعات ولمستاذيتهم لأوروبسا، الطبعة الأولى، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦١، ص٢٣٣.

الذى بعد أول من درس الجبر دراسة منظمـــة وجعلــه علمـا منفصــلا عـن الحساب(١).

### المرصد المأموني

أسند المأمون الإشراف على مرصده الكبير الذى شيده فسى بغسداد فسى الشماسية إلى أبى على يحيى بن منصور (٢)، والحق به طائفة من ناهبى الفلكييسن في عصره. ولم يلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة فلكية كبيرة تخرج فيسها غير فلكي مثل بنى موسى بن شاكر (٣). وقد أفادت هذه المدرسة فسى الأبحساث

(۱) سيد أميرعلي؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ٣٩٩ و ١٠٠ وأيضا حمدن الاول، ص٢٤٧، ابراهيم حسن الكول، ص٢٤٧،

<sup>(\*)</sup> أبو على يحيى بن منصور ؛ عالم فلكى، اتصل بالقضل بن سهل فكان يعمل برأيسه فسى أحكام النجوم، ولما قتل الفضل منة ٢٠٢ه ١٠٠٨م، قريه المأمون إليه ورغبسه فسى الإسلام، وخص به. ولما عزم المأمون على رصد الكواكب تقدم إليسه وإلسى أخريسن، وأمر هم بالرصد وإصلاح آلاته؛ فغطوا ذلك في مرصدي القساسية ببغداد، وجبل قاسيون بدمشق منذة ٢١٥ه ١٠٠٨م، واستمر في عمله إلى أن تولى المأمون، وتوفي وهو في طريقه إلى بلاد الروم، ودفن في حلب سنة ٢٢٠هـ ٢٢٠هم، وله مجموعة من الكتسب دونها عن الرصد. (القفطي؛ إخبار العلماء بأخبار الحكماء، طبعة مصر سنة ١٣٢١هـ صر ٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) بنو موسى بن شاكر؟ رقول عنهم صناحب الفهرست (ص٣٧٨-٣٧٩): محمد وأحمد والحمن بنو مومنى بن شاكر؟ كان هؤلاء القوم ممن تناهى فى طلب العلسوم القديمة، وبنل فيها الرغائب، وأتعبوا فيها أنفسهم، وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم، فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السئى فأظهروا عجانب الحكمة، وكان الفالب عليهم من العلوم: الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم.

أما محمد بن موسى بن شاكر (ت٢٥٩هــ-٣٧٣م) فذكره ابن خلكان على أنسه عسالم بالهندسة والحكمة والموسيقى والنجوم، وهو أحد الإخوة الثلاثة الذين تنسب إليهم "حيال" بنى موسى (في الميكانيكا). وكانوا مقربين من المأمون يرجع إليهم في حل ما يعسر عليه فهمه من أراء متقدمي الحكماء، وكانت لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمـــة

الفلكية الرياضية والجغرافية التى سبقها إليها الهنود والفرس واليونان، وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة؛ إذ وضعت لحركات الأفلاك زيجسات وجداول أكثر دقة مما كان لدى الأقدمين، وأدخلت تحسينات على خريطسة بطليموس، واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس كرويتسها، إلى مباحث فلكية ورياضية كثيرة (١).

ويقول المؤرخ الجغرافي الروسي كراتشكوفسكي عسن عظمة عصر المأمون ما يلي: "ولا يعتبر حساب درجة نصف النهار الحسدث الأهم لعصر المأمون، ولا يمكن اعتباره حدثا فريدا فقط؛ إذ أن النشاط سار قدمسا وبخطي منتظمة في محيط الفلك والجغرافية الرياضية؛ ففي خلافة المامون تسم إنشاء مرصدين؛ أحدهما ببغداد بحي الشماسية، والآخر على جبل قاسيون عند دمشق. وقد تركز مجهود المركزين في تحقيق معطيات المجسطى تحقيقا علميا، وساق هذا إلى تحديد الموقع الجغرافي لجميع النقاط الهامة من جديد"(١).

وكان انقل وترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية والنبطية وغير ها من آثار ونتائج في العقلية العربية أولا، وفي المدنية العربية ثانيا، وفسى ذلك يقول الدكتور شوقي ضيف: "وعلى هذا النحو أصبح العقل العربي في العصسر العباسي الأول عقلا متفلسفا، كما أصبح عقلا علميا، لا من حيث فهمسه وفقهسه بعلوم الأوائل، بل أيضا من حيث إسهامه فيها، وإضافته الجديدة حتى ليضيسف علوما لأول مرة في تاريخ الحضارة الإنسانية على نحو ما أضاف الخوار زمسي

وكتب الأوائل وأجهدوا أنفسهم في شأنها فأظهروا عجائب الحكمة. (ابن خلكان؛ وفيات الأعيان، جده، ص١٦١-١٦٣).

<sup>(</sup>۱) سيد أميسر علسي؛ مختصر تأريخ العسسرب والتمسدن الإسسلامي، ص ٣٩٩ و ٤٠٠ وأيضا: شوقي ضيف؛ تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الأول، ص ١١٥.

<sup>(</sup>۱) كراتشكوفسكى؛ تاريخ الأدب الجغرافي العربي، جــ، تشر لجنــة التــاليف والترجمــة والنشر، القاهرة، ١٩٦٣م، ص٨٤.

فى علم الجبر، وكان هذا العقل قد أظهر نضجه العلمى وإحكامه لوضع العلسوم مئذ القرن الثاني مما نراه متجليا فى العلوم اللغوية والدينية ومبساحث التساريخ وعلم الكلام<sup>(1)</sup>.

#### السياسة الدينية: نشر تعاليم المعتزلة

شهد النصف الأول من القرن الثاني حركة الاعتزال، التي قام بها واصل ابن عطاء (٢) أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق، وقد أخذ عنه "واصل" تقدير الفكو الإنساني (٢). ويقول الشهرستاني: "أن المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية، وهم جعلوا لفظ القدرية مشتركا، وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى، احسنرازا مسن وصعة اللقب؛ إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبي عليي السلام "القدرية مجسوس هذه الأمة". وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق؛ على أن الجبرية والقدرية متقابلتسان تقابل القضاء (٤).

<sup>(</sup>١) شُوقي شيف، دكتور؛ تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص١١٧.

<sup>(</sup>۱) واصل بن عطاء: هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال، ولد بالمدينسة المنبورة مسئة مدهد من موق الغزالين بالبصرة، وهو مدهد من موق الغزالين بالبصرة، وهو رأس المعتزلة؛ سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البسسرى، توفسي بالبصرة سنة ۱۳۱هه ۱۲۸م، وله مؤلفات منها: "أصناف المرجئة" و "المنزلسة بيسن المنزلتين" و"معانى القران" و"طبقات أهل العلم والجهل" و"المبيل إلى معرفة الحسق و"التوبة". (ابن خلكان؛ وفيات الأعيان جسة ص٧٠٠١ وأيضنا طبقات المعتزلة لأحسد ابن يحيى بن المرتضى، تحقيق سوسنه ديفاد فلزر، بيروت، ١٩٢١، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) سيد أمير على، مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص ٢٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد؛ الملل والنحل، جـــ ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، نشر موسسة الحلبي، القاهرة، ۱۳۸۷ هـــ ۱۹۶۸م، ص ۱۳۰۰.

وأورد الزركلي في موسوعته "الأعلام" موجزا لما ذكره ابن حجسة في كتابه "ثمرات الأوراق" ما يلى: "المعتزلة من فرق الإسلام، يسرون أن أفعسال الخير من الله وأفعال الشر من الإنسان، وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديسم، وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة، وأن المؤمن إذا ارتكب الننسب، كشسرب الخمر وغيره يكون في منزلة بيسن مسنزلتين لا مؤمنسا ولا كسافرا، وسموا بالمعتزلة؛ لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصرى؛ فلمسا قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر، وقالت الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمسن غير كافر، وإن كان فاسقا، خرج واصل عن الفرقتين، وقال: إن الفاسسق ليسس بمؤمن ولا كافر، واعتزل مجلس الحسن وتبعته جماعة؛ فعرفوا بالمعتزلة ومسا زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيد، فوضعه موضع البحث بين العلماء. ولما ولسي المأمون ناصر المعتزلة وعاقب مخالفيهم، وتابعه المعتصم ثم الواثق. ولما كلنت أيام المتوكل كتب إلى الأفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال، وضعف شأن المعتزلسة أيام المتوكل كتب إلى الأفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال، وضعف شأن المعتزلسة

ويقول سيد أمير على عن المعتزلة ما يلى: "يذهب المعتزلون بالاتفاق مع الأثمة إلى أن الإنسان حر فى خلق أفعال نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شــرا، وأنه ليس ثمة آخره مادية، ولا يمكن أن يرى الله عيانا؛ لأن ذلــك يسدل علــى التجسيم، وأن صغات الله غير منفصلة عن ذاته، وأن القسر أن مخلسوق، وتؤيــد المعتزلة أيضا أنه ليس ثمة قانون أبدى فيما يخص أعمال الإنسان، وأن القوانيـن الإلهية التى تعين سلوك الناس إنما هى نتيجة من نتائج التطور، وأنها عرضـــة النفس قانون التغيير؛ ذلك القانون الذى به يسيطر الخالق على الكون (١).

<sup>(</sup>١) الزركلي، الأعلام، جدا، ص١٠١-٩٠١.

<sup>(</sup>٢) مليد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإملامي، ص٢٣٧-٢٣٨.

ويذكر أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام جـــ" أن للمعترلـــة مبــادئ عامة، أجمع المؤرخون على أنها خمسة فصول:

- (١) القول بالتوحيد،
  - (٢) القول بالعدل.
- (٣) القول بالوعد والوعيد.
- (٤) القول بالمنزلة بين المنزلتين.
- (o) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (١).

وفى موضع آخر يقول أمد أمين: "كان الخسلاف دائسرا بيسن المعتزلة ومناهضيهم فى قولهم بخلق القرآن؛ فكان الخلاف دائرا حسول القسرآن؛ أعنس حروفه وألفاظه وكلامه؛ يقول المعتزلة بحدوثها، ويقول بعض الحنابلة بقدمسها، ويقول آخرون لا نتكلم فى هذا الموضوع، وظل النزاع محصسورا فسى هذه الدائرة أيام محنة القول بخلق القرآن، أعنى أيام المأمون والمعتصم والوائق"(١).

واعتنق هذا المذهب كثير من الناس على اختلاف طبقاتهم، وكان المامون على رأس هو لاء، حتى أنه في عهده زاد عددهم لأن الدولة كانت دولتهم (٦).

وكانت المعتزلة أسرع الغرق الإسلامية للاستفادة من الغلسفة اليونانية، وصبغها صبيغة إسلامية، والاستعانة بها في نظرياتهم وجدلهم، وهم الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام، وجادلوا خصومهم في الدين جدالا علميا، وردوا هجمات القائلين بالجبر والمنكرين شد ثم إن جماعة المعتزلة لم يتقيدوا بالتفسير المأثور، وإنما كانوا يعتمدون في دعم آرائهم على العقل، وقد بذلوا جهدا عظيما لدحض

<sup>(</sup>۱) أحمد أمين؛ ضمدى الإسلام، جــــــ، الطبعى الخامسة، نشــــر لجنـــة التــــأليف والترجمـــة والنشر، القاهرة، ١٣٧١هـــــــــــ، ١٩٥٢، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٦) أحمد أمين؛ طبحى الإسلام جــــــ، ص٣٩-٠٠٠،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٩٣.

آراء معارضيهم بتفسير بعض الآيات القرآنية تفسير يتفق مع مبادئهم العقلية؛ مما جر سلوك هؤلاء المعتزلة المخالف لبعض النظريات الدينية السائدة عند المحدثين إلى التباعد بين هؤلاء المتطرفين الذين لا يعتمدون على العقل، وهمم أولئك الأنقياء المبالغون في الدقة (١).

#### بداية المحنة:

<sup>(</sup>۱) جوادتسهير، إجنتس؛ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، ترجمة الدكتور على حسن عبد القادر، القاهرة، ١٣٦٣هـ ١٠٠٠٩٠م، ص٩٩٠٠٠٠١.

<sup>(</sup>۱) الطبرى ا تاريخ الرمل والملوك، جــــ م ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) اسحق بن ايراهيم بن حميين بن مصعب، عم طاهر بن الحسين، كان صلحب شرطة بغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، وكان مقربا من الخلفاء ذا رأى وشجاعة، وهو الذي استخلفه المأمون على بغداد حيسن برحسها لفرو السروم مسئة ١٩٥٨هـ وهو الذي استخلفه المأمون على بغداد حيسن برحسها لفرو السروم مسئة على ١٩٥٨هـ وأضاف إليه ولاية السواد وحلوان وكور دجلة، وعقد له المعتصم على الجبال سنة ١٩٨٨هـ ١٣٣٨م وسيره في جيش كبير لقتال أصحاب بسابك الخرمسي فأوقع بهم في أطراف همذان وعاد ظافرا وحج سئة ١٣٠٠هـ ١٩٨٤م، ولمسا مسرحن أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز يعوده، وحزع المتوكل لموته ومات في بغسداد مسئة أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز يعوده، وحزع المتوكل لموته ومات في بغسداد مسئة بغداد، ١٩٥١م، والمسارات،

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص ١٣١.

ابن إبر اهيم داره وشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحديث فسأقروا بذلك فأخلى سبيلهم (١).

ثم أحضر إسحق بن إبراهيم جماعة أخرى وأعلمهم بما أمر به المسأمون؛ فأجاب القوم أجمعون إلا أربعة نفر، وهم أحمد بن حنبل، وسجادة، والقواريسوى، ومحمد بن نوح المضروب؛ فأمر بهم اسحق فشدوا في الحديد. فلما كسان الغدد عاهم في الحديد، فأعاد عليهم المحنة؛ فأجابه سجادة والقواريسرى؛ فأطلقهما، وأصر أحمد بن حنبل، الذي أثبت أنه أشدهم تعصبا، ومحمد بسن نسوح على قولهما؛ فشدا في الحديد، ووجها إلى طرسوس، وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما أجابوا إليه، وأشخصهم إلى طرسوس ليقيموا بسها إلى أن يخرج أمسير المؤمنين من بلاد الروم؛ فأحضرهم إسحق، وسيرهم جميعا إلى العسكر، فلما صاروا إلى الرقة؛ بلغهم موت المأمون فرجعوا إلى بغداد(۱).

إن المحنة التي هزت الدولة العباسية بدأت بأن أرسل المأمون، وهو في دمشق إلى والى بغداد إسحق بن إبراهيم بكتاب مطول حفظه لنا الطيرى ومذكور فيه أن على خليفة المسلمين حفظ الدين، وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل قاصر العقل؛ ولهذا يخطئ في فهم التوحيد، ولا يفرق بين الله وبين ما خلق ثم جاء بالآيات القرآنية التي يفهم منها خلق القرآن: "إنا جعلناه قرآنا عربيا" (") و "كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" ("). ثم بين أن أناسا جادلوا بالباطل رفضوا ذلك، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وأنهم أهل الحق والدين والجماعة؛ فاستطالوا بذلك على الناس، ومال قوم إلى سيبئ آرائسهم،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ؛ الكامل في الثاريخ، جسا، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة ..

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم، مبورة يومنف، جزء من الآية الثانية.

<sup>(1)</sup> قرآن كريم، عدورة هود، جزء من الآية الأولى،

وأولئك رؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد ..... وانتهى بأن طلب مــن الوالى حكما بينا، أن يجمع ما لديه من القضاة، ويقرأ عليهم كثاب أمير المؤمنيسن ويمتحنهم فيما يقولون. فمن لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته (١).

ولدينا صورة عن كيفية الامتحان، مما نقل عن سؤال أحمد بسن حنبسل صاحب المذهب المعروف فقد كان السؤال: ما تقول في القرآن؟. قال ابن حنبسل هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها، فامتحنه بما في الرقعة، فلما أتى على "ليس كمثله شئ" قال: "ليس كمثله شمسئ وهمو السميع البصير"(). وأمسك عن لا يشبهه شئ من خلقه في معنى من المعانى، ولا وجسه من الوجوه؛ فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر، فقال: أصلحك الله! إنسه يقسول: من عين، فقال: فما معناه؟: قال: لا أدرى، هو كما وصف نفسه ().

ولقد أصبح هذا الامتحان الديني أداة سياسية في يد الخلاقة العباسية؛ بقصد إظهار الولاء للخليفة العباسي، ويسببه سفكت دماء، ووصل الأمسر إلسي التنكيل، وطلب المأمون من واليه وضع ابن حنبل في الحديسد وتوجيهه إلى طرسوس، حيث كان المأمون يقاتل الروم (١). هذا وقد أوصسي المامون أخساه المعتصم حين عهد إليه بالخلافة من بعده في وصيته: "..... وخذ بسيرة أخيك في القرآن ..... "هذا وأن ..... وخذ بسيرة أخيك في القرآن ..... وأد

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، ص ٢٣١-٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم؛ سورة الشوري، جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>۲) الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص ٣٦٩.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص١٤٤.

<sup>(&</sup>quot;) نس المرجع، ص٤٤١.

### الوزارة في عمد المأمون:

جرى الخلفاء العباسيون على سنة الاستعانة في إدارة شئون الدولة بافراد مبرزين في الأمور السياسية والحربية، بسبب اتساع أطراف الدولية وتقيعب نواحيها، وكثرة شعوبها وأجناسها، وعظم علاقاتها الداخلية والخارجية ومن تسم نشأت إدارة حكومية مدنية تنظر في شئون الدولة وتصريفها بإرشاد الخليفة وتحت إشرافه؛ فكان الخليفة مصدر السلطات في الدولة ومنبع القوة فيها، وهدو الذي يصدر الأوامر الإدارية لمختلف الولاة والعمال، وعنه يتلقى القواد ورؤساء الجند أوامرهم، وكان على رأس هذه الأداة الحكومية الوزير وكان هذا الوزيسر بحكم منصبه وقربه من الخليفة عضده وساعده الأيمن في إدارة شئون الدولة.

وقد تحدث الماوردى عن الوزارة (١)، وغيره من الفقهاء، وتحدث عن نوعين من الوزارة؛ وزارة تغويض ووزارة تنفيذ. وعندما شرح للمسعودى فسى كتابه "مروج الذهب" يقول: "ووزارة التفويض، وفيها بستوزر الخليفة رجسلا يغوض إليه تدبير الأمور برأيه وعلى اجتهاده. ويتولى الوزير تصريف الأمسور في كل شئ وبسلطات واسعة. ويغوض في أمور الدولة والتصرف في شسئونها دون الرجوع إلى الخليفة، كما كان الفضل بن سهل في عهد المأمون (١).

وأورد الماوردى حكاية عن المأمون يذكر فيها أنه قال فى اختيار الوزيد: إنى التمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخير، عفة فى خلائقه واستقامة فسى طرائقه؛ قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب "إن أؤتمن على الأسرار قام بسها وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيسه

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر، جسا، ص٣٣٧.

اللمحة، له صولة الأمراء وأناة الحكماء، وتواضع العلماء وفهم الققهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلى بالإساءة صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه ...... (1).

أما عن وضع الوزير في المجتمع العباسي نستشفه من حديث أحمسد بسن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب، والذي أورده ياقوت الحمسوى في معجم الأدباء على النحو التالى: "قال الصولى: لما مات أحمد بن أبي خالد الأحسول، شاور المأمون الحسن بن سهل فيمن يكتب له، ويقوم مقامه في الوزارة؛ فأشار عليه بأحمد بن يوسف وبأبي عباد بن يحيى الرازى، وقال: هما أعلم النساس بأخلاق أمير المؤمنين وخدمته وما يرضيه. فقال له: اختر لي أحدهما، فقال الحسن: إن صبر أحمد على الخدمة وجفا لذته قليلا فهو أحبهما إلى، لأنه أعسوف في الكتابة وأحسنهما بلاغة، وأكثر علما، فاختار له أحمد بن يوسف، ففوض المأمون له وزارته (١٠)، وعلى هذا النحو كان المأمون يختار وزراءه.

والوزارة في عهد المأمون بدأت بوزارة التغويض عندما أسندها إلى الفضل بن سهل. أما بقية الوزراء فكانوا وزراء تتغيذ، فكانوا لا يتمتعون بمثل تلك السلطة الواسعة التي كان يتمتع بها وزير التغويض؛ إذ لم يكن يصدر شيئا عن اجتهاده، إنما كان عمله مقصورا على تتغيذ أوامر المأمون، كما كسان من واجباته أن يلم إلماما صحيحا بشنون الإدارة والضرائب وأحسوال الولايسات واحتياجاتها ومطالبها (٣).

<sup>(</sup>١) الماوردي؛ الأحكام السلطانية، ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٥٥٥-٢٥٦.

### استعراض لوزراء المأمون؛

كان الفضل بن سهل أول وزراء المأمون، وهو فارسى الأصل من أولاد ملوك الغرم المجوس، وكان قهرماناً ليحيى بن خالف البرمكي، وكان أبوه مسهل مجوسياً أسلم في أيام الرشيد، كما أسلم الفضال على يد المامون سنة • ١٩٠هـ ٥٠٠م، أما الذي اختار الفضل للمأمون هو الرشيد بإشارة جعفر بــن يحيى؛ فكان مدبّر أمره إبّان ولاية العهد، وهو الذي دبر أمسر إرسسال الجنسود وتدبير ما يلزمهم لمحاربة الأمين؛ فأرسل طاهر بن المسين لمحاربة على بسن عيسى بن ماهان. وعندما تحدث عنه ابن طباطبا ذكره على النحو التالى: "أول وزراء المأمون بنو سهل، وكانت دولتهم في جبين الدهر غـرة، وقسى مفرق العصر درة، وكانت مختصرة الدولة البرمكية، وهم صنائع البرامكسة؛ فالوزير الأول للمأمون منهم الغضل بن سهل «(١). ويؤكد ذلك الجهشياري بقوله: "وكسسان الفضل من رجال جعفر البرمكي، وكان له نفوذ كبير في العصر الماموني، واليه يرجع الغضل في انتصار المأمون على أخيه الأمين، ثم إنه هو الذي أشار على الخليفة بإقامة على الرضا ولى عهد للدولة بعده، وحسن لــــ الإقامـــة فـــى مرو، وكافأه المأمون على ذلك بأن سمّاه "ذا الرياستين"، أي "رياسة الحرب" و"رياسة التدبير"، وجعل له علماً على سنان ذي شعبتين وكتب على سيفه من جانب "رياسة الحرب" ومن الجانب الآخر" رياسة التدبير"، وكان الغضل يؤمــر مع الوزارة، وهو أول وزير عبّاسي أقب به، وأول وزيس اجتمع لسه اللقسب والتأمير (١). لكن الغضل عمل لنفسه، واستولى على المأمون، وقطع الأخبار علمه وعاقب من حاول إخباره بخبر ليصرف بذلك الأمور حسب سياسسته القارسية وأدخل المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط المأموني. وذكر الجهشياري أن ذا

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الغدرى في الأداب السلطانية، مرجع سابق، ص١٧٩٠.

<sup>(</sup>۲) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٥٠٥ و ٣٠٦.

الرياستين كان يجلس على كرميي مجنّح، ويُحْمِل فيه إذا أراد الدخسول علسى المأمون، فلا يزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليه؛ فسإذا وقعست، وُضيع الكرسي، وتزل عنه، فعشى، وحُمِل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون. تسم يسلّم ذو الرياسيتين ويعود فيقعد عليه .....، وإنما ذهب ذو الرياستين في ذلك إلى مذهب الأكاسرة، فإنهزيراً من وزرائها كان يُحْمل في مثل ذلك الكرسي، ويتولّى حمله إنّا عشر رجلاً من أولاد الملوك (١).

وهو الذي حاول إبقاء المأمون في مرو بخراسان الببقي مقر الملسك ببسن الفرس، لكن المأمون تتبه لسياسة الفضل. ويتفق المؤرخون أن عليا الريضا هو الذي أعلم المأمون بحال الدولة، ونبهه إلى سياسة الفضل الكسروية كما ذكرنا سابقاً، فقرر النقلة إلى بغداد سنة ٢٠٢ه... ولم يكن هذا انتقالاً عادياً، ولكنه كلن انتقالاً سياسياً؛ فيه هجر السياسة التي نهج على منوالها الفضل في مرو، والعودة إلى السياسة العباسية التقليدية وقد اقتضى هذا الانقلاب التخلص من الوزير الفضل بن سهل ومن ولى العهد على الرضا<sup>(۱)</sup>. وقُبِل الأول في سرخس من قبل بعض الخدم، ومات الثاني بشكل مفاجئ من قرية "توقان" قرب طهوس أوائل سنة ٢٠٢ه... ولم يتمتع المأمون بمركز الخلافة تمتعاً حقيقياً إلاّ بعد قتل الفضل بن سهل.

#### الثاني: المسن بن سمل

ولم تنته علاقة المأمون يبنى سهل بمقتل الفضل؛ فإن المسامون ترضسى عائلته، وعين الحسن بن سهل أخا الفضل وزيرا. وفى ذلك يقول ابن طباطبسا: "استوزر المأمون الحسن بن سهل بعد أخيه الفضل ومال إليسه وتلافساه جسيرا

<sup>(</sup>١) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الدورى، دكتور؛ العصر العباسي الأول: دراسة في التريخ العياسي والإداري والمالي، الطبعة الثالثة، نشر دار الطليعة، ببروت، ١٩٩٧، ص١٦٦.

لمصابه بقتل أخيه، وتزوّج ابنته بوران، وانحدر في أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح؛ فقام الحسن بن سهل في إنزالهم قياماً عظيماً...، وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمون، وكان المأمون شديد المحبة لمفاوضته؛ فكان إذا حضر عنده طاوله في الحديث، وكلّما أراد الانصدراف منعه؛ فانقطع زمان الحسن بذلك وثقلت الملازمة؛ فصار يتراخى عن الحضدور بمجلس المأمون، ويستخلف أحد كتّابه كاحمد بن أبي خالد وأحمد بن أبي يوسف وغير هما. ثم عرضت له سوداء كان أصلها جَزّعة على أخيه؛ فسانقطع لداره ليتطبب، واحتجب عن الناس؛ إلا أنه أعلى الخلق مكانة. واستوزر المأمون أحمد ابن أبي خالد فكان أحمد في كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهل، وإذا حضد الحسن دار المأمون كان أعلى الناس مكانة، ومات في سنة ٢٣٦هـ فـــي أيسام المتوكل(١)،

### الثالث: أحهد بن أبي عَالَد الأحول

استوزر المأمون بعد الحسن بن سهل، لحمد بن أبي خالد، وأصله شسامي مولى لبنى عامر بن لؤي، وكان أبوه كاتباً لعبيد الله كاتب المهدى. ويظهو أن المامون قد صئيم صدمة عنيفة من وزارتي الفضل بن سهل وأخيه الحسن لاستبدادهما بحل الأمور دونه، حتى أنه فكر جدياً في الا يستوزر أحداً. ولما دعا المامون إليه أحمد بن أبي خالد، قال له: إن الحسن بن سهل قد لزم منزله، وإنني أريد أن استوزرك. فتنصل أحمد منها، وقال: يا أمير المؤمنين اعفني مسن التسمّى بالوزارة وطالبني بالواجب منها، واجعل بينسى وبين العامة منزلة، يرجوني لها صديقي ويخافني لها عدو ي، فما بُعد الغايات إلا الأفات. فاستحسن المأمون جوابه، وقال لابد من ذلك واستوزره (١).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الغفرى في الأداب السلطانية، مرجع سابق، ص١٨١-١٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٨٢

وكان أحمد بن أبى خالد من خيار الوزراء يحب أن تخلص قلوب الرعيسة لإمامه؛ فكان دائم المشورة بما يسرر أنفسهم، ويسل نفين الأحقاد من صدورهم (۱). ووصفه حسن خليفة بأنه "كان كفئاً قديراً، بصيراً بالأمور، مقتصداً في مكانته وسلطاته (۱).

ومن عيوب أحمد بن أبى خالد أنه كان شرها يتقرب إليه النساس بالمسآكل لينالوا ما عنده من المصالح. وكان المأمون يعرف ذلك منه؛ فأجرى عليسه كسل يوم لمائدته ألف درهم لئلا يشره إلى طعام أحمد من بطانته،

وكان مع هذا يشره إلى طعام الناس، وتمتد عينه إلى هدية تأتيه، وكان مع هذا أسيّ اللقاء، عابس الوجه، يهر في وجوه الخاص والعام، غير أن فعله كسان أحسن من لقائه، وكان من عَرف أخلاقه، وصبر على مداراته نَفَعسه وأكسسه. وتوفى أحمد بن أبي خالد في ذي القعدة سنة ٢١١هس، وحضر المأمون جنازتسه وصلى عليه بنفسه، وقال بعد أن دلًى في حفرته وترجم عليه، أنت والله كما قسال القاتل:

أخو الجدّ إن جَدّ الرجال وشمروا

وذو باطل إن كان في القوم باطل(٢)

# الرابع: أهمد بن يوسف الكانب (ت٢١٣هـ):

هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيل العجلسى بالولاء، المعسروف بالكاتب استوزره المأمون بعد أحمد بن أبى خالد؛ كسان كاتباً فاضلاً، أديباً شاعراً، فطناً بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين. يقول ابن طباطبا: "أنه لمسا مات أحمد بن أبى خالد استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن بوليسه السوزارة؛

<sup>(</sup>٢) حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطها، مرجع سابق، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرى؛ تاريخ الرسل والعلوك، جــــــ، ص٥٧٥ و ٧٩٥ و ٥٩٥.

فأشار عليه بأحمد بن يوسف وأبى عبادة ثابت بن يحيى، وقسال: همسا أعرف الناس بطبع أمير المؤمنين، فقال له: اختر لى أحدهما، فاختار لسمه أحمد بسن يوسف، فقوض المأمون له وزارته (١).

وكان أحمد بن بوسف من أجود الكتاب خطا، حتى قال له المأمون بوما: يا أحمد، لوددت أنى أخط مثل خطك، وعلى صدقة ألف ألف درهم، وكان يجيد الكتابة حتى كان المأمون إذا كان يتولى عمرو بن مسعدة ديوان الرسائل كان يكلف أحمد بن يوسف بكتابة الكتب التي يريد أن تشهر وتذكر، ومنها كتاب عسن المأمون إلى الناس في كل مكان بعد قتل الأمين؛ فبر المأمون به، وولاه ديسوان السر ويريد خراسان وصدقات البصرة (١). وهو الذي كتب كتابا عن المأمون إلى الناس في كل مكان بعد مقتل الأمين.

ومات أحمد بن يوسف في سنة ٢١٣هـ، ببعض تدبير المامون ابدادرة بدرت منه؛ حيث كان في بطانة المأمون من يحسد عليه للدرجة التي وصل إليها من المأمون؛ فكادوا له المكايد حتى أقصوه عن قلبه. أما سبب موته؛ فإنه دخل يوما إلى المأمون وكان يتبخر؛ فأخرج المأمون المجمسرة من تحته، وقال: لجعلوها تحت أحمد تكرمة له، فنقل أعداءه إلى المأمون أنه قال: ما هذا البخسل بالبخور؟ هلا أمر لي ببخور مستأنف؟. فاغتاظ المأمون لذلك، وقال: ينسبني إلى البخل، وقد علم أن نفتتي في كل يوم سنة آلاف دينار، وإنما أردت إكرامه بمساكن تحت ثبابي. ثم دخل أحمد بن يوسف على المأمون، وهو يتبخر مرة أخرى،

<sup>(</sup>١) ابن طباطها؛ الغدري في الأداب السلطانية، مرجع سابق، ص١٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) محمد كسرد على؛ أمراء البيان، جسدا، طبعة القاهرة، ١٩٣٥هـــ - ١٩٣٧، ص ٢١٨ - ٢٤٣٠،

<sup>(</sup>۳) الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتاب جمعها ميخانيل عواد نفسو دار الكتاب اللبناني، بيروت، ۱۳۸٤هـــ-۱۹۶۴م، ص۲۶.

فقال المأمون: اجعلوا تحته في مجمرة قطع عنبر، وضموا إليه شيئاً يمنع البخار أن يخرج؛ ففعلوا ذلك به، فصبر عليه حتى غلبه الأمر، فصاح: الموت، الموت. فكشفوا عنه وقد غشي عليه، فانصرف إلى منزله فمكث فيه شهوراً علياً مسن ضيق النفس حتى مات بهذه العلّة. وقيل مات كمداً لبادرة بدرت منه، فأطرحسه المأمون لأجلها(١).

كان أحمد بن يوسف فصيحاً، قوى البديهة، يقول الشعر الجيد، ولمه "رسائل" مدوّنة، وهو صاحب البيث المشهور:

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه

فصدر الذي يستوعب السر أضيق (٢)

# المُامِس: القاشي بحيي بن أكثم التميميّ:

اعقب أحمد بن يوسف القاضى يحيى بن أكثم، ولعلسه اتخده المامون مستشاراً له. إسمه أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسيدى المروزى؛ انخرط فى سلك القضاء وسنة عشرون عاماً لنجابته، وكان قاضياً رفيع القدر عالى الشهرة من نبلاء الفقهاء، يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب، ولد بمرو سنة ٥٩ هم، واتصل بالمأمون أيام مقامه بها، وصله ثمامة بن اشرس (٢) العالم المتكلم.

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا؛ الفخرى في الأداب السلطانية، مرجع سابق، ص١٨٢-١٨٨.

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي؛ الأعلام، المجلد الأول، مرجع سابق، ص٢٧٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــــ، ص١٨٦ وجـــــ۸ ص٢٧٥ و ٢٨٨ و ٥٧٥ وورد في الأعلام للزركلي ما يلي: أبو معن ثمامة بن أشرس النميرى، مـــن كبـــار المعتزلـــة وأحد الغصحاء البلغاء المتقدمين؛ أراد المأمون أن يستوزره فاستعقاه. قال الجاحظ فـــــى حقه: ما عملت أنه كان في زمانه قروى ولا بلدى بلغ من حسن الإفهام، مع قلـــة عــدد

ولما احتاج المأمون إلى من يوليه الوزارة بعد أحمد بن يوسف عرضيها على ثمامة؛ فامتنع منها، ، ووصف له يحيى فاستوزره، وولاً ومع ذلك فياضى القضاة؛ فكان له تدبير المملكة والقضاء معاً ، وقلما اجتمعا في شيخص . وكان وزراء الدولة لا يقدّمون ولا يؤخرون في شي إلا بعد عرضه عليه . وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد وذلك لحزمه وصدقه وأمانته وتقة المأمون بسه وكان يحيى على مذهب العامة؛ فكان إذا أراد المأمون شيئاً بخالف ما هم عليه احتال فيما يرجعه عنه.

وكان يحيى بن أكثم مع تقدمه فى الفقه وأدب القضاء، حَسُنَ العشرة، حُلْوَ المحديث، استولى على قلب المأمون، حتى أمر بأن لا يُخجب عنه ليلاً ولا نهاراً. ولمه غزوات وغارات؛ منها أن المأمون وجهه سنة ٢١٦هـ، إلى بعض جهات الروم فعاد ظافراً. ولما مات المأمون سنة ١١٨هـ، وولى المعتصم عزله عسن القضاء، فلزم بيته، وآل الأمر إلى المتوكل فردُه إلى عمله، ثم عزلمه سنة ١٤٠هـ. وأخيراً مات بعد أن عزم على المجاورة بمكة، ومات في "الربذة" مسن قرى المدينة ودفن بها.

ولم يذكر ابن طباطبا في كتابه "الفخرى في الآداب السلطانية" يحيى بسن أكثم في عداد وزراء المأمون. ثم إن المطبوع من كتاب "الوزراء والكتّاب" للجهشيارى لم يتجاوز الفضل بن سهل، وهو أول وزراء المأمون.

وورد في كتاب "الدولة العباسية: قيامها وسقوطها" لمحمد الخضسري، أن طلحة بن محمد بن جعفر أحد معاصري يحيى بن أكثم قال في حقه: "يحيى بسن أكثم أحد أعلام الدنيا، قد اشتهر أمره وعرف خبره، ولم يستثر عسن الكبير والصغير من الناس، فضله وعمله ورياسته لأمره، وأمر أهل زمانه من الخلفاء

الحروف، ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلّغه ثمامة بن أشرس، (المجلد الثاني، ص١٠١-١٠١).

والملوك، واسع العلم بالفقه، كثير الأدب، حسن المعارضة قائم بكسل معضلة، وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد من الناس جميعا عنده، وكان المسأمون ممن برع في العلوم؛ فعرف من حال يحيى بن أكثم ما همو عليمه مسن العلم والعقل، وأخذه بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة، وتدبير أهل مملكته؛ فكسانت الوزارة لا تعمل في تدبير الملك شوئا إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم (۱). ونستشف من الجملة الأخيرة أنه كان بمنزلة مستشار الخليفة فيما يجسرى على أيسدى الوزراء من أعمال. وذكر المسعودي في كتابه "مروج الذهب" أخبار عديدة عسن يحيى بن أكثم فذكر أن اسمه بالكمل: يحيى بن أكثم بن عمرو بن أبي رباح مسن أهل خراسان من مدينة مرو، وكان رجلا من تميم، وسخط عليه المسامون في سنة مراء، ونلك بمصر، وبعث به إلى العراق مغضوبا عليه المسامون في يحيى بن أكثم ومات بعد منة ، ٢٤هـ. في عهد المتوكل.

# السادس؛ أبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازي:

عده ابن طباطبا في كتابه "الفخرى" من وزراء المأمون، وذكر أنسه كسان كاتبا حانقا بالحساب، سريع الحركات، أهوج محمقا(٢)؛ كان شديد الحدة سسريع الغضيب، ربما اغتاظ من بعض من يكون بين يديسه فرمساه بدواتسه أو شستمه

<sup>(</sup>١) محمد الخضرى؛ الدولة العباسية، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب، جـــ،، مرجع سابق، ص ٢٣ و ٢٠.

<sup>(</sup>۱) الأهوج هو الشجاع الذي يرمى بنفسه في الحرب (وهمو أهموج الطمول أي مغرطمه) (الشرتوني؛ أترب الموارد، جمع ص ١٤٠٨). والمحمق هو الأحمق أي قليل العقلل، وقيل الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه في طريقه فاسد فلا يكون له رؤية صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض (الشرتوني؛ أقرب الموارد، جمعا، ص٢٣٧).

بالفحش (١١). وكان أبو عباد إذا دخل على المأمون كثيرا ما يضحك المامون (١) ويقول له: ما أراد دعبل (الشاعر) منك حين يقول:

حرد يجر سلاسل الأقياد(٢)

وكأنه من دير هر قل مفلت

#### السابح: عورو بن مسعدة

ذكره خير الدين الزركلى في موسوعته "الأعلام" على النصو التسالى: "عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول، أبو الفضل الصولى، وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء. كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد، واتصل بالمأمون؛ فرفع مكانته، وأغناه، وكان مذهبه في الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ، وفي كتب الأدب كثير من رسائله وتوقيعاته، وكان جوادا ممدوحا فاضلا نبيلا، توفى في أذنة (أطنه) بتركية آسيا(1).

وفى كتاب "تصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى" أنسه ابن عم إبراهيم بن العباس الصولى الشاعر . كسان أحسد كتساب المسأمون شم استوزره، وكان بليغا جزل العبارة وجيزها، سديد المقاصد والمعانى، مات سسنة ١٢٧هـ وقيل ٢١٥هـ كما ذكره الرقاعى فى كتابه "عصر المأمون" بالآتى: "أن المأمون استوزر عمرو بن مسعدة، وهو صنو أحمد بن يوسف نباهة وكفايسة

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الفخرى في الأداب المناطانية، مرجم سابق، ص١٨٤.

<sup>(</sup>۲) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ، ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>۲) دير هزقل: دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم ويضرب به المثل لمجتمع المجانين، المرجع العبابق، حاشية ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>١) خير الدين الزركلي؛ الأعلام، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص ٨١.

<sup>(\*)</sup> میخائیل عواد؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب الجهشسیاری، نشسر دار الكتاب اللبنانی، بیروت، مئة ۱۹۲٤م / ۱۳۸۴هـ.. ص۲۰ حاشیة رقم ۱.

وكتابة (۱) ويقول المسعودى: "أنه لما مات عرض لماله (۱)، ولم يعرض لوزيــر غير (۱).

# الثامن: أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد المروزي

ذكره ابن طباطبا في كتابه "الفخرى في الآداب السلطانية" أنه آخسر وزراء المامون، وهو من خراسان، وكان أبوه وجده مجوسا أسلموا، واتصلوا بالخلفاء، وسويد أول من أسلم منهم، وكان سويد قد مات أبوه وهو صعير، فأسلمته أمسه إلى يعض كتاب العجم؛ فنقذ نفاذا محمودا(1)، وتعلم آدابا كثيرة من آداب الفوس، ثم واظب على ملازمة الديوان بمرو، وحضر صاحب الديوان في يوم مطسير، وخلف جميع الكتاب والنواب عن الحضور، وكان سويد جد محمسد حاضرا، فاحتاج صاحب الديوان عمل حسبة، فلم يكن عنده أحد بالديوان فتولى هو عملها بنفسه، وشرع فيها؛ فكتب بعضها، ثم غلبه نعاس، وحانت منه التفاتسة، فسرأى سويدا، فسلم إليه (ورق الحسبة)، وقال له: احتفظ بها حتى التبه؛ فتصفح سويد الحسبة، وتممها وبيضها في نسخة حسنة بخط مليح وضبسط صحيح، وانتبسه صاحب الديوان وطلب منه الحسبة؛ فدفعها إليه، فوجدها مفروغا منها على أتسم عاحد الديوان وطلب منه الحسبة؛ فدفعها إليه، فوجدها مفروغا منها على أتسم أفتحسن الكتابة؟. قال: نعم. فأمره بلزوم سدته التي كان فيها حسسابه وأصول أعماله، وما يجب أن يحتفظ به، وقرر له معيشة، وتنقل فيكل الخدمات حتسى عصل أموالا جليلة وارتفع قدره. ثم تأدب محمد وبرع في كل شئ، فاسستوزره حصل أموالا جليلة وارتفع قدره. ثم تأدب محمد وبرع في كل شئ، فاسستوزره

<sup>(1)</sup> أحمد فريد الرفاعي؛ عصر المأمون، جــا، مرجع سابق، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي استولى على ماله.

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب جدد، ص٦.

<sup>(1)</sup> اى كان المعيا يسترعب دروسه وما يقال له كاملا.

وهذاك شخصية تاسعة وزرت للمأمون ذكرها المسعودى، وهو الغضل بسن مروان، في نص صريح هو: "وأن آخر وزراء المأمون الغضل بسن مروان ومحمد بن يزداد"(").

وهو أبو العباس الفضيل بن مروان بن ماسرجيس، ولد سنة ١٧٠هـ ١٧٠هم وكان نصرانى الأصل قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة الخلفاء، وهو الذي أخذ البيعة للمعتصم ببغداد بعد وقاة المسأمون سنة ١٢٠٨ ١٨٠ ١٨٠ من فاستوزره نحو ثلاث سنوات، ثم تغير عليه في شهر رجب سنة ٢٢١ هـ ١٨٠٠ م، وذكر أن المعتصم أخذ من داره لما نكب ألف ألف دينار، وأخذ أثاثا وأنية بألف ألف دينار، وحبسه خمسة أشهر ثم أطلقه وألزمه بيته، حتى توفى سنة ٢٥٠ هـ ١٨٠ مراً، وأيضا يقول ابن طباطبا: "أنه كان عملمي لا علم له ولا معرفة، وكان ردئ السيرة جهولا بالأمور "(٥).

### مملس الشوري في عصد المأمون:

ظلت الدولة العباسية فى أثناء حكم الخلفاء الأوائـــل حكومــة اســتبدادية، بالرغم من المجلس الاستشارى غير الرسمى، الذى كان يتسألف مــن السوزراء وأفراد الأسرة الحاكمة البارزين، وفى الواقع كان الخليفة هــو مصــدر جعيــع

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا؛ الفخرى في الأداب السلطانية، مرجع سابق، ص١٨٥-١٨٦.

<sup>( \* )</sup> ميخانيل عواد؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب الجهشيارى، مرجع سابق، ص ٢٦ حاشية رقم ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المسعودي؛ مروج الذهب، جـــ؛ ص٣.

<sup>( \* )</sup> أين طياطباء الغدري في الأداب السلطانية، ص ١٨٩.

السلطات، وعنه تصدر جميع الأوامر الخاصة بشئون الدولة؛ وكان الوزير فسى الواقع هو نائب الخليفة، ويستعمل السلطة المطلقة باسمه، وفي عسهد المسأمون تطورت الحكومة الأثوقر اطية إلى حكومة دستورية، وأتشى لأول مرة مجلس شورى نظامى للدولة يمثل جميع الطوائف التي تعترف بسلطان الخليفة، وأصبح لنواب الأمة مطلب الحرية في إبداء ما يعن لهم من الآراء فكانوا وزراء تتفيست ليس أكثر، ويلوح أنه لم يحل قط بينهم وبين حرية التعبير والمناقشات(۱).

### الأعمال المكومية في عهد المأمون:

كان الخليفة المأمون رأس الدولة؛ فكان رئيسا سياسيا ورئيسا دينيا، ومسع أنه قد فوض لوزيره الفضل بن سهل تصريف شئون الدولة، وسلطته الدنيوية غير أن المأمون ظل هو الفيصل الأخير في جميع شئون الحكومة، ويقول سسيد أمير على: "كانت أبواب جميع المناصب مفتوحة أمسام الجميع على السواء المسلمين منهم واليهود والمسيحيين والهنود"(١)، وقامت الدولة المأمونية كدولة إسلامية على أساس الإسلام والجيش والكتاب.

وكانت جباية الخراج ومركزيته وانصبابه في بغداد والعراق حتى عصسر الرشيد، وما أن اضطربت الدولة بسبب الخلاف بين الأمين والمأمون وظلسهور وزير مثل الفضل بن سهل، وولاة مسيطرين في الأقساليم الذيسن مسا لبشوا أن انقطعوا في ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يؤدونه سنويا لخزانة الدولة وقد بدأ هسذا كله أيام فتتة الأمين والمأمون.

واستقل المأمون بخراج خراسان والكور التي أضيفت إليها، وهو أكثر من أربعين مليون درهم. ثم تبارى الأخوان في تأليف القلوب وجذب الناس متزامنا مع التجهز الحرب، وحين انتصر المأمون جعل لوزيره الفضل بن ممهل عمالة

<sup>(</sup>١) مبيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسمى، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٥٧.

ثلاثة آلاف درهم؛ يقول الطبرى: "وصل جيش المأمون الحاصر لبغداد إلى حالة متردية، ولم يبق بيد قائده طاهر بن الحمين مسال الجنسد ..... فضساق بسه أمره... ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا باب الأنبار والبستان حتسى افرضه رجل من بغداد عشرين ألف دينار! فأمر طاهر للجند برزق أربعة أشهر فرفضوا .....". صحيح أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين السف السف للف درهم، ولكنه حين جاء بغداد سنة ٤٠٢هـ لم يكسن معه إلا خمسون ألف درهم ولكنه حين جاء بغداد كان قد دمرت وضربت أحياؤها، وانقطع ذلك السيل من الذهب الذي كان يردها من أفريقية ومصر والشام واليمسن والجزيسرة بسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية (١٠).

وكان أشد ما أصاب النظام الإدارى المالى هو إحراق الدواوين وسجلاتها خلال الحرب التى تشبت بين الأمين والمأمون سنة ١٩٧هـ، وتوقف الإدارة المركزية حتى شلت الآلة المالية العباسية تمام الشال(")، فلم تعاود هذه الآلة عملها إلا حين وصل المأمون بغداد، وبدأ تنظيم أمر الخراج من جديد سنة عداد، فكانت أول سنة يوجد حسابها بالدواوين().

وقد توسع الجهاز الإدارى الحكومى تدريجيا، وتعقسدت معاملاتسه فسى العصر العباسي الأول. وكما سبق أن ذكرنا توقف العمل الإدارى تقريبا إيسان الفتنة الأخوية بين المأمون والأمين، وبعد انتقال المأمون إلى بغداد تركزت فيسها الدواوين، وبدأ ينتظم عملها بعد تلف الكثير منها، وأصبح فيسها دفسائر خاصسة

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ مرجع سابق، ص٥٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جساء مرجع سابق، ص ٢٥٩ و ٤٧٠.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص٥٧٦. وحسن إبراهيم حسن، دكتسور؛ تساريخ الإسسالم، جسس، ص٥٤٦ – ٢٦٩. ودكتور عبد العزيز الدورى، العصر العباسي الأول، ص٣٣.

تسجل كل أحوال الدولة، وسير العمل بها، وما يدخل إليها وما يخرج منها مــن مكاتبات أو أحوال أو شهادات(١).

وذكر سيد أمير على "أسماء الدواوين الرئيسية للدولة؛ ديوان الخصراج -ديوان الضياع السلطانية (مكتب الخاصة الملكية - ديوان الزمام (قلصم مراقبسة
الحسابات - ديوان الجند - ديوان الموالي والغلمان - ديوان السبريد - ديسوان
زمام التفقات -- ديوان الرسائل -- ديوان التوقيع -- ديوان النظر في المظسسالم -ديوان الأحداث والشرطة -- ديوان العطاء أو ما يشبه دائرة حسابات الجيسش -وكان الإشراف على مصالح الذميين موكلا بديوان خاص يرأسه موظف يدعسي
"كاتب الجهبذة" وعلاوة على هذه الدواوين الرئيسية كان هنساك بضسع دوائسر
صغري سواء في الإدارة أو السياسة أو القضاء، ومن جملتها ديسوان العطايسا
ويسمى "ديوان المقاتبات"، وآخر يشرف على أعمال السرى، ويسسمى "بديسوان

أما الدكتورة فتحية النبراوى فقد قسمت الدواوين في عصر المأمون إلى ثلاث مجموعات رئيسية، سواء في بغداد مركز الخلافة أو في الولابات، تتفقق وأركان الإدارة وهي:--

- ١- ديوان الرسائل؛ ويختص بالمراسلات الإدارية والسياسية.
  - ٧- ديوان الخراج؛ ويختص بالشئون المالية والضرائبية.
- ٣- ديوان الجند؛ ويختص بتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجند.

<sup>(</sup>۱) فتحية عبد الفتاح النبراوي، دكتورة؛ تاريخ النظم والحضارة الإسلامية، الطبعـــة الثامنـــة نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٧هــ/ ١٩٩٧م، ص١١١.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الماوردى؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينيسة، ص٧٠٣-٢٠٩ وأمسير سيد علسى؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٧٥٧.

- ٤- ديوان النفقات؛ يتولى الإشراف على حاجات الخلافة، وكان يتكسون مسن
   الأقسام التالية:
  - أ قسم الجارى؛ ويشرف على استحقاقات الحشم.
- ب- قسم الأنزال؛ ومهمته الإشراف على محاسبة التجار الذين بـــوردون للقصر الملكى الخيز واللحم والحلوى والغاكهة.
- ج قسم الكراع (1)؛ ويشرف على علوفة الكراع (الخيل ووسائل النقـــل الأخرى من بغال وحمير وجمال و ...) وعلاجه وأرزاق العــاملين فيه.
- د قسم البناء والمرمة؛ ومهمته الإشراف على الأبنية الملكية وصيانتها
   ومحاسبة المهندسين وغيرهم من حرفيين وعمال بناء.
  - هـــ قسم الإنشاء والتحرير،
    - و ... قسم النسخ،
- ديوان بيت المال؛ ومهمته الإشراف على ما يرد بغداد من الأموال، ويتــم
   في هذا الديوان تحديد نفقات الدولة.
- ٦- ديوان البريد؛ وكان من أخطر الدواوين شأنا وأكبر هـ عمـ لا. وعملـ الرقابة على إدارة الدولة كلها، وير أمه صاحب البريد (١).

على أنه كان يوجد بجانب هذه الدواوين الستة الرئيسية أعداد أخرى مسن الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشئون، ويمكن حصرها في ثلاث مجموعسات تبعا لوظيفتها وطبيعة عملها.

<sup>(</sup>۲) يكتورة فتحية النبراوي؛ تاريخ النظم والحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص١١١-١١٨. -- ۲۱-

وقد خصص المأمون يوم الأحد من كل أسبوع للفضل في قضايا المظالم وأورد الماوردي حكاية مفادها أن إمرأة جاءت بشكوى ضد ابن الخليفة؛ فللمأمون أحد قضائه بالاستماع إلى الشكوى والفصل فيها في حضرته، وأصسدر القاضي حكمه ضد الأمير ونفذ الحكم، يقول الملاحد؛ فنهض ذات يوم من مجلس نظوه فلقيته إمرأة في ثياب رثة، فقالت الشكوى شعرا:

يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد أشرف البلسد نشكو إليه عميدا لملك أرملة عدا عليها فما تقوى به أسسد فابتز منها ضياعا بعد منعتها كما تفرق عنها الأهل والولسد فأطرق المأمون يسيرا، ثم رفع رأسه وقال:

من دون ما قلت عيل الصبر والجاد وأقدح القلب هذا الحزن والكمسد هذا أذان صلاة الظهر فانصر فسى وأحضر الخصم في اليوم الذي أعدد المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا أنصفك منه وإلا المجلس الأحسد

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول الناس؛ فقال لها المسامون: من خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين. فقال المامون القاضيه، وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد: أجلسها معه وانظر بينسهما. فأجلسها معه، ونظر بينهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض حجابه، فقال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقها، والباطل أخرسه، وأمر برد ضياعسها عليها ...... وباشر المأمون تنفيذ الحكم وإلزام الحق"(١).

ويذكر المسعودى أن عمرو بن مسعدة مات سنة سبع عشمرة وماتين، فعرض لماله، ولم يعرض المأمون لمال وزير غيره (٢).

<sup>(1)</sup> الماوردي؛ الأحكام العناطانية، مرجع سابق، الباب العنابع: فسي و لايسة المظالم، ص ٨٤-٥٠.

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب، جدد، مرجع سابق، ص٥.

#### الشرطة

أما الشرطة؛ فكان هناك "صاحب الشرط"، وكان لكل مدينة شرطتها، ولكل الشرطة رئيس، وكان الشرطة أقساما يوزعون على البلدان التابعة في ولكل الشرطة رئيس، وكان عليهم حماية الناس والمتاع والعسس ليلا، وكانت مرتباتهم حمنة ليعفوا، وكان من ضمن أعضائها موظف يسمى المحتسب وكسان عليه مراقبة المكاييل والموازين، ويعاقب المدلسين والغاشيين ويلاحظ الأسواق، ويراقب عمليات البيع والشراء.

وكان هناك منصب "صاحب الحرس"، ولم يكن أحد بباب المأمون أعظه خطر ا من أمير الحرس؛ ذلك لأن عمله متصل بالعقاب والسياسة ..... وكهان الناس تخشاه أشد ما تخشى الملك، وكان على أقل تقدير هو المسئول الأول عهن تنفيذ أحكام الخليفة (١).

### أهير المج

انشأت الحكومة العباسية منصبا هاما يسمى "أمير الحج"؛ لأجسل حمايسة الحجاج من اعتداءات البدو، ومراقبة سير الحجاج والعمل علسى راحتهم فسى البلاد المقدسة (٢) وكان المأمون يعين أمير الحج من بين أفراد الأسسرة المالكة ومن شخصياتهم البارزة وذكر الطبرى في تاريخه أسماء ما أوفدهم المأمون منذ استقرار الأمور له، تذكرهم على النحو التالى:

۱- في سنة ۱۹۱هـ ۱۹۱ م، حج بالناس العباس بن موسى بن عيسسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس من قبل طساهر، ودعلالمأمون بالخلافة، وهو أول موسم دعي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة (۱).

<sup>(</sup>١) سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٢٢-٢١.

<sup>(</sup>١) مبيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص٢٤٢.

- ۲- وفي سنة ۱۹۷هـ ۱۹۷هم، حج بالناس العباس بن موسي بن عيسي سالف الذكر بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلسك، وكان على مكة في هذه السنة داود بن عيسي (۱).
- ۳- وفي سنة ۱۹۸هـــ ۱۲۳ ۸م حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى، وكان واليا على مكة والمدينة، وحارب من وجههم أبو السرايا إلى مكة والمدينة والمدينة.
- ٤- وفي سنة ١٠٠ هـ = ١٨٥، وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلى مكة ليحج بالناس؛ فحورب العقيلي فهزم، ولم يقدر على نخور مكة، وأقام للناس بالحج أبو اسحق بن الرشيد(٢).
- -وفی سنة ۲۰۱ه -۲۱۸م حج بالناس اسحق بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی (1).
- ٢٠٠ وفي سنة ٢٠٢هـ ٣٠٠ محج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر فدعسا لأخيه على بن موسى الرضا بعد المأمون بولاية العهد(٥).
- ٧- وفي سنة ٢٠٣هـ ١٨٨م، حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بين على (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) نش المرجع، ص٥٤٠،

<sup>(1)</sup> البرجع السابق؛ ص٢٥٥.

<sup>( \* )</sup> نئس المرجع! ص١٧٥،

<sup>(1)</sup> نفس المرجع؛ ص٧٧٥.

- $\Lambda$  وفي سنة 3.74هـ 9.1م، حج بالناس عبيد الله بن الحسن وهـ و أمـ ير الحرمين. كذلك حـــج عبيـ الله بــن الحسـن هــذا فــي سـنتي 0.7 و 0.7 هـ 0.7 و 0.7 هـ 0.7 و 0.7 هـ 0.7 و 0.7 هـ المرمين.
  - ٩- وفي سنة ٢٠٧هــ ٢٢٨م، حج بالناس أبو عيسى بن الرشيد(١).
    - · ١-وقى سنة ٨ · ٢هـ=٣٢٨م، حج بالناس صالح بن الرشيد (٦).
- ۱۱-وفتی السنوات ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱هـ (۸۲۶ و ۸۲۰ و ۸۲۲م) حج بالنساس صالح بن العباس بن محمد بن علی و هو و الی مکه (۱).
- ۱۲-وفي سنتي ۲۱۲ و ۲۱۲هـ = (۸۲۷ و ۸۲۸م) حج بالناس عبد الله بن -1 عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس (۵).
  - 11-وفي سنة ١٢هـ ٢١٤م، حج بالناس إسحق بن العياس بن محمد(١).
- ۱۰ وفي سنة ۲۱۲هـ ۲۲۱م، في قول بعضهم حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس، وفي قول آخر حج بهم عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بسن على، وكان المامون ولاه اليمن (٨).

<sup>(</sup>۱) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، الصفحات ٥٧٦ و ٥٨٠ و ٥٩٦.

<sup>(</sup>۱) نئس البرجع، ص۹۹ه.

<sup>(</sup>٢) نفس البرجع، ص٩٩٥،

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، الصفحات ٢٠١ و١١٤ و٢١٨.

<sup>(&</sup>quot;) الرجع السابق، ص٦١٩ و ٦٢٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٨) نفس للمرجع، ص٦٢٦.

يتضم من ذلك أن منصب إمرة الحج أو لاها المأمون عناية خاصة، شأنها في ذلك شأن تعيينه الولاة وقادة الجيوش.

وقد نجم عن ازدياد المركزية في عهد المأمون أن تعقدت أمسور الدولسة وتكاثرت؛ ولضرورة تنظيمها النتظيم المناسب أقيمت في العاصمة بغداد دواويس للأقاليم المختلفة؛ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصر ... النخ، تحتفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة تلك الأقساليم وتضبط شئونسها.

#### عمال الولاياند:

وكان الوالى، وهو أهم عامل فى الولاية؛ يعهد إليه إدارة الولايسة كلسها، وكان يليه القاضى فى المرتبة والأهمية، وكان من كبار الموظفيان الأخريان صاحب البريد وصاحب الشرطة ورؤساء الدواويان المختلفة، وكان الدولاة يتقاضون رواتب حسنة (٢).

وقد أثرى الولاة ثراء فاحشا؛ من ذلك أن المأمون عندما عقد للفضل بــن سهل على المشرق سنة ٩٦ هــ ١٠ ٨م، جعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم (١). كذلك الحسن بن سهل فعند زواج ابنته كان يعد للمأمون في كل يوم ولمن معــه جميع ما يحتاجون إليه وأنه خلع على القواد على مراتبهم فكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم (١).

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٠ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) حسيني؛ الإدارة العربية، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرمل والملوك، جــــ من ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٠٨.

ذلك ما رواه الطبرى عن قتل المأمون لعلى بن هشمام بعد أن غضب عليه، ووجه إليه عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام، وأمر بالقبض على أموالمه وسلاحه. وأمر المأمون أن تكتب رقعة، وتعلق على رأسه ليقرأها النساس؛ ورد فيها أنه أعطاه من المنح ما بلغ مجموعة خمسين ألف ألف درهم، ولم يكفه ذلك "فمد إلى الخيانة" ويذكر الطبرى أيضا أن سبب ذلك راجع إلى أن المأمون بلغمه سوء سيرته في أهل عمله الذي كان المأمون ولاه - وكان المامون ولاه كرور الجبال (۱) - وقتله الرجال وأخذه الأموال. فوجه إليه عجيفا، فأراد (أي على بسن هشام) أن يغتك به ويلحق ببابك؛ فظفر به عجيف، فقدم به إلى المامون؛ فأمر بضرب عنقه ...... ثم بعث رأسه إلى بغداد وخراسان فطيف به، ثم رد إلسسي الشام والجزيرة؛ فطيف به كورة كورة، فقدم به إلى دمشق، ثم ذهمب بسه إلسي مصر، ثم ألقي بعد ذلك في البحر .....، ورد في الكتاب "ولسولا أن عليما بن مصر، ثم ألقي بعد ذلك في البحر .....، ورد في الكتاب "ولسولا أن عليما بن مصر، ثم ألقي بعد ذلك في البحر .....، ورد في الكتاب "ولسولا أن عليما بن منصور ونظرائه إلى ني عداد من كان في عسكره، فمن خالف وخان، كعيسي بن منصور ونظرائه الكان.

وحدد الماوردى في الباب الثالث من كتابه "الأحكام الملطانية والولايسات الدينية" وعنوانه "في تقليد الإمارة على البلاد" واجبات الوالى، وهي:

- ۱- الإشراف الأعلى على الشئون الحربية للولاية، وإقامة الفرق الحربية
   وتوزيعها ودفع رواتب الجند إذا لم يعين لها قائد خاص.
  - ٧- تعيين العمال والإشراف على شئون القضاء.

<sup>(</sup>۱) كور الجبال: الكورة أصلا هي كل صقع يشتمل على عدة قرى، ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر تجمع اسمها (معجم البلدان لياقوت الحموى جدا ص٤٧) وكور الجبال هي المنطقة الواقعة، بين أصبهان إلى زنجان وقزويان وهمذان والدينور وقرميمين والرى وما بين ذلك من البلاد. (معجم البلدان لياتوت الحموى جد٧، ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، جسا، ص١٢٧-١٢٨.

- ٣- جمع الضرائب ومواجهة جميع مصاريف الولاية.
  - ٤- المحافظة على القانون والنظام.
    - ٥- حماية الدين من البدع.
  - ٢- إدارة الشرطة وأعمال الحسبة.
    - ٧- إمامة صلاة الجمعة.
- ٨- شن الحرب على الكفار (إذا كانت الولاية تجاور أرضا للأعداء).
  - ٩- تتنيذ أحكام القضاء<sup>(١)</sup>.

كما ذكر الماوردى أن العباسيين الأوائل كانوا لا يبقون على أي وال لمدة طويلة في نفس الولاية؛ إذ جرت العادة على نقل الحكام من ولاية إلى أخسسرى. وعند إعفاء الوالى من ولايته، كان عليه أن يقدم تقريا شاملا عن إدارتسه، وإذا ظهرت أية بادرة شك في أعماله تصادر جميع أملاكه (٢). وهذا يتفق مع ما نكسوه الماوردي في إدارة المأمون.

#### دواوين الولايات

وكان لكل ديوان من الدواوين الرئيسية في العاصمة بغداد ديوان ممسائل له، أو موظف بمثله في كل ولاية من ولايات الدولة العباسية، ولكن تركزت فسى ديوان واحد في العاصمة مهام أكثر من ديوان واحد في الولاية. وأورد حسسيني الهندي حصر ا بالدواوين التي كانت في الولايات، وهي:

- ١- ديوان الخراج.
- ٢- ديوان الرسائل.
- ٣- ديوان الزمام.
- ٤-- ديوان البريد.

<sup>(</sup>١) الماوردي؛ الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٣٠-٣٤.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٤.

### ٥- ديوان الضياع.

وذكر أن ديوان الخراج كان يتنصر عمله على تقدير الضرائب وجمعها وتدبير موارد الناس الخاصة بالضرائب وتنميتها. فكان هذا الديوان يقوم بجميسع أعمال النفقات وكذلك يواجه جميع التكاليف ورواتب العمال والمقرزات السنوية ورواتب الجند وعطاءاتهم ونفقات الأعمال ذات الصالح العام وغير ذلسك مسن مصروفات الدولة؛ فكان بذلك الإدارة المالية للولاية (1).

أما ديوان الرسائل في كل ولاية فكان يشرف على المراسلات الخاصسة بالولاية؛ وكان أشبه بالسكرتارية الرئيسية للولاية، ويوجد في حاضرة الولايسة، ويقوم بمهام كل من ديوان الرسائل وديوان الخاتم معا في العاصمة (١).

وكان لديوان البريد في الولاية فروع في سائر المدن والبلاد الهامة في الولاية وكان صاحب البريد مسئولا في ولايته عن إدارة البريد في الولاية كلها، وكان عليه تقديم تقارير سرية إلى صاحب البريد في بغددا، أو إلى الخليفة شخصيا عن سلوك ونشاط عمال الدولة، بما في ذلك الوالي وكبار الأشخاص من غير الموظفين، وإلى جانب ذلك كان عليه تقديم تقارير دورية عدن حالة الولاية وعمل الإدارة وحالة الفلاحين والزراعة وميول السلطات المحليسة نحسو الخليفة من ناحية، ونحو الرعايا من ناحية أخرى، وعن حالة المنساجم وكميسة الذهب والعملة الفضية، وكان عليه مباشرة الإشراف على جميع المهام الحكومية الرئيسية في الولاية، وخاصة حشد القوات ودفع رواتبها(٢).

وعندما أعلن طاهر بن الحسين وإلى خراسان استقلاله بإحلال إسمه فسى خطبة الجمعة محل إسم المأمون، بعث صاحب البريد في خراسان تقريرا بذلك

<sup>(</sup>١) حسيني، س.أ.ق.٤ الإدارة العربية، مرجع سابق، ص٣٢٩-٣٣٠.

<sup>(</sup>١) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٣٦١-٣٥١.

<sup>(</sup>٣) حسيني؛ الإدارة العربية، مرجع سابق، ص٢٣٢.

إلى المأمون (1). وأيضا عندما أرسل طاهر بن الحسين قائد جيش المسأمون فسى حربه ضد أخيه الأمين يبلغه انتصاره على على بن عيسى بن ماهان قائد الأميس استغرق ثلاثة أيام، وكانت المسافة التي قطعت تبلغ ٧٥٠ ميلا(١). وكان السبريد منتظما في السنوات الأولى من عهد الأمين عندما كان أخوه المأمون في مسروحتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجئ بينه وبين أخيه في خراسان، شم عساد البريد إلى سابق عهده من انتظام.

<sup>(</sup>١) حسيتي؛ الإدارة العربية، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) للمرجع السابق، ص٣٣٣.

# العصبية العرقية والموالي في عصر المأمون وموتفه منها

كانت هناك عصبية عرقية منذ قيام الدولة الأموية؛ فادت سياسة التمالين التي اتسمت بها الدولة الأموية إلى استياء الشعوب التي انضوت تحدت راية الإسلام، فقد تملّك العرب شعوراً بالميادة، وأخذوا يشعرون أن العربي خُلِق الإسلام، فقد تملّك العرب شعوراً بالميادة، وأخذوا يشعرون أن العربيي خُلِق اليسود، وخُلِق غيره ليخدم ونظروا إلى العناصر الأخرى نظرة السيد إلى المسود، واعتقدوا أنهم هم الأشراف وأن غيرهم لا حَسَب لهم حتى بعد إسلامهم، وعليهم أن يلتحقوا ببعض القبائل العربية على أن يكونوا موالى لتلك القبائل (١).

ولم يحتقر العرب الموالى لجنسهم ققط، بل احتقروهم لمهنهم؛ فالعرب يحترفون السياسة والحرب، بينما يشتغل الموالى بالمهن اليدوية على الأغلب كالزراعة والصناعة. ولم يستخدموا الموالى إلا في الأعمال الكتابية وفي كالزراعة وهم يحتقرونها، وأبعدوهم عن الوظائف النبيلة، فلما ولى سعيد بسن جبير الأسدى بالولاء ((0.3-0.4)) القضاء بالكوفة ضبيج الناس وقالوا: "لا يصلح للقضاء إلا عربي ((0.3-0.4)). وكان سعيد هذا تابعي حبشى الأصل من موالى بنسى والبة بن الحارث من بنى أسد، وأعلم الناس في زمانه على الإطلاق، وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أتسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعنب سعيداً ((0.3-0.4)).

<sup>(</sup>۱۱) عبد العزيز الدّورى، دكتور؛ العصر العباسي الأول: دراسسة فسى التساريخ العميامسى والإدارى والمالى، الطبعة الثالثة، نشر دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٧، ص١٠.

<sup>(</sup>۱) المبرد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت ٢٨٥هـ)؛ الكامل، جــــ، القـــاهرة، ١٩٥٦م، صديد؟

<sup>(</sup>٣) خير الدين الزركلي؛ الأعلام، المجلد الثالث، ص٩٣٠.

وكان العرب يستخدمون الموالى فى الحروب مشاة، حتى أن المختار بسن عبيد الثقفى صديق الموالى أوصى ابن الأشتر عندما أرسله لمحاربة عبيد الله بن زياد "أن عامة جندك هؤلاء الحمراء (الموالسي)، وأن الحسرب إن أضرستهم هربوا؛ فاحمِلُ العرب على متون الخيل وأرجلُ الحمراء أمامهم "(١).

وأبى العرب أن يقاسمهم الموالى ثمرات البلاد المفتوحة؛ فحرموهم مسن العطاء، وكانوا يعتبرون البلاد المفتوحة وأهلها كماملاك يتصرفون بسها، وأن الموالى فيء إفاءة الله على العرب وكذلك بلادهم، وتظهر هذه النظرة في المقولة الشهيرة "أهل السواد أرقاء"(")، وقول عمرو بن سعيد والمسى الكوفسة: "السواد بستان قريش"(").

وكان الموالى في العصر الأموى محتقرين في المجتمع الإسسلامي؛ فسلا يخاطبهم العرب بالكنية، وكانوا يقولون "لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو كلب أو مولى "(1), ولما بني الحجاج مدينة واسط نفي النبط منها، وكتب إلسي عامله على البصرة "إذا أتاك كتابي فانف من قبلك من النبسط فإنسهم مفسدة للدين والدنيا "(٥), ومنع العرب التزاوج من الموالي؛ فجلد والي المدينة مولى تزوج من بني سليم، وقرق بينه وبين زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه ولحيت وحاجبيه (١) وهذا في حد ذاته خلاف ما ورد في الإسلام فالمسلم سواء كان عربياً أم عجمياً متساويين في الحقوق الشرعية.

<sup>(1)</sup> المبرد، الكامل، جسـ، مرجع سابق، ص٠٠٤-٤٠١.

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ اختلاف الفقهاء، تحقيق شاخت، ليدن، ١٩٣٣م، ص ٢٢٥٠.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز الدورى؛ العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص١١، تقلاً عن "محاضرات الأدباء"، للراغب الأصفهاني، جـــ أ، ص٢١٨.

<sup>(</sup>١) أبو القرج الأصفهاني؛ الأغاني، جسة، القاهرة، ١٩٢٥م، ص١٥٠.

ولم يكتف العرب في العصر الأموى باحثقار الموالي، بل امتد إلى أولاد الإماء، ويسمون ابن الأمة الهجين "لأنه معيب" (١). واحتج الخليفة هشام بن عبسد الملك على زيد بن على عند طلبه الخلافة، قائلاً: "بلغني أنك تخطسب الخلافسة، ولا تصلح لها لأنك ابن أمة "(١).

ويعلق على ذلك عبد العزيز التورى بقوله: "لذلك سخط الموالسسى علسى الأموبين، وأن هذه النظرة كانت سائدة في الأوساط الرسسمية، وبيسن القبائل والأعراب. أما الأوساط العلمية والدينية فكانت تنظر إليهم بعين المساواة (").

### سفط المراسانييين على الأمويين:

كان في خراسان من أسلم رغبة في الإسلام، ومن أسلم طمعا بالامتيازات ومن حافظ على دينه الأصلي. وكان كل من هدفه الجماعات ساخطا على الأمويين؛ فأو لاها حقدت عليهم لإهمالهم مبادئ الشرع، والثانية خاب ظنها بالمساواة، والثالثة كانت تنتظر الفرصة لتتقذ دينها.

ولم ينتشر الإسلام بصورة متساوية في إيران؛ فكان انتشاره فسي الغسرب قويا، أما في طبرستان والديلم فيكاد يكون معدوما، وأما في خراسان فانتشر فسي المدن الكبيرة، ولكن الديانات الفارسية؛ المجوسية والمانوية والمزدكيسة بقيست منتشرفة في القرى، فتسلل إلى الإسلام بعض الآراء الإيرانية القديمة، كمسا لسم تتخل المذاهب الفارسية القديمة عن عقائدها ولم تقبل الدين الإسلامي، بل سسكت طريقا وسطا حافظ على الأسس الفارسية واقتبس شيئا من الإسلام، كمسا كسان الحال مع "الخرمية"، وإن كانت الخرمية بعيدة عن الإسلام،

<sup>(1)</sup> أحمد أمين؛ ضحى الإسلام، جدا، القافرة، ١٩٣٤م، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) جرجى زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي، جـــ؛، مرجع سابق، ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الدوري، دكتور؛ العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص١٢.

ونمت في خراسان روح قومية فارسية تضيق بحكم العرب وتعتبره نوعاً من عجائب القدر، وتسعى جاهدة للخلاص منه بكل وسيلة. إلا أن وجود تباين في المصالح بين طبقات الشعب الإيراني، وعدم وجود شعور عام ضد العسرب والمسلمين واقتصار الثقافة على طائفة صغيرة نسبياً يحملنا على الاعتقاد بأن الحركة القومية كانت محدودة. ثم إن الطامحين من الإيرانيين فكروا في إرجاع مجد إيران، ولكنهم وجدوا أن محاولة الانفصال عن العرب مباشرة ضرب من الحمق لأن ذلك يوحد العرب ضدهم. ووجدوا أن خبر وسيلة لإظهار سخطهم هو تأييد بني هاشما فإذا ما انتقلت السيادة إلى هولاء بمساعدتهم فستصبح السلطة في أيديهم، وعند ذلك يحققون تواياهم الأصلية (۱).

ولا ثلك أن سياسة التمايز التي اتسمت بها الدولة الأموية أدت إلى استياء الموالى، وبخاصة الإيرانيين منهم لكونهم أهل حضارة قديمة ومدنية عريقة؛ فعز عليهم أن يتعالى عليهم العرب ويسيئوا معاملتهم. فكان شعورهم هذا باعثاً للتشيع لآل البيت. فمنذ أن انتقلت الدعوة للعباسيين، وهم يوجهون نشاط دعوتهم إليها، وبخاصة إلى منطقة خراسان النائية عن مركز الخلافة الأموية "دمشق" وجدوا تجاوباً معها.

وكان عدد العرب قليلاً نسبياً في خراسان؛ فيقدر هسم يوليوس فلسهاوزن (Wellhaussen) في كتابه "تاريخ الدولة العربية" بمانتي ألف (١) طبقا لما هو ثابت في دفاتر الجند، ولم يحصروا أنفسهم في المراكز العسكرية، بسل امتلكوا الضياع في الأرياف واختلطوا بأهل البلاد وتزوجوا الإيرانيات واقتبسوا العلدات الإيرانية بمضى الوقت، وصار بعضهم يشعر بشئ مشترك مع الأهالي (١).

<sup>(</sup>١) أحمد أمين؛ ضحى الإملام، جـــ ١، مرجع سابق، ص ٣١ وأيضاً حسن إير أهيـــم حسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام، جـــ ٢، ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) يوليوس فلهاوزن (Wellhaussen)؛ تاريخ الدولة العربية، ترجمة محمد عبد الهادى أبسو ريدة، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٨م، ص٤٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٤٩٨.

وأظهر البيت العباسي تفضيلاً لخراسان على العراق للدعوة العباسية حيث هناك العدد الكثير والجلّد الظاهر والصدور السليمة والقلوب الفارغة، لم تتقسمها الأهواء، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وتسوارب (إشارة إلى شجاعتهم) وأصوات هائلة ولغات ضخمة تخرج من أجواف منكسرة (إشارة إلى التذمر)<sup>(1)</sup>. فاستجاب لهم بها أناس كثيرون، وأدى إخفاق الأموييسن في التوفيق بين مصالح الموالى والمصالح العربية إلى وضع اجتماعي توتسرت فيه العلاقات بين طبقات المجتمع، وبلغ هذا التوتر درجة أدت إلى اصطدام عنيف مما أدى إلى سقوط الدولة الأموية(١).

ونتيجة لذلك ظهرت نزعة قومية بين بعسض الإيرانييسن إذ المسهم أن يقضى العرب على استقلال وشخصية الدولسة الفارسية، واعتز الموالسي الإيرانيون بحضارتهم الفارسية حينما لمسوا إقبال العرب على الاقتباس منسها. كما اعتز الإيرانيون بدورهم في الحياة العامة واليومية؛ فقد حملوا دائماً أعبساء الحرف والمهن، واحتكروا النشاط الزراعي والصناعي والتجارى؛ فسسى حيسن اكتفى العرب بمناصب الحكم والقيادة (٢). وكان هذا شأن العرب في كافة البسلاد المفتوحة.

وعندما تولى أبو مسلم الخراسانى أمر الدعوة العباسية والقضاء على الدولة الأموية ونجاحه؛ أصبحت حركته في الواقع هي حركة الموالى الفرس خاصة وأنه نادى بتحسين أحوال الموالى السياسية والاجتماعية،

<sup>(</sup>۱) أبن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان، تحقيق دى خويه، المكتبة الجغر الاية العربيسة، المجلسد الخامس، ايدن، ١٨٨٥م، ص٥١٣.

<sup>(</sup>۲) بندلى جوزى؛ من تاريخ الحركات في الإسلام، القدس، ۱۹۲۸م، ص٠٤. (3) Sykes, P.M.; A History of Persia, 3<sup>rd</sup> ed., London, 1930, p533.

وأشار المؤرخون الأكدمون إلى صلات الدولة العباسية بسالغرس؛ فيقسول المسعودى: "وكانوا يسمون باب خراسان باب الدولة حين أسست بغسداد زمسن الخليفة المنصور لإقبال الدولة العباسية من خراسان (۱). ووصف الجاحظ الدولة العباسية بأنها فارسية، فيقول: "دولة بنى العباس أعجمية خراسانية ودولسة بنسى مروان عربية أعرابية في أجناد شامية"(۱).

وتحدث يوليوس فلهاوزن عن مركز كل من الفرس والعسرب بعد قيسام الدولة العباسية بالآتى: "علا شأن الأعاجم، وصار العرب منذ انتهت سيادتهم بانتهاء سيادة بنى أمية أمّة مضطهدة، وقد تنبأ بذلك نصسر بن سيّار الوالسي الأموى بخراسان، ونمت القومية الفارسية، وكانت القوة الدافعة لنهوض الفرس وأهالى خراسان، كما كان الإسلام من قبل هنو القوة الدافعة في نهوض العرب "ا، ومن أشعاره التي تشير إلى ذلك:

وأوضح بالمر (Palmer) في كتابه "Haroun Al-Rachid" (هارون الرشيد) نتائج قيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس ويقول: "لما كان العباسيون يديون بقيام دولتهم للنفوذ الفارسي؛ كان طبيعيا أن تسيطر الآراء الفارسية. ولهذا نجد وزيرا من أصل فارسى على رأس الحكومة، كما نجد أن الخلافة تدار بنفس النظام الذي كان تدار به إمبراطورية آل ساسان"(م).

<sup>(</sup>١) المعمعودي؛ مروج الذهب، جــا، مرجع سابق، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ؛ البيان والتبيين، جـــــ، مرجع سابق، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) يوليوس فلهاوزن؛ تاريخ الدولة العربية، ترجمة أبو ريدة، مرجع سابق، ص٥٠٦.

<sup>(1)</sup> لبن الأثير ؛ الكامل في التاريخ، حده، (أحداث ١٢٩هـ) ص٣٣.

<sup>(5)</sup> Palmer, Edward Henry; Haroun Al-Rachid, London, 1880, P.37-38.

إن الفرق بين الدولة الأموية والدولة العباسية، أن الأولى اعتمدت على سواعد العرب وعقولهم؛ فكانت منذ تكوينها دولة عربية بحتة، كل عناصرها من العرب الخلص، وامتازت بتواجد شخصيات فريدة اتصفت بالشجاعة والإبمسان، وهي صفات العربي الأصيل، أما الثانية فقد استعانت بالفرس، وصعدت على رماحهم وقوتهم، وساندوها في الخلاص من أعدائهم الأمويين وغير الأموييس، وتغلغلوا في مرافقها. وهؤلاء وقفوا من العرب موقف العداء الظساهر، وخلقت في الدولة جبهتين متعارضتين: جبهة الفرس وجبهة العرب، وكان لكل مبرراته وأسبابه في تأصيل هذا العداء ونلاحظ أن العرب كانوا عصبة الأمويين القوية، أما الدولة العباسية فكانت تستد على الموظفين، وهو سند ضعيف يتوقف على ما يأخذه الموظفون من رواتب أو مكافأت،

وتحدث فلهاوزن عن سياسة العباسيين نحو العناصر الفارسية بالآتى: "بتغيير الأسرة الحاكمة تغيّرت أيضاً طريقة الحكومة الداخلية. أمسا أن التفوذ الفارسي كان هو الراجح في ذلك فهو غير مؤكد. أما الذي لا شك فيه فهو أن نظام الحكم الداخلي لم يصبح عربيا على الإطلاق. وكان العرب بحكم أنهم الأمة الفاتحة فقد أصبحوا طبقة أرستقراطية حاكمة. أما في زمن بني العباس فقد زال هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بيسن الطبقات. وكان جميع المسلمين أيام بني العباس سواء، ليس بينهم تفاوت طبيعي في الحقوق السياسية، وكان للعباسيين وحدهم الحق المقدس في الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النبي عليسه الصلاة والسلام. ولكن العباسيين من وجهة أخرى أخمدوا في الناس روح المعتمام بمسائل السياسة بعد أن كان هذا من قبل جزءاً مسن الديس؛ فاصبح المسلمون جميعاً: العرب منهم وغر العرب مجرد رعايا (۱).

<sup>(1)</sup> فلهاوزن؛ الدولة العربية، ترجمة أبو ريده، مرجع سابق، ص٥٢٨ وأيضاً جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي، جــ، عص١٣٥-١٣٨،

وكان الخليفة العباسي في العصر العباسي الأول يتخذ أناساً من الفسرس، يمنحهم شرف الانتساب إليه وإلى دولته، ويستخدمهم في القيام بشئون والحسرب معه، ويجرى عليهم الأرزاق، فيسمون مواليه وموالى دولتسمه، يقسول جرجسي زيدان: "قلما قبض العباسيون على أزمة الملك، جعلوا عاصمة مملكتهم بين شيعتهم في العراق؛ فأقاموا أولاً في الكوفة ثم في الهاشمية، حتى بني المنصسور مدينة بغداد على دجلة فجعلوهم بطانتهم ورجال دولتهم، ولا سيما الذين حاربوا مع أبى مسلم في طلب الخلافة لهم. واشهر هم خالد بسن برمك جسد السوزراء البرامكة، فإنه كان من قواد جند أبي مسلم، وشهد معه الوقائع وأبلي بلاء حســـناً في نصر أهل البيت، وكان أبوه برمك من مجوس بلخ ... أشتهر وكان برمـــك هذا عظيم المقدار عند الفرس. فأسلم خالد ودخل في جند أبي مسلم، وكان علقلاً حازماً فلم يجعل للعباسيين محلاً للشك في صداقته كما فعل أبو مسلم؛ فقدّمه أبو العباس وولاه الوزارة. وكذلك فعل العباسيون في استخدام الموالي في مهماتسهم، وأول من استخدمهم لذلك المنصور، فاستعمل مواليه وغلمانه وصر فهم في مهماته وقدّمهم على العرب، فاقتدى به الخلفاء بعده حتى سقطت دولة العسرب. ولما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لمواليه وأوصى بإكرامهم. ومن أقواله فسي وصيته لابنه المهدى: "وانظر إلى مواليك فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم، فإنهم مادتك لشدتك إن نزلت بك ..... وأوصيك يأهل خراسان، فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك ..... وتجاوز عسن مسيئهم وتكافئهم عما كان منهم، وتخلف من مات منهم في أهله وولده (١).

إن الذي حدث في الدولة العباسية لم نلحظه في الدولة الأموية؛ فلم يكـــن لدولتهم موال بهذا المعنى. وهذا النوع من الولاء زاد نفوذ الفرس؛ لأنـــه كـان

<sup>(</sup>۱) جرجى زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الرابع، وعلق عليه الدكتور حسين مؤنس، نشر دار الهلال، بدون تاريخ، ص ١٣٥-٣٦١.

يزيد عددهم وقوتهم، وكان يشعرهم بأن الدولة دولتهم، وأن لهم سلطانا على الرعية في دولة الخلافة مستمدا من سلطان خليفتهم. ويذكر الطبرى أن القضل البن يحبى البرمكي شخص إلى خراسان واليا عليها فأحسن السيرة، وبنسي بسها المساجد والرباطات وغزا ما وراء النهر (۱)(۱). وفي موضع آخر يذكر أنه لما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله، وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فجعل يصل الرجل بالألف ألف وبالخمسمانة ألف (۱). وكذلك كان الحال بين المأمون ووزيره الغضل بسن سهل وأخيه الحسن بن سهل.

ثم إنه كان الفرس حضارة قديمة وسياسة متوارثة، ويجيدون معاملة الملوك مما جعل الخلفاء يطمئون إليهم ويستعينون بهم، واتبع الخلفاء العباسيون في بلاطهم مراسم أكاسرة الفرس، وتضاءلت التقاليد العربية في النظم السياسية والإدارية لتحل محلها النظم الفارسية.

ولا شك أن أهل خراسان كان الحزب السياسى العسكرى الذي حمل بنسى العباس فترة تقارب القرن الكامل، وظل هذا المصطلح "الخراسانية" يعنى مركسز الثقل السياسى للدولة العباسية منذ نشأتها، وكانت فرقسة المسدام فسى الشورة العباسية، ثم كانت اليد الحديدية للخلفاء في البطش بالثورات والقيام بالحروب فسي كل مكان، والمساندة في الأزمات الخطيرة، وقد استخدمهم المنصور رغم قتلسه أبا مسلم، كما استعمل المهدى والرشيد كثيرا مسن السولاة والقسواد مسن أهسل

<sup>(</sup>۱) ما وراء النهر؛ يراد به ما وراء نهر جيدون بخراسان وتشمل بلاد عديدة منها الصغيد وأسروشنة وفرغانة والشاش، واعتبر حدود ما وراء النهر دار حرب وجميع مسا وراء النهر كفر. معجم البلدان جــ، ص٥٤٠

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الطبرى، المجلد الثامن، مرجع سابق، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الطبرى، جد، مرجع سابق، ص٢٥٩.

خراسان. ثم لما كانت الفئتة بين الأمين والمأمون استعاد الخراسانيون من جديسد تأثير هم في الدولة بانتصار المأمون، ودفعوا إليها بمجموعة جديدة مسن رجال الإدارة والجيش أكدوا فيه نهائيا التأثير الخراساني في الدولة، قبل أن يحل محله العنصر التركي الواقد مع المعتصم (١).

وعندما ظهرت بوادر الخلاف بين الأمين والمأمون أيد الفسرس المسأمون وشكّلوا كتلة معادية لجماعة الأمين. فالفضل بن سهل مثلاً بشجع المسأمون فسى خراسان على الثبات، ويُبَيِّن له قوة مركزه قائلاً: "وكيف بك وأنست نسازل فسى أخوالك وبيعتك في أعناقهم ..... اصبر وأنا أضمن لك الخلافة "(١).

وتضم كتب التاريخ أمثلة كثيرة من قادة المأمون وكبار رجال دولت الموالى ممن ولوا الأمصار والولايات مثل هرثمة بن أعين الذى كان قائداً ايام الرشيد، ووالياً على الشام والحجاز من قبل المأمون، حتى قضى على ثورة أبا السرايا، ومنهم طاهر بن الحسين الذى وطد الملك للمأمون وقتل الأمين وعقد البيعة للمأمون؛ فولاً، شرطة بغداد، ثم جعله واليا على خراسان (٢)، والحسق أن هذا الصنيع من جانب المأمون لم يكن غريباً، بل كان شائعاً على الأقل في عسهد خلافته الأولى،

ويذكر الجاحظ أن الموالى العباسيين كانت لهم مكانة خاصة؛ رأوا فيسها أنفسهم فى دولة بنى العباس أرفع منزلة من العرب وبقية العجم معا، وقال: الولاء لحمه كلحمة النسب، وحليف القوم منهم لأن السنّة قد نقلت الموالسي إلى العرب فى كثير من المعانى لأنهم عرب فى المدّعى وفى العاقلة وفسى الوراشة

<sup>(</sup>۱) حسن أير اهيم حسن، دكتور، تاريخ الإسلام، جــــ، ص١٧- ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري؛ كتأب الوزراء والكتَّاب، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الثعالبين؛ ثمار القياوب في المضياف والمنسوب، طبعية الظاهر، القياهرة ٢٢٦ هـ، ص٢٠٧.

..... فلنا النسب الذي يصوبه العربي، ولنا الأصل الذي يفتخر بسه الأعجمسى ..... فقد شاركنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوى في فضلسه، ثم تفردنا بما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا إليه ..... لأن شرف المولى راجسع إلينا ...... "(1).

وكان من الطبيعى وقد استعان المأمون بالفرس فى هزيمة أخيه الأميين أن يجعل نفسه راعياً للشعب الذى يدين له بعرشه، وأن يعند إلى الفرس المناصب الكبيرة مما حز فى نفس بنى هاشم ووجوه الناس فى بغداد أن تخضيع الخلافية للفرس ونفوذهم بعد أن غلب الفضل بن صهل على المأمون، وأنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده وأن ييرم الأمور على هواه، وهذه العناصر اشتد ساعدها منذ قيام الدولة العباسية ووصلت إلى أرفع المناصب فى الدولية متسل منصب الولاية وقيادة الجيش، بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثيت المناصب الرفيعة مثل بنى سهل الذى استعان المأمون بهم فى توطيد سلطانه، كما سبق أن ذكرنا. لكن المأمون عندما وجد أن إطلاق يد هؤلاء قد أخل بمبدأ التوازن بسادر إلى الغتك والتتكيل، لكن هذه البيروقراطية الجديدة دخلت فى طائفة أهلل الحل والعقد، وحلت محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين.

<sup>(</sup>١) الجاحظ؛ رسائل الجاحظ: رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة، نشر دار النهضية، بيروت، ١٩٧٧م، ص٧٧-٢٩.

# الكتاب في عصر المأمون

تعهيد: إن تأسيس الديوان في الدولة الإسلامية منذ أيام عمر بن الخطساب والأمويين وتقدّمه بعث إلى تواجد جماعة من الموظفين جديدة كانت حتى ذلسك الحين غير موجودة بين العرب، وهؤلاء كانوا مجموعة الكتّاب وموظفى الديوان الذين عُرفوا في المجتمع الإسلامي بالكتّاب. لقد بدأ ظسمهور هذه الفئة مسن الموظفين مئذ العهد الأموى، وانتشرت تدريجيساً مسع زيسادة حجسم الإدارات الحكومية، وزادت أهميتهم حتى جاء العصر العباسسي الأول، فساعتبرت هذه المجموعة من الموظفين أحد المجموعات المؤثرة في المجتمع العباسسي وركنساً هاماً من أركان الدولة.

ومن هذا ذال الكتّاب في الدولة العباسية؛ البلاط وإدارات الحكومة نفس المزايا والشهرة والوضع الاجتماعي المذي كان يحتلّه الكتاب في بلاط الساسانيين، وبالتدريج أصبح هذا الجزء من التشكيلات الإدارية في الدولة العباسية ويلاط الخلفاء العباسيين بنحو واضح أنه وقع تحت تاثير التشكيلات الإدارية الساسانية، بل كان تقليداً كاملاً له.

وفى العصر العباسى الأول كانت هناك حاجة ماسة إلى مجموعة من الموظفين أو الكتاب القيام بالأعمال الكتابية بعد ما تعددت الدواويسن لمساعدة الوزير فى أعماله الواسعة، وللإشراف على الدواوين والعمل بها؛ قاقتضى طبقاً لذلك أن يكون لكل وزير كاتب أو كتّاب يساعدونه، وأن يكون لكل وال من ولاة الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتباً أو أكثر.

وكان الجهاز الإدارى فى الدولة العباسية سلسلة من بيروقر اطية متصلة من الموظفين؛ تبدأ من القمة بالوزير، وتتتهى بصغار المحرريسن. ويمكس أن يشملها جميعاً اسم الكتابة. والوزارة فى العصر العباسى ذاتها هى بنت الكتابة، والوزير لم يكن أكثر من رئيس الكتاب. وليس من قبيل الصدفة أن أولئك الذيسن اختارهم الخلفاء العباسيون الأوائل للوزارة كانوا جميعا من طبقة الكتساب؛ فقد كانت اقصى أمنيات هذه الطبقة منصب الوزارة. وعندما تضخمت أعمال رئيس الديوان وكبرت صار يعرف وزيرا، أما الكتابة فإسم أطلق على عمل الموظفين في الدولة العباسية. إذا فالكتاب هم السكرتيرون والموظفون في شتى دواوين الحكومة وأعماله.

ومن الملاحظ أن كتاب الدولة العباسية في عصرها الأول كانوا من حيث الأصل إيرانيين، ومن حيث النقافة مشبعين بالثقافة الفارسية، ومن حيث الدين غير عميقى الإيمان بالإسلام أو من غير المسلمين؛ ونلسك نتيجة الظروف السياسية والجغرافية التي أحاطت بقيام الدولة العباسية. كذلك كان مركز تقل الدولة العباسية السياسي إنما كان مركزه خراسان وفارس (أي إيسران بمعناها الواسع) ونلاحظ أيضا أن ارتباط الأسرة العباسية بخراسان أدى إلى ظهور مسا يسمى "بالوسطاء" بينها وبين الإير انبين من أمثال أبي مسلم الخر اساتي والبر امكة ثم آل سهل في عهد المأمون. كما كان السبب في زحصف الكتاب الإيرانيين خاصة إلى وظائف الدولة (١). ومارس هؤلاء الكتاب أعمالهم ونفوذهم وتــــأثيرهم من خلال أجهزة الإدارة التي عرفت باسم "الدواوين". ويتضـح تكامل العمل الديواني في العملية البيروقراطية والورقيات، وفي ظهور أسلوب خساص فسي المراسلات الإدارية، وفي وجود "سجلات" تسجل فيها المراسلات والمعهاملات، ونظام اللأرشيف" يحفظ الوثائق الرسمية. وقد استكمل الديسوان العباسي هذه الملامح كافة، وساعده على ذلك انتشار صناعة الورق منذ عصر الرشيد علي توطيد صفة الدواوين البيروقراطية، ووجد أسلوب في المراسلة عرف منذ ذلك الوقت بالإنشاء. كما كان الدواوين سجلات وأرشيف يرجع إليه عنسد الحاجسة،

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة ينى العباس، جــــ١، مرجع سابق، ص٧٨٥-٢٩٥.

وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسجلات بمساحة الأراضي ومقادير الضرائيب محفوظة سنة بعد سنة (۱). وعلى هذا النحو تولى الأعمال الكتابية في العصسر العياسى الأول الغرس؛ لأنه كانت لهم القدرة الفائقة في الكتابة وممارستها، بينما كان العرب يفخرون بالسيف لا بالقلم؛ لذا نجد كثيرا من الكتاب في العصر العباسي الأول يحذون حنو أجدادهم الفرس، ويقلدونهم حتى في مظهرهم الخارجي، وكان بعض هؤلاء الكتاب ذوى الأصل الفارسي يمتلكون ثقافة أوسسع من ثقافة غيرهم ودائرة معارف أوسع ودراية كبيرة بأحوال الناس الاجتماعية وتقاليدهم؛ هذا فضلا عن أن إجادتهم عملهم كان يتطلب دراية في اللغة العربية وآدابها وعلوم الدين والفلسفة والتاريخ والجغرافيا إلى جوانب سياسية واجتماعية كثيرة قد تعرض في مسائل للخليفة أو الوزير أو الوالي.

ولدينا رسالة لطيغة دونها الجاحظ عنوانها "ذم أخلاق الكتاب" توضيح ملكان عليه الكتاب في عصر المأمون وغيره من الخلفاء، يقسول: ".... وليسس الكاتب تقاضي فائته إذا أبطأ، ولا التحول عن صاحبه إذا التوى؛ فأحكامه أحكام الأرقاء، ومحله من الخدمة محل الأغبياء. ثم هو مع ذلك في السذروة القصسوي من الصلف، والسنام الأعلى من البذخ، وفي البحر الطامي من التيه والسسرف، يتوهم الواحد منهم إذا عرض جبته وطول ذيله، وعقص على خده صدغسه ... أنه المتبوع ليس التابع، والمليك ليس المالك".

"ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسة، وتورك مشورة الخلافة، وحجنوت السلة دونه، وصارت الدواة أمامه، وحفظ من الكلام فيتفه، ومن العلم ملحه، وروى لبزر جمهر أمثاله، والأردشير عهده، ولعبد الحميد رسائله، والابن المقفع أديه، وصير كتاب مزدك معدن علمه، ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته، ظن أنه الفاروق الأكبر في التدبير، وابن عباد في العلم والتأويل، ومعاذ بن جبل فسي

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى؛ دكتور، دولة بنى العباس، جــ١، ص٥٣٥.

العلم بالحلال والحرام، وعلى بن أبى طالب فى الجرأة على القضاء والأحكام، وأبو الهذيل العلاف فى المجاهدات والطفرة، وإبراهيم بن سيار النظام فى المحامدات والمجانسات، وحسين النجار فى العبادات والقول بالإثبات، والأصمعي وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب، فيكون أول بدوه الطعن على القرآن فى تأليفه والقضاء عليه بتناقضه، ثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار، وتهجين من نقل الآثار، فإن استرجح أحد عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل عنده ذكرهم شدقه (أى لواه استنكارا) ولوى عند محاسنهم كشحه، وإن ذكر عنده شريح جرحه، وإن نعت له الحسن استثقله، وإن وصف له الشعبي استحمقه، وإن قيل له ابن جبير استجهله، وإن قدم عند النخعي استصغره، ثم يقطع ذلك وإن مين مجلسه سياسة أردشير بن بابكان وتدبير أنوشروان واستقامة البلد لآل من مجلسه سياسة أردشير بن بابكان وتدبير أنوشروان واستقامة البلد لآل

هذا وكان الكتاب في العصر العباسي عامة وعصر المأمون خاصة مسن الناحية الاجتماعية مجموعة من الإيرانيين المستعربين حاولوا أن يتمسكوا بوظائفهم ويرفعوا من شأنها، ويضعوا لها المؤهلات والتقاليد. كما كانت هذه الوظيفة تؤمن لهم حياة مترفة ونفوذا اجتماعيا كبيرا. وإذا كانوا تقافيا يمثلون تيار الثقافة الفارسية؛ فقد سعوا إلى تقريبها ونشرها بين الناس، وطبسع الدولسة العربية بالطبع الإيراني الإداري السياسي، وكان بعض الكتاب حديثي الدخول في الإسلام فظلوا بصورة عامة أميل إلى الزندقة (٢)، كما كان الحال عند إبراهيم بن إسماعيل بن داود الذي عمل للمأمون وهو في خراسان فغشل ولم

<sup>(</sup>۱) الجاحظ؛ كتاب اذم أخلاق الكتاب، ضمن رسائل الجاحظ، الجزء الثاني، تحقيق وشسرح عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٣٨٤هـــ/١٩٦٥م، ص١٩٦٠-١٩٣٠.

وكان يتهم بالثنوية. فإن كان ذلك صحيحا فقد كانت صبابته بها على جهة التقليد فيها، لا على جهة التفتيش والاحتجاج فيها. وهدده علمة المرتد من سائر الكتاب (١).

وتوسع الخلفاء العباسيون في استخدام الكتاب في الوقت الذي كان فيه نفوذ الوزراء يتعاظم، ووجدوا فيهم ضالتهم لتنظيم الدولة وضبطها ومركزيتها في النماذج الإدارية والتنظيمية التي نقلها لهم هؤلاء الكتاب عن الفرس وعسن آداب البلاط الساساني؛ فاصطنعهم الخلفاء اصطناع محتاج لخبرتهم، راضيسن بهذه الخبرة، مقدرين الصحابها، مميزين لهم في المكانة والرزق والنفوذ جسزاء ما بيدهم من "صناعة" الإدارة والسياسة والحكم (۱).

وتتوع الكتاب تبعا لتنوع الدواوين في العصر العباسي الأول؛ فكان منهم كتاب الرسائل وكتاب الخراج وكتاب الجند وكتاب الشرطة وكتاب القاضي وكلن صاحب ديوان الرسائل الكاتب الأهم والأعلى شأنا من غيره؛ إذ كان عليه إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية، وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة، ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في صيغتها النهائية، وكانت مهمة كاتب الرسائل تشبه عمل وزير الخارجية حاليا، حيث كان يتولى مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة وبأسلوب شائق وبليغ، لذا روعي في الكاتب رصانة الأسلوب وسعة العلم فضلا عن عراقة الأصل(1).

وأوجز ابن خلدون الصغات التي يجب توافرها في الكاتب عامــة وكتــاب الرسائل خاصة، فقال: "إعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يعتبر من أرفــع طبقات الناس، وأهل المروءة والحشمة منهم، وزيادة العلم لما يعرض عليه فـــي

<sup>(</sup>١) الجاحظ؛ كتاب "نم أخلاق الكتاب" من رسائل الجاحظ، مرجع سابق، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بني العباس، جــــ١، مرجع سابق، ص٥٣١.

مجلس الملوك، ومقاصد من أمثال ذلك، مع ما تدعوا إليه عشرة الملسوك من القيام على الأداب والتخلق بالفضائل، مع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها ...... (١).

وعندما مارس الكتاب أعمالهم ونفوذهم وباشروا مهام مناصبهم من خلال أجهزة الإدارة التي عرفت باسم "الدواوين" وضبح تكامل العمل الديوانسي فسي العملية الروتينية، وفي ظهور أسلوب خاص في المراسلات الإدارية، وفي وجود "سجلات" تسجل فيها المراسلات والمعاملات ونظام "للأرشيف" لحفسظ الوئسائق الرسمية وتبويبها(٢).

وكان هذاك طائفة من الكتاب في العصر العباسي الأول لم يسمح الدهر بمثلهم؛ فاشتهر في عصر المأمون الفضل بن سهل وأخوه الحسن بن سهل وأحمد ابن يوسف وأحمد بن أبي خالد وعلي بن الهيثم، وعلى هذا النحو حرص الخلفاء على أن تدون الرسائل بأسلوب شائق بليغ، كما حرصوا على اختيار كتابهم من رجال الأدب من أعرق الأسر، وممن عرفوا بسعة العلىم ورصائل الأسلوب).

## الدواوين في عصر المأمون:

ونظرا لتعدد الدواوين في عصر المأمون بحيث يصعب حصرها؛ فكسانت هناك أربعة دواوين رئيسية سواء في مركز الخلافة "بغدداد" أو فسى الولايات وعلى رأس كل منها كاتب يدير شئونها ومسئول عنها، وهي:

<sup>(</sup>۱) لبن خلدون؛ المقدمة، طبعة المكتبة التجارية الكسبرى، بدون تساريخ، ص ٢٤٦-٢٥٦ (الفصل الرابع والثلاثون في مراتب الملسك والمسلطان وألقابها - ديسوان الرسائل والكتابة).

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بنى العباس، جــ١، مرجع سابق، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، ص٠٠٠-

- (١) ديوان الرسائل: للمراسلات الإدارية والسياسية.
- (٢) ديوان الخراج؛ للشئون المالية والضرائبية ويسمى أحيانا "ديوان الخسراج الأعظم".
  - (٣) ديوان الجند؛ لتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجيش.
- (٤) ديوان البريد: وعمله الرقاية على إدارات الدولة كلها ويرأسه صاحب البريد.

أما القضاء فلم يكن له ديوان، بل ظلت إدارته متروكة للقضاة أنفسهم فسى كل ولاية، بما فى ذلك بغداد نفسها فى قسميها الشرقى والغربى. وكسان هناك رئيس للقضاة أحدثه الرشيد وأسنده إلى أبى يوسف لتوحيد الأحكام لا الدواويسن القضائية(١).

وكان هناك ديوان للنظر في المظالم، وقد خصيص المأمون يوم الأحد مسن كل أسبوع للغصل في قضايا المظالم، وأورد الماوردي حكاية مفادها أن امسرأة جاءت بشكوى ضد ابن الخليفة (أي المأمون)؛ فسأمر المسأمون أحسد قضائسه بالاستماع إلى الشكوى والقصل فيها بحضرته، وأصدر القساضي حكمه ضسد الأمير العباسي ونفذ الحكم، والحكاية وردت عند الماوردي على النحو التسالى: "حكي أن المأمون رضي الله عنه كان يجلس للمظالم يوم الأحد، فنهض ذات يوم من مجلس نظره، فلقيته امرأة في ثياب رثة ..... فقالت:

يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد اشرق البلد تشكو إليك عميدا لملك أرملة عدا عليها فما تقوى به أسد فابنز منها ضياعا بعد منعتها كما تقرق عنها الأهل والولد فأطرق المأمون بسيرا، ثم رفع رأسه وقال:

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي؛ البلدان، طبعة النجف، (۱۹۲۹، ص۳۰، وأيضا عبد العزيز الدوري، دكتـــور، العصر العباسي الأول، ص۲۰۲.

من دون قلت عيل الصبر والجلد وأقرح القلب هذا الحزن والكمد هذا أوان صلاة الظهر فانصرفيي وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد

المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا أنصفك منه وإلا المجلس الأحسد

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول الناس؛ فقال لها المسأمون: مسن خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين. فقال المامون لقاضيه، وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالده: أجلسها معه وانظر بينهما، فأجلسها معه وتظر بيتهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض حجاب. فقال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. وأمر برد ضياعها عليها .....، وباشر المأمون تتفيذ الحكم وإلزام الحق(١).

على أنه كان يوجد بجانب الدواوين الأربعة الأساسية، ونظام القضاء المستقل، أعداد أخرى من الدواوين، على رأسها كانب؛ أوجنتها الحاجات لشتى الشنون، ويمكن حصرها في ثلاث مجموعات تبعا لوظيفتها وطبيعة عملها علسي النحو التالي:

المجموعة الأولى؛ دواوين عملها شئون البلاط والخدمة، وهي:

- (١) ديوان الحوائج.
- (Y) ديوان الأحشام (الحشم والحدم).
- (٣) ديوان التوقيع والتتبع على العمال.
  - (٤) ديوان الخاتم.
  - (٥) ديوان الرقيق.
- (٦) ديوان الخزائن (خزائن السلاح والثياب).
  - (Y) ديوان السر.

سابق، س ۸٤ – ۸۵،

(٨) ديوان الضياع لإقطاعات الخلافة.

المجموعة الثانية؛ دواوين ومؤسسات اتأمين العدالـــة والأمــن للنـاس، وأهمها ديوان المظالم (ويشبه في العصر الحالى محكمة الاســتثناف أو محكمـة النقض)، وأعمال صاحب الشرطة والمحتسب وصــاحب الأحــداث وصــاحب المعونة وصاحب المناصب.

المجموعة الثالثة؛ دواوين مساعدة للشنون المالية، وهي:

- (١) ديوان الصوافي، أو صوافي الأرض وأحوازها، وقد أوجده الرشيد.
  - (٢) ديوان الجوالي؛ لما يجمع من الجزية.
  - (٣) ديوان الصدقات؛ لتوزيع مال الزكاة على المستحقين.
- (٤) ديوان المصادرات؛ وأوجده المنصور، ويسجل به أسماء مسن صسادرهم ومقدار ما صادر.
  - (٥) ديوان المستغلات.
  - (٦) ديوان الاستخراج لمحاسبة العمال والولاة المتهمين بالرشوة.

وقد نجم عن ازدياد المركزية في العصر العباسي الأول وتعقد أمسور الدولة وتكاثرها وضرورة تنظيمها التنظيم المناسب أن أقيمت في العاصمة بغداد دواوين للأقاليم المختلفة؛ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصد وهكذا .....، تحتفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة الأقساليم وضبط شئونها. كما أقيم بجانب ديوان الخراج المركزي دواوين لخراج الأقساليم أيضا؛ فكان هناك خراج الشام له ديوان، وخراج الكوفسة لسه مثلسه، وخراج الجزيرة كذلك وهكذا. وبجانب ديوان الجند المركزي كانت هناك دواوين لجندود الأقاليم؛ فكان هناك ديوان جند خراسان، وديوان جند الجزيرة وديوان جند الشلم وديوان جند مصر ..... الخ. وهذا التوازي بين المركز والأقاليم أوجد الكشير من الروتين الإداري في المركز (أي بغداد دار الخلافة).

وظلت هذه الدواوين نشيطة فعالة زمن المأمون، وكان كتساب الدواويسن يؤدون أعمالهم بكل همة ونشاط، حيث كان المأمون يحاول جاهدا حل مشساكل دولته وتصريف أعماله بنفسه، واستمر الوضع قائما حتى بعد عسهد المعتصم حيث بدأ يتناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية، واستقلال كثير من ولايات الدولة العباسية (۱).

وكان المأمون أول خليغة يؤسس مجلسا منظما للدولة يمثل فيه كل طائفة تدين له بالطاعة، وتمتع أولئك الممثلون بالحرية التامة في التعبير عن آرائهم دون أن تعرقل مناقشاتهم، وظل المجلس مستمرا حتى عهد الخلفاء المأخرين أيضا؛ وعندما انقسمت الإمبراطورية إلى إمارات اتخذ كل أمير لنفسه مجلسا خاصا به، مقلدا بذلك مجلس الخليفة (٢).

أما عن الزى الخاص بموظفى الدواوين؛ فكانت مميزة بعلامات خاصة بهم، ونقلوا هذا التقليد عن الفرس، وجعلوا لكل طبقة من الناسس زيا خاصا يعرف بها، فللوزراء لباس الوزراء، وللقضاة الطيلسان، وللجند الزى المعسروف للجند وذكر الجهشيارى في صدد ملابس الكتاب، أنه: "كان مسن رمسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن في خدمتهم لبسة لا يلبسها أحد ممن في غير تلك الطبقة. فإذا وصل الرجل إلى الملك عرف بلبمه صناعته والطبقة التي هسو فيها. فكان الكتاب جميعا في الحضر يلبسون لبسهم المعهود فإذا سافر الملك تزيوا بزى المقاتلة ("). كذلك كان عليه الحال في العصر العباسي الأول.

ولما كان معظم الوزراء في الدولة العباسية من الموالى الفسرس، أصبح الكتاب نتيجة لذلك من الفرس أيضا، وأصبحوا طبقة اجتماعية خاصمة، كما كسان الحال في الدولة الساسانية التي نهجوا نهجها وساروا على دربها.

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بلى العياس، جدا، مرجع سابق، ص٥٣١-٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) حسيتي؛ الإدارة العربية، ترجمة دكتور إبراهيم أحمد العدوى، مرجع سابق، ص٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٣.

ونستعرض فيما يلى أسماء بعض كبار الكتاب في عصر المأمون؛ سـواء أولئك الذين أمضوا فترة كبيرة من حياتهم الوظيفية كتاب، وانتقلوا إلى الـوزارة أو كتابا فقط حتى عزلهم أو وفاتهم، كالآتى:

# الأول: أحمد بن يوسف (٠٠٠ -٣٠٢هـ):

هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيسح العجلسى بالولاء المعسروف بالكاتب؛ كان من كبار الكتاب، ثم ارتقى إلى الوزارة، وهو من أهل الكوفة. ولي ديوان الرسائل للمأمون. وذكر الجهشيارى أن أحمد بسن يوسسف كتسب كتاب المأمون بعد أن أدخل ذو الرياستين رأس أخيه محمد (الأمين) على ترس بيسده.. فأمر المأمون أن ينشئ عن طاهر بخبره ليقرأه الناس؛ فكتسب عسدة كتسب لسم يرضعا واستطالها؛ فكتب أحمد بن يوسف فى ذلك كتابا ..... فلمسا عسرض السخة على ذى الرياستين رجع نظره فيها، ثم قال لأحمسد بسن يوسسف: إنسا أصفناك، وأمر له بصلات وكسى(١) وكراع(١) وغير ذلك، وقال له: إذا كان غدا فاقعد فى الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك واكتب إلى الأفاق"(١).

ويذكر الجاحظ أن أحمد بن يوسف كتب يوما بين يدي المامون خطا أعجبه، فقال: وددت والله أن أكتب مثله، وإنى مغرم ألف ألف، فقال له أحمد بسن يوسف: لا تأس عليه يا أمير المؤمنين، فإنه لو كان حظا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

ولى أحمد بن يوسف ديوان الرسائل للمأمون واستوزره. وفي ذلك حكايــة مؤداها أن المأمون استشار الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن أبي

<sup>(</sup>٢) الكراع: إمم يجمع بين الخيل والسلاح (المعجم الومبيط، جـــــ، ص٧٨٩).

<sup>(</sup>۲) الجهشياري؛ كتاب "الوزراء والكتاب"، مرجع سابق، ص٤٠٣-٥-٣٠

<sup>(1)</sup> الجاحظ؛ كتاب "ذم أخلاق الكتاب، مرجع سابق، ص ١٩٠.

خالد، فأشار عليه بتولية أحمد بن يوسف وأبي عباد بن يحيى، وقال: هما أعوف الناس بطبع أمير المؤمنين. فقال له: اختر لي أحدهما، فاختار أحمد بن يوسسف فاستوزره، وكان عالما بأمور الدولة وآداب الملوك كاتبا أدبيا وشاعرا فصيحسا قوى البديهة، يقول الشعر الجيد وله رسائل مدونه، وهو صاحب البيت المشهور: إذا ضاق صدرا المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستوعب السر أضيق (١) والثاني: أحمد بن أبي خالد (٢١١٥هـ)

هو أحمد بن أبى خالد بن يزيد الأحول، كان من الموالى على جانب كبير من رجاحة العقل، وكاتبا فصيحا لبيبا بصيرا بعواقب الأمور. يذكر الجهشيارى قصة توليه الوزارة، بأن المأمون قال له: إن الحسن بن سهل قد لسيرم منزله، وإننى أريد أن استوزرك فأراد أحمد أن يعتذر عن الوزارة، وقسال: يسا أمير المؤمنين إعفني من التسمى بالوزارة وطالبنى بالواجب فيها، واجعل ببنى وبين العامة منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني لها عدوى. فما بعد الغايسات إلا الأفات. فاستحسن المأمون جوابه، وقال: لابد من ذلك، واستوزره، ونسهض بالوزارة خير نهوض (١).

أما أشهر أحداثه التاريخيه؛ فهى تلك التى استشاره المامون فى تولية طاهر بن الحسين على خراسان، فصوب هذا الرأى، وضمن هذا التعيين، على أن طاهرا ما لبث أن قطع الخطبة للمأمون لأمور أنكرها عليه الخليفة؛ فسهدد المأمون وزيره أحمد بن أبى خالد لأنه هو الذى أشار عليه بتولية طاهر وصعم على قطع رقبته إذا هو لم يعمل على التخلص من هذا الخارج؛ فأرسل أحمد بن

 <sup>(</sup>۲) الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب، جمع وتعليق ميخائيل عـــواد،
 مرجع سابق، ص٤٠.

أبسى خالد إلى طاهر هدية فيها كوامسخ (١) مسمومة، فسأكل منسها ومسات لساعته (١).

#### والثالث: عمرو بن مسعدة

هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعيد صول الكاتب ابن عم الشاساعر إبراهيم ابن العباس الصولى. كان جده الأعلى "صول" أحد ملوك جرجان، وكلن من الترك الذين اعتقو المجوسية وتشبهوا بالفرس، وقد اعتنق الإسلام في زمس بني أمية، ودخل ابنه سعيد في الدعوة العباسية، فلما نجحت صارت له منزلة في الدولة؛ إذ كان من دعاتها النابهين، ولم يلبث خالد البرمكي أن استخلص ابنه مسعدة الكتابة بين يديه في وزارة السفاح والمنصور، وظل يعمل فسي دواويسن المنصور حتى قاده الوزير أبو أيوب المورياني رياسة ديوان الرسائل، ويولد لسه ابنه عمرو فيعني بتأديبه حتى يصلح الكتابة في دواوين الدولسة. ويظهر أنه مضي يتثقف تقافة عربية وإسلامية واسعة حتى غدا لسنا فصيحا، بل غدا شاعرا مجيدا. كما غدا يحسن شئون الفقه مما يتصل بالخراج، كما وقسف على آداب الفرس وكتاباتهم في السياسة والأخلاق وتدبير الحكم، وربما وقف أيضا على شئ من الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية، وكلها كانت أدوات ترشسح لشخص نكى يعمل في الدواوين لعصره، ويتقن العمل فيها ويظفر بما يريد من الإعجاب لكي يعمل في الدواوين لعصره، ويتقن العمل فيها ويظفر بما يريد من الإعجاب والترقي والترقي الدي يعمل في الدواوين لعصره، ويتقن العمل فيها ويظفر بما يريد من الإعجاب

<sup>(</sup>١) كوامخ جمع كامخ: المخلالات الشهية (المعجم الوسيط جـــ، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان؛ وفيات الأعبان، جــ٣، ص٤٧٥-٤٧٨. وأيضا: شــوقى ضيـف، دكتــور؛ تاريخ الأدب العربى: العصر العباسى الأول، الطبعة الثانية، نشر دار المعارف بمصــر، القاهرة، ١٩٦٩م، ص٥٧-٥٥٣.

واتصل عمرو بن مسعدة بالمأمون فرفع مكانته وأغناه، وكان مذهبه في الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ، سديد المقاصد والمعانى بحيث التصفت بلاغته بصفتين أساسيتين بارزئين هما الإيجاز الدقيق والوضوح البالغ، حتى كان يضرب به المثل، وكان يقول للكتاب: إذا استطعتم أن تجعلسوا كتبكم كلها توقيعات فافعلوا(١).

وذكر الجهشبارى أن عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت إلى جعفر ابن يحيى البرمكى، فأعجب بالتوقيع، وضرب بيده على ظهر عمرو قسائلا: "أى وزير في جلاك"(٢) كما ذكر أنه كان رسائليا فقط(٣). وتوفى عمرو في سنة المائة بتركية آسيا(١).

# والرابع: على بن الهيثم:

هو على بن الهيئم الكاتب المعروف باسم "جونقا" أحد الكتاب المستخدمين في ديوان المأمون. كان فاضلا أديبا كثير الاستعمال التقعير والقصد لعويص اللغة. قال المأمون في حقه ذات مرة: "أنا أتكلم مع الناس أجمعين على سحيتى الا على بن الهيثم فإنى أتحفظ إذا كلمته"(٥).

ونكره ياقوت الحموى وأفاض في الحديث عنه وعسن أحوالسه وختمها بقوله: "وقال المأمون يوما: ببابي رجلان؛ أحدهما أريد أن أضعه وهسو يرفسع

<sup>(</sup>١) شرقي ضيف، دكتور؛ العصر العباسي الأول، من ٥٥١.

<sup>(\*)</sup> الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص١٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٣٥.

<sup>(1)</sup> الزركلي؛ الأعلام، السجاد الخامس، مرجع سابق، ص٨٦.

<sup>(°)</sup> الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٠٥٠ وأيضا يلتوت الحموى؛ معجم الأدباء، جــ٤، ص٣٥٩-٣٦٤.

نفسه، وهو على بن الهيئم، والآخر أريد أن أرفعه وهو يضع نفسه، وهو الفضل بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي (١).

#### والخامس محمد بن يزداد

هو محمد بن يزداد بن سويد المروزى، من كتاب الإنشساء فسى الدولة العباسية وكان ينظم الشعر الجيد، واستوزره المأمون، وتوفى المأمون وهو علسى وزارته وعاش إلى أيام الواثق بالله حتى توفى بسر من رأى سنة ٢٣٠هــ(٢).

#### والسادس: الجرجائي

هو رجاء بن أبى الضحاك الجرجائى، من بلدة جرجايا القريبة من دجلية بين بغداد وواسط. كان من كتاب الدولة العباسية، ولى ديوان الخراج في أيسام المأمون، ثم ولى خراج دمشق في أيام المعتصم، فخراج جندى دمشق والأردن في أيام الواثق، وقتله على بن إسحق عامل الواثق في دمشق سنة ٢٦٦هـ(٣).

#### والسابع: القاسم بن يسار الكاتب

كان من الكتاب في عصر المأمون، وورد ذكره في معجم الشعراء" للمرزباني على النحو التالي:

القاسم بن يسار الجرجائى الكاتب، قال: وكان بينه وبين الفضل بن سهل حال وكيدة، فلما تقلد الوزارة لم يلتغث إليه؛ لأنه عرض عليه الشخوص معه إلى خراسان فلم يفعل؛ فكتب له شعرا فوصله وأكرمه وأحسن اليه(1).

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموى؛ معجم الأدباء، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ/١٩٩١م، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>۱) الجهشياري؛ نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتاب"، مرجع سابق، ص٢٦ وأيضل الأعلام الزركلي، المجلد السابع، مرجع سابق، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الزركلي؛ الأعلام، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص١٧-١٨.

<sup>(</sup>١) الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٢١١.

# والثامن: أبو عباد الكاتب

هو أبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازى، ذكره المسعودى أنسه كسان خاصا بالمأمون، وذكر أنه كان كاتبا جادا لا يعسسرف سسوى الحساب ولغسة الأرقام (1). ويذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن حكاية مؤداها أنه عندما استشسار المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن أبى خالد، فأشار عليسه بتولية أحمد ابن يوسف وأبى عباد بن يحيى، وقال: هما أعرف الناس بطبع أسير المؤمنين، فقال له: اختر لى أحدهما، فاختار أحمد بن يوسف فاستوزره، وهسنا يدل على أن أبا عباد كان من كبار الكتاب المرشحين لتولى الوزارة (٢).

# والتاسع: أبو الفضل عمر بن فرج بن زياد الرخجي

ينتسب إلى رخج، وهى كورة ومدينة من نواحى كابل، كان مسن أعيان الكتاب فى أيام المأمون إلى أيام المتوكسل شبيها بالوزراء وذوى الدواويسن الجليلة (٦). وكان فرج الرخجي والد أبى الفضل مملوكا لحمدونة بنت الرشيد، وهى المعروفة بحمدونة بنت غصص، ولحق ولاءه بالرشيد، أما أبوه زياد فكان من سبي معن بن زائدة، وكان فرج والد أبى الفضل عمر سبي معه عند غسزو معن الرخج.

وقد هجا بعض الشعراء فرجا، منه أن أعرابيا نظر إلى نبل قصر فرج الرخجى، فقال:

لعمرك ما طول البناء بنافع إذا كان فرع الوالدين قصير ا(1)

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ مروج الذهب، جدا، مرجع سابق، ص١٩٠.

<sup>(</sup> ٤ ) الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص ٢٧٠-٢٧١.

وبجانب هؤلاء الأعلام من الكتاب الذين أثروا الحياة السياسية والأدبية بكتاباتهم فإذا نكرنا الفضل بن سهل، وهو أحد الكتاب البلغاء وأول وزير للمأمون، نجده يقول لكتابه: "قاربوا بين الحروف، لئلا يسافر البصر سفرا بعيدا في حروف قليلة". ثم يعدد الجهشياري مزايا الفضل بن سهل، فيقول أنسه كسان حسن البلاغة، بل وله كلام مأثور وتوقيعات، منها: "عجبت لمن يرجسو فوقسه كيف يمتع دونه". ووقع الفضل بن سهل أيضا على رسالة بعثها خزيمة بسن خازم: " الأمور بتمامها، والأعمال بخواتيمها والصنائع باستدامتها، وإلى الغايسة جرى الجواد، وهناك كشفت الخبرة قناع الشك، فحمد السابق وذم الساقط"(١).

ونذكر في نهاية الحديث عن الكتاب أسماء بعض الكتاب الذي عاشوا فسى عصر المأمون منهم عيسى بن عبد الرحمن، وكان يكتب لطاهر بن الحسين، وإبراهيم بن نوح بن أبى نوح وكان يكتب لإبراهيم بن المهدى (١)، ويحيسى بسن خاقان وكان من الكتاب لدى الحسن بن سهل (١)، ومن كتاب الجند محمود بن عبد الكريم وحميد بن عبد الحميد، وزيد بن أيوب الكاتب الذى عمل في ديوان الجند أربعين منة والمعلى بن أيوب(1).

وكان من عظمة الكتاب وعلو شأنهم أن المأمون عندما قلد الحسسن بسن سهل خلافته، وأنفذه إلى العراق. قلما خرج من حضرته خرج معه مودعا لسه، فلما بلغ غاية العشيع، قال له: أذكر يا أبا محمد حاجة إن كانت لك. فقال ÷: نعم يا أمير المؤمنين. احفظ على من قلبك مالا أستطيع حفظه إلا بك.

<sup>( 1 )</sup> الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٥٦٠٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ص ۹ و۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ؛ رمائل الجاحظ، رسالة "ذم أخلاق الكتاب" جــــــــــ، مرجع سابق، ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الصغمات ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٩.

## مجلس المأمون

كانت مجالس الخلفاء في العصر العباسي الأول تتميّز بالأبهة والجلل؟ ويجلس القوم في صغين عن يمينه ويساره على حسب أنسابهم ومراتبهم، ويسدور الكلام والبحث في مختلف الشئون السياسية والعلمية والأدبية، كذلك يلقسي الشعراء بما تجود به قرائحهم ويقص الرحالة ما لاقوه في رحلاتهم، والأهم من ذلك كله كان المأمون يُصرف شئون الدولة وهو في هذه المجالس.

وكان المأمون شأنه شأن جميع الخلفاء العباسيين الذين سبقوه يعمل بجسد باعتباره رئيساً للإدارة كلها في إمبراطورية شاسعة جسداً. وإذا تركنسا الفسترة الأولى من عهده، حيث باشر سلطته كولي العهد، ثم خليفة وهو مقيم فسى مسرو بخراسان؛ حيث كانت مقاليد الحكم وتصريف شئونها تحت تصرق الفضل بسن سهل الذي وثق به المأمون وثوقاً تاماً، وأجاز له تصريف شئون الدولة وفق مسايريد. إلا أنه كان بصحبته جماعة من المربين والمستشارين وجههم أبوه هلوون الرشيد قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو؛ هم: عبد الله بن مالك، ويحيسى ابن معاذ، وأسد بن يزيد بن مزيد، والعباس بن جعفسر بسن محمد الأشعث والسندي، وابن الحرشي ونعيم بن حازم، وعلى كتابته أيوب بن أبي سنسميّر (۱). فكان هؤلاء هم أول جماعة يتشكل منها مجلس المأمون كولسي عسهد وأسساس فكان هؤلاء هم أول جماعة يتشكل منها مجلس المأمون كولسي عسهد وأسساس مجلسه كخليفة وهو مقيم في مرو فيما بعد.

وظلت حكومة الخلفاء العباسيين الأول حكومة أوتوقر اطية، حتسى جساء المأمون فانقلبت إلى حكومة دستورية شورية، واجتمع في عهده مجلس للنسواب يمثل كل الطبقات والعناصر التي تخضع للخلافة العباسية ويتعثسل النواب

بالحصانة البرلمانية، ويبدون رأيهم في مختلف شئون الدولة بمنتهى الحرية والصراحة (١).

وذكر الطبرى نوعين من المجلس عند المأمون، يقول: "دخل طساهر بسن الحسين على المأمون، فسلّم عليه. فرد له السلام ..... فقسال لسه المسأمون: اجلس. فقال: يا أمير المؤمنين ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيده، فقال له المأمون: ذلك في مجلس العامة. فأما مجلس الخاصة فطلق (١) ... وهذا يعنى أنه كان هناك مجلسان؛ أحدهما مجلس العامة والآخر مجلس الخاصة.

ويذكر الجهشيارى وصفاً لمجلس عام على النحو التسالى: "ولمسا استقام الأمر المامون جلس مجلساً عاماً، وذكر ما أولاه، وعدد نعمه فى كلام طويسل، فقال له الفضل بن سهل: إنه لم يكن أحد مع الله والزوم أدبه، فأخلفه ما تقدم الله به من وعده؛ قال: "وللن شكرتم الزيدنكم"("). فقال الحسن بن سهل: فمتى كنست يا أمير المؤمنين موجباً شكره، ولم تجد خُلْقاً قيما عد من فضله وزيادتسه ممسا حُفِظ يا أمير المؤمنين عن العالمين قولهم: لا تخافوا مع الإحسان على أنفسكم، وخافوا أنفسكم عن التقصير الموجب لحلول التقصير لحلول العقوبة بكم(1).

وكان المأمون أول خليفة يؤسس مجلساً منظماً الدولة، يمثل فيه كل طائفة تدين بالطاعة له. وتمتع أولئك الممثلون بالحرية التامة في التعبير عسن أرائسهم دون أن تعرقل مناقشاتهم، وذلك في إطار عمله كرئيسس للإدارة كلسها فسي إمبر اطورية شاسعة جداً؛ فباشر بنفسه دقائق الإدارة وبرهن على أنسه جلاء لا

<sup>(</sup>١) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، مرجع سابق، ص٧٨٥.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم؛ سورة إبراهيم، جزء من الآية السابعة.

<sup>(</sup>٤) الجهشياري، كتاب "الوزراء والكتاب" مرجع سابق، ص٩٠٩.

يتجزّاً من الإدارة العظيمة وكشف من مقدرته في جدارة فاتقة (۱۱). ولا أدل على يتجزّاً من أنه ظل يعامل العلويين معاملة تتفق وما كان يعتقده في فضل على بن أبي طالب، إلى أن خرج في سنة ٢٠٧هـ ببلاد اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب؛ فبعث إليه المأمون أحد رجاله في جيش كثيف، فأمنه وعاد به إلى المأمون، فأمر المأمون بمنع العلويين من الدخول عليه وحتم عليهم لبس السواد (۱۲).

وكان أعضاء البلاط الذي كان يتكون منه مجلس المأمون هم أمراء البيت العباسي ورجال القصر وأولنك النيسن أعتقهم الخليفة والحسراس والكتبة الخصوصيون والقراء والمؤذنون والمنجمون والميقاتيون والقصاص والمضحكون وصناع الخليفة والقادة والصيادون ومروضو الوحسوش والخدمة الخصوصيون والطهاة والأطباء وملاحي القوارب الملكية وموقدو المصابيح وغير هم (٢).

وقد أعدث للمأمون بعد عودته من مرو إلى بغداد سنة ٤ · ٢هــــ قائمـة تضم الرجال الذين يرغب في حضورهم على مائدته، واشتمات القائمـــة علـى الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والعسكريين<sup>(1)</sup>. ثم إن المأمون كان يقرب منسه الشعراء، كما حذق هو نفسه الشعر حتى نفقت سوقه، وكثر الشعراء والمغتــون وعلماء الكلام في عهده<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بديد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٢٤٩-

<sup>(</sup>۱) حسن ليراهيم حسن، دكترر؛ تاريخ الإسلام، جـــ ، العصبر العباسي الأول، طــــ ، من العباسي الأول، طــــ ، من العباسي الأول، طــــ ، من العباسي الأول، طــــ من العباسي الأول، طـــ من العباسي الأول، طـــ من العباسي الأول، طـــ من العباسي الأول، طــــ من العباسي الأول، طـــ من العباسي الأول، طــــ من العباسي المناس العباسي الأول، طــــ من العباسي المناس العباسي المناس العباس العباس العباس العباسي المناس العباس العباس

<sup>(</sup>٢) حسيني، س.أق.؛ الإدارة العربية، ص٢٨٧-٢٨٨.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٨٨.

<sup>( \* )</sup> حسن إير اهيم حسن، دكتور ؛ تاريخ الإسلام، جـــ ٢ ، العصر العباسي الأول، ص ٧٤.

ويورد اليعقوبى ذكراً عن الشخصيات التى قربها المأمون إليه ولا تفارقه، يقول: "وكان الغالب على المأمون فى خلافته ذو الرياستين (الفضل بن سهل) شم جماعة منهم الحسن بن سهل واحمد بن أبى خالد واحمد بن أبى يوسف، وكسان على شرطه العباس بن المسيّب بن زهير، ثم عزله، وولى طاهر بن الحسين، شم عبد الله بن طاهر، فاستخلف اسحق بن إبراهيم ببغداد. فوجه اسحق بأخيه طلهر ابن إبراهيم خليفة له على شرطه، وكان على حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة، أبن إبراهيم خليفة له على شرطه، وكان على حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة، عزله وولاً وقومس .... وكانت حجابته إلى أحمد بن هشام وعلى بن صسالح صاحب المصلكي(۱).

وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمون، وكسان المسأمون شديد المحبة لمفاوضته؛ فإذا حضر عنده طاوله في الحديث، وكسان كلمسا أراد الانصراف منعه؛ فانقطع زمان الحسن بذلك وتقلت الملازمة، فصسار يستراخي عن الحضور بمجلس المأمون ويستخلف أحد كتّابه كأحمد بن أبي خالد وأحمسد ابن أبي يوسف وغيرهما. ثم عرضت له سوداء (المانيخوليا) كان أصلها جزعسة على أخيه، فانقطع بداره يتطبّب، واحتجب عن الناس إلا أنه كان أعلسي الخلسق مكانة (۱)، في مجلس المأمون.

وكان غلبة العلم والأدب عند المأمون على الحرب، فكان جل مسن كسان يجلس معهم من العلماء والحكماء، ويردد أقوالهم في مجلسه من مثل ما ذكسره الجاحظ عن المأمون قوله لسهل بن هارون: "قال بعض العلماء: أقصد أصنساف العلم ما هو أشهى إلى نفسك، وأخف إلى قلبك؛ فإن نفاذك فيه على حسن شهوتك

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، محمد بن على؛ الفخرى في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، ص١٨١.

وسهولتك عليه (١). ويعلق الجاحظ على ذلك إلى اهتمامه بالعلم وشغفه بالحكمسة وأنه صاحب رأى في بعض المسائل العلمية، وكان يجلس إليه بعض الأطباء من مثل بختيشوع بن جبريل وسلمويه وابن ماسويه (٢).

وقد أقاض المؤرخون والكتاب في الحديث عن مجالس مناظراته، نذكسر منها "مجلس مناظرة" ذكرها يحيى بن أكثم على النحو التسالى: "كسان المسامون بجلس المناظرة في الفقه يوم الثلاثاء؛ فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سسائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة، وقيل لهم: أنزعوا أخفافكم، ثسم أحضرت الموائد، وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجندوا الوضسوء ومسن خُقّه ضيق فلينزعه، ومن ثقلت عليه قانسوته فليضعها؛ فإذا فرغوا أتسوا بالمجسامر فبخروا وطيبوا، ثم خرجوا فاستدانهم حتى يدنوا منه، ويناظرهم أحسن منساظرة، وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين، فلا يزالسون كذلك إلسي أن تسزول الشمس، ثم تُنصب الموائد ثانية فيطعمون وينصرفون "(").

ويختم المسعودي حديثه عن المأمون بقوله: "وللمسأمون أخبسار حسسان ومعان وسير ومجلسات وأشعار وأخلاق جميلة" (١).

وأورد محمد الخضرى مجلساً بكى فيه المأمون، على النحو التالى: "قسال زيد بن على بن الحسين: جلس المأمون يوماً للغذاء وعلى رأسسه سعيد بسن الخطيب وهو يذكر مناقبه ويصف سيرته ومجلسه؛ إذ انهملت عين المأمون؛ فلما سُئل عن سبب بكائه، قال: ما ذلك من حدث ولا مكروه هممت به لأحد، ولكنه

<sup>(</sup>١) الجاحظ؛ الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، جــ٥، الطبعة الثانية، طبعة الحليسي، القاهرة، ١٣٦٦هـــ، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، أبو الحسن على بن الحمين بن على، مروج الذهب، جـــ ، ص ٢١،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص٤٨.

جنس من أجناس الشكر شد لعظمته، وذكر نعمته التي أتمها علي كما أتمها على على المها على على المها على على المها على الم

أما عن مجالس الغناء، يقول الجاحظ في كتابه "التاج في أخلاق الملسوك" تحت عنوان "مجالس الغناء والطرب في عهد المأمون" ما يلى: "امتنع المسأمون عن سماع الغناء بعد قدومه بغداد سبع سنين، ثم أخذ يسمعه من وراء حجاب، كما كان يفعل أبوه الرشيد في أول عهده بالخلافة. وظهر للندماء والمغنين، ولسم ينل اسحق الموصلي تقدير المأمون أول الأمر حتى سأل عنه فأوقع بسه بعسض خاصة الخليفة ورماه بالكبر والتيه، فلم يحفل به المسأمون، ثسم تمكسن اسحق الموصلي من إرسال بينين غناهما "زُر ور" أحد تلاميذه في حضسرة المسأمون وهمسا:

يا سرحة الماء قد سنت مسوارده أما إليك طريق غير مسدود؟ لحاتم حام حتى لا حراك بــــه محلاً عن سبيل الماء مطـــرود

فلما غذاه زرزر أطربه وأبهجه وحرك له جوارحه، وقال: ويلك، من هذا؟ قال: عبدك المجفو المطرح يا سيدى إسحق، قال يحضر الساعة. فجاء رسوله وإسحق مستعد قد علم أنه قد سمع الغناء من مجيد مؤد أنه سيبعث إليه. فجاء الرسول فحدثت أنه لما دخل عليه ودنا منه، مدّ يده إليه، ثم قال: أدن منى فأكب عليه واحتضنه المأمون وأدناه وأقبل عليه مصغياً إليه ومسروراً به (١).

<sup>(</sup>۱) محمد الخضرى؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)، مرجع سابق، ص١٦٥.

#### تقريبه لأول العلم وتعاوله وم الغرس:

وما أن انفصل المأمون عن والده هارون والذي كان يرافقه في رحلته إلى التركستان ووقاته في طوس وانتقاله إلى مرو عاصمة خراسان، ظل المأمون بها ولم يبرحها، ووثق بالفضل بن سهل وثوقاً تاماً، واستشاره في كافية خطوات خاصة نزاعه مع أخيه الأمين، وانتهى الأمر بأن فوض له الوزارة، وأجاز ليه تصريف شئون الدولة. واشتغل المأمون بالمسائل العلمية والفلسفية وصرف وقت في المجادلات الفقهية والمناظرات الكلامية مع العلماء الذين قدموا إلى بلاطيه. فوجد المأمون نفسه في بيئة خراسانية وتعايش معها وكان أول ما فعله أن حسط عن خراسان ربع الخراج؛ فحسن موقع ذلك منهم (١).

وذكر الطبرى قولاً يؤيد ذلك الحديث الذى دار بين المأمون والفضل بن منهل وهو: "قال الفضل بن منهل للمأمون: قد قرأت القرآن ومسمعت الأحساديث وتفقهت فى الدين؛ فالرأى أن تبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء؛ فندعوهم إلسى الحق والعمل به وإحياء السنة وترد المظالم وأكرمت القواد وملسوك خرامسان وأبناءهم(١).

وفى فترة نزاعه مع أخيه الأمين، ورد إلى المأمون كتاب بالنسهي عسن الدعاء له و لأخيه القاسم المؤتمن، فكبُر ذلك عليه واشتد، فبعث إلى الفضل بسن سهل وإلى أخيه الحسن؛ فشاور هما في ذلك، فقال الفضل: الأمر مخطر، ولك في شيعتك وأهل ببتك بطانة (١). والمقصود بشيعة المأمون أهمل خراسان، ولا أدل على حب المأمون لخراسان وأهلها زواجه من بوران بنست المعسن بسن مهل (١) ولعل الزواج كان سياسياً أيضاً.

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جد، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، ص ٣٧٧.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص٥٦٦.

يتضع من ذلك أن المأمون اشتغل بالعلم وتعمق فيه حينما كـــان بمـرو؟ وكان يقضى أغلب أوقاته مع العلماء، وأخذ عنهم جملة مـــن العلموم الدينيــة؛ كالحديث والتقسير واللغة العربية.

أما عن الناحية العقلية فالمأمون فيلسوف الخلفاء، ووصفه ابن النديم بقوله:
"أعلم الخلفاء باللغقه والكلام، وكان دون أخيه محمد بن زبيدة في القصاحة، ونحن
نستغني بشهرة أخباره عن استقصاء ذكره"(1). ثم جعل ابن النديم مؤلفا، يقسول:
"وله من الكتب كتاب جواب ملك البرغر(1) فيما سأل عنه مسن أمسور الإسسلام
والتوحيد، وأيضا رسالة في حجج مناقب الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم،

ولم يكن المأمون وحده يهتم بالعلم والأدب؛ فقد المنتهر من وزرائه الفضل ابن سهل وأخيه الحسن؛ وكان الفضل بن سهل أدبيا بارعا، وأورد الجهشيارى الكثير من توقيعاته، نذكر منه: "عجبت لمن يرجو من فوقه، كيف يمنع من دونه"، وأيضا وقع إلى خزيمة بن خازم: "الأمور بتمامها، والأعمال بخواتيمها والصنائع باستدامتها، وإلى الغاية جرى الجواد، وهناك كشفت الضبرة قناع الشك، فحمد السابق وذم الساقط"(1).

وكان الفضل بن سهل منذ تشرفه بالإسلام فصيحا بعد أن كان على المجوسية، وذكر "يوهان فك" حكاية نقلها عن كتاب "تاريخ الحكماء" القفطى عن مدى إيمان الفضل بالإسلام وتمسكه بإير انبته بالآتى: "ولما اعتنق الإسلام سسنة

<sup>(</sup>١) ابن النديم؛ الفهرست، طبعة دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـــــــــ ١٩٧٨م، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup> أ ) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص٢٠٧٠.

• ١٩ هس وزير المأمون فيما بعد: الفضل بن سهل ذو الرياستين، ولزم الفسراش وهو محموم زاره الطبيب جبريل بن بختيشوعا فوجد في يده القرآن الكريم. وقد رأى الذي سجل هذا المنظر، من الطبيعي أن الزانسسر مسأل مريضه باللغة الفارسية: جون بيني نامه ليزد؟ كيف تجد كتاب الله؟، وأنه تلقى الجواب بنفسس اللغة: خوش جون كليله ودمنه: حسن مثل كليلة ودمنة (١). أما أخوه الحسن يسن سهل فكان أعظم الناس منزلة عند المأمون وكان شديد المحبة لمفاوضته؛ فكسان إذا حضر عنده طاوله في الحديث، وكلما أراد الانصراف منعه (١).

كذلك اشتهر من وزراء المأمون أحمد بن يوسف الذي كان معروفا بيسن أهل عصره بسمو المكانة في العلم والأدب والكتابة والشمعر، وكسان بصيرا بأدوات الملك وآداب السلاطين، وكان لظرفه وفطئته وبصره بالأمور موضعسا لرضا المأمون وعطفه عليه (٢).

وأيضا كان المأمون يقرب منه الشعراء، كما حذق هو نفسه الشعر حتىي نفقت سوقه، وكثر الشعراء والمغنون وعلماء الكلم في عهده (١).

نستخلص من ذلك أنه كانت في عصر المأمون نهضة أدبية رعاها الخليفة وقرب إليه جماعة العلماء والأدباء، ثم إننا نستشف رؤية جديدة هــو أن الســواد الأعظم من الذين اشتغلوا بالعلم والأدب زمن المأمون كــانوا مــن الإبرانييــن،

<sup>(</sup>۱) يوهان فك؛ العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأمساليب، ترجمسة وتعليسق دكتسور رمضان عبد التواب، نشر مكتبة الخانجي بمصر، القاهرة ١٤٠٠هـــ/١٩٨٠، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قياسها وسقوطها، مرجع سابق، ص١١٢.

<sup>(1)</sup> حسن إير اهيسم حسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام، جسا، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص ٧٤.

وكانت العربية هي اللغة التي تعاملوا بها. وقد أقر بذلك ابن خلدون<sup>(1)</sup> في مقدمته عند كلامه عن العلم والعلماء في الفصل الخامس والثلاثين من الباب الرابسع وعنوانه "في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم"؛ بحيث شهدت الحياة الثقافية في عصر المأمون طفرة كبيرة وشاعت الثقافة العربيسة بين جماهير المسلمين؛ فلم تعد ثقافة الأرستقراطية العربية المنطوية على نفسها، في المدن أو الحواضر أو البوادي، ونتج عن ذلك امتزاج التقاليد الثقافية الموروثة للشسعوب الإسلامية بالتقاليد الثقافية الموروثة للشسعوب

## تعامل المأمون مع الغرس:

واستفاد العباسيون في المراحسل الأولى للشورة بسالإيرانيين؛ وكسانت الخراسانية هم جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ١٣٢هجرية لإنسهاء الحكم الأموى، وكان من الطبيعي قد استعان المأمون بالإيرانيين فسى هزيمة أخيه الأمين أن يجعل نفسه راعيا للشعب الذي يدين له بعرشه، وأسند إليهم المنساصيب الكبيرة من الوزراء والولاة ورؤساء الدواوين بدرجة أكثر مما فعل أسلافه (١).

وإذا تتبعنا الصراع الأخوى بين الأمين والمأمون نجد أن الإيرانيين كانوا يؤيدون المأمون، ويشكلون كتلة معادية لجماعة الأمين؛ فالغضل بن سهل متلك يشجع المأمون في خراسان على الثبات، ويبين له قوة مركزه قائلا: وكيف بك وأنت نازل في أخوالك ويبعتك في أعناقهم ما الصبن قليلا وأنا أضمن لك الخلافة (""). وفي الأيام الأخيرة للأمين ثار الأبناء (وهم الخراسانيون ببغداد) ضده وبايعوا المأمون، ويقول اليعقوبي في هذا الشأن: "ووثب الأبناء والحربيسة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، الفصل الخامس والثلاثون.

<sup>(</sup>١) بارتولد؛ تركستان، مرجع سابق، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص۲۷۸.

بمحمد، ودعوا للمأمون، وكاتبوا طاهرا وأعطوه الرهائن فدخل طاهر بغداد"(١). وكان الخراسانيون يشيرون إلى المأمون بـــ"ابن اختتا".

من هذا يتضح أن الخراسانيين خاصة والإيرانيين عامية أيدوا الدولية العباسية وأيدوا المأمون قلبا وقالبا وتفانوا في ذلك حتى كتب لهم النجاح.

وأصبح لأهل خراسان مقام كبير في الأمور العسكرية منذ قيام الدولية العباسية لا يقل عما كان لقواد العرب فيها، ولما جاء عصر المامون واتخذ مدينة مرو مقرا لحكومته، ازداد نفوذ الخراسانيين زيادة كبيرة؛ لأنهم هم الذيسن ناصروه وعاضدوه في الخلاف الذي شجر بينه وبين أخيسه الأميسن، وبقضل معاونتهم اعتلى عرش الخلافة؛ ولذلك قدمهم على العرب، واتخذ منهم الجند والقواد، واعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في إدارة الشسئون الحربية وفي الإدارة المحكومية الأخرى. وعلى هذا النحو استطاع المأمون أن يعيد الدولة وحدتها، وكان لشعار المساواة الذي سبق أن رفعه الدعاة العباسيون، أثر بالغ في الجهاز الإدارى، حيث استفادت الدولة العباسية من العناصر الإيرانية التي تصربت إلى جميع الوظائف الصغرى في العاصمة والأقاليم، وتولوا المناصب الخطيرة ذات الأثر في توجيه الدولة، مثل منصب الكاتب أو الوزير، وكما سبق أن رأينا احتكر هذا المنصب طوال عصر المأمون الإيرانيون، واشتهر منهم طائفة أمثال الفضل بن سهل وأخيه الدمن بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بسن وهسب وغيرهم.

وأيضا تطرقت العناصر الإبرانية في الدولة، مثل منصب الولاية وقيــادة الجيش، بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب الرفيعة وأطلقت أيديــها في أمور الدولة، مثل آل صهل الذين أسلمهم المأمون قياده حتى نكب الغضل بـن

سهل أو مثل الطاهريين في خراسان، بل دخلت هذه البيروقراطية الجديسدة فسى طائفة أهل الحل والعقد، وحلت محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين<sup>(١)</sup>.

ويقول بارتولد: "إنه شيئا فشيئا أخدذ الخلفاء يعسندون إدارة الولايات الشرقية لمعثلى الأرستقراطية المحلية الذيان ظهرت من بينهم الدولة الطاهرية (١٠) زمن المأمون، وهو أول بيت من الموالى الفرس استقل بأمر خراسان.

وكان الأشتراك الإيرانيين في الحكم أن تقدم هؤ لاء فسى جميسع النواحسي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فسالتطور السياسيي والعسكري أفضى إلى الحركات الاستقلالية، كما رأينا في الطاهريين بخراسان، والتطور الاقتصادي الاجتماعي أفضى إلى رأسمالية الإيرانيين، والتطور الثقافي أفضى إلى رأسمالية الإيرانيين، والتطور الثقافي أفضى إلى رأسمالية الإيرانيين، والتطور الثقافي أفضى إلى الإحياء (٢).

<sup>(</sup>۱) حسن أحمد محمود، دكتور، أحمد إبراهيم الشريف، دكتور؛ العالم الإسلامي في العصدر العباسي، مرجع سابق، ص١٢٤.

<sup>(</sup>۱) بارتولد؛ ترکستان، مرجع سابق، ص٧٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمود وأحمد إيراهيم الشريف؛ العالم الإسلامي في العمر العباسي، مرجسع مابق، ص ١٩.

# الفصــل التـــالث حبــاته الأســـرية

زوجـــاته وسراريه أولاده

#### النصل الثالث

#### حياته الأسرية: زوجاته وسراريه ، أولاده

#### زوجات المأمون وجواريه:

تزوج المأمون نساءً كثيرات، اشتهر منهن اثنتان، هما: أم عيسي بنست موسى الهادي، والثانية بوران بنت الحسن بن سهل. وهناك أخريات أمهات أولاد كثيرات وجواري عديدة يتضح ذلك من كثرة ما أنجب من بنين وبنات.

وذكر الطبري أن المأمون تزوج بوران بنت الحسن بن ممهل في سسنة ١٠ ٢هـ ١٠ ١٨ ١٠٠٠. وفي ذلك يقول ابسن الأثير: "وفي هذه السنة (١٠ ١هـ) بني المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في الأثير: "وفي هذه السنة (١٠ ١هـ) بني المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في رمضان، وكان المأمون سار من بغداد إلي فم الصلح (٦) حيث معسكر الحسن بين ممهل؛ فنزله، وزفّت إليه بوران؛ فلما دخل إليها المأمون كان عندها حمدونة بنت الرشيد، وأم جعفر زبيدة أم الأمين وجنتها أم الفضل، والحسن بن سهل. فلما دخل نثرت عليه جنتها ألف اؤلؤة من أنفس ما يكون؛ فسأمر المامون بجمعه فأعطاه بوران، وقال: سلى حوائجك؟. فأمسكت، فقالت جدتها: سلى سبدك فقد مأمرك؛ فسألته الرضما عن إيراهيم بن المهدي، فقال، قد فعلت وسسالته الإنن لأم جعفر في الحج فإذن لها، وألبستها أم جعفر البدلة اللؤلؤية الأموية، وابنتي بسها في ليلته، وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منا(٤). وأقام المأمون عند الحسن سبعة عشر يوماً بعد له كل يوم ولجميع من معه ما بحتاج إليسه، وخلسع الحسن على القواد على مراتبهم وحملهم ووصتهم، وكان مبلغ ما لزمه خمسين الحسن على القواد على مراتبهم وحملهم ووصتهم، وكان مبلغ ما لزمه خمسين الحسن على القواد على مراتبهم وحملهم ووصتهم، وكان مبلغ ما لزمه خمسين

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٠٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) فم الصلح: مدينة تقع شرقى دجلة بجوار واسط؛ بينها وبين جبّل عدة قرى، وفيسها كسان القصر الفخم الذي بناه الحسن بن سهل وزير المأمون، وبنى المأمون ببوران بنت الحسن ابن سهل (معجم البلدان، جــ ، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) المن معيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره أن ذاك رطلان بغداديان، والرطل عندهــــم اثنتا عشرة أوقية بأواقيهم.

أنف ألف درهم، وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها على القواد فمن وقعت بيده رقعة منها فيها أسم ضيعة بعث فتسلمها (١). كما وصف المستعودي قصة زواج المأمون ببوران بشكل مشابه وجعل ابن الأثير عنوان هذا السزواج عرس أسطوري (١).

هذا ويدل حفل عرس المأمون ويوران علي ما وصلست إليسه الدولسة العباسية زمن المأمون من الغنى والجاه.

ولما أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلى بغداد، قال المحسن بن سهل: حوائجك يا أبا محمد. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أسألك أن تحفظ علي مكاني من قلبك؛ فإنه لا يتهيأ لي حفظه إلا بك. فأمر المامون بحمل خراج فارس وكور الأهواز إليه سنة (٢).

كذلك سجل صاحب كتاب "العيون والحدائق في أخيار الحقائق" شيئاً عن هذا الإنفاق، وقال: "أنفقت أم جعفر "زبيدة" زوجة الرشيد مبلغاً كبيراً من المسال في حفلات العرس، ولما سئلت عما أنفقت، قالت: ما صنعت شيئا؛ قد أنفقت مسا بين خمسة وثلاثين ألف ألف در هم إلى سبعة وثلاثين ألف ألف در هم. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه مأ أنفق في زفاف بوران على المأمون"(1).

أما الجواري والمحظيات؛ فهناك ذكر النساء شغف المأمون حباً بهن؛ منهن "بدعة الكبيرة" جارية عُريْب<sup>(٥)</sup> والذي كسان أحسن أهسل

<sup>(</sup>١) المسعودي؛ مروج الذهب، جسد، مس ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة، وأيضاً ابن الأثير؟ الكامل في التاريخ، جــــ، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، حــه، ص٤٧٨.

<sup>(°)</sup> غريب: هي غريب المأمونية، شاعرة ومغنية وأديبة، كانت تجيد صنعة الغناء والضسرب علي العود، قبل هي بنت جعفر بن يحيي بسس خسالد السبرمكي، ولسدت ببغسداد مسنة الماء على العود، ونشأت في قصور خلفاء بني العباس، وأعجب بها المأمون فقربها إليسه

دهرها وجها وغناء ، وكانت تقول شبعراً لينا يستحسن من من مناها (١).

وأيضاً مؤنسة الرومية، وكانت حظية عند المأمون مقربة إليه، وكسانت تعتني بأحمد بن يوسف وزير المأمون، وكان هو بدوره يقوم بخدمتها وقضاء حوائجها؛ ويقول ابن الساعي: "فأدلت على المأمون في بعض الأمور فانكر عليها وصار إلى الشماسية(١)، ولم يحملها معه؛ فاستحضرت نصر خادم أحمد ابن يوسف، وحملته رسالة إلى مولاه بخبرها، وسألته التلطف في إصلاح نية المأمون لها، فلما عرقه الخادم ذلك دعا بدوابه وقصد الشماسية فاستأذن على المامون. فلما وصل إليه قال: أنا رسول. قال: فأذن في تأدية الرسالة فأنشده هلى الأبيات، وهي:

قد كان عُتْبُك مرة مكتومساً فاليوم أصبح ظاهراً معلوماً نال الأعادي سؤلهم لا هُنُسؤا لما رأونا ظاعناً ومقيمساً هبُنى اسأتُ فعادة لك أن نرى متجاوزاً متغضلاً مظلومسا

قال: فهمت الرسالة فكن الرسول بالرضا. ووجّه بياسر الخادم فحملها (٣).

حتى نسبت إليه، توفيت سنة ٧٧٧هـ ٥٩٠٠م (الأغاني جــــ ١٧٥م ص١٧٥، ابـن الأنسير، جـــ من ٣٦٠).

<sup>(</sup>۱) ابن الساعي الخازن البغدادي، تاج الدين أبو طالب أنجب؛ كتاب النساء والخلفاء المسممي "جهات الأثمة الخلفاء من الحرائر والإماء' تحقيق دكتـــور مصطفى جـواد نشر دار المعارف بمصر، مجموعة ذخائر العرب رقم "۲۸" القاهرة، ۱۹۹۳، ص ۱۳.

<sup>(</sup>٣) ابن الساعي الخازن البندادي؛ تساء الخلقاء، ص٧٩-٨٠.

#### درية المأمون:

يقول اليعقوبي: "وخلف المأمون من الولد الذكور ستة عشر ذكراً؛ وهسم محمد، وإسماعيل، وعلي، والحسن، وإبراهيم، وموسسى، وهسارون، وعيسسى، وأحمد، والعباس، والفضل، والحسين، ويعقوب، وجعفر، ومحمد الأكبر، وتوفسى في حياته، ومحمد الأصغر وعبيد الله؛ أمهما أم عيسي بنت موسسى السهادي (١). ويذكر صاحب كتاب "العيون والحدائق" الأسماء الذكور كما ذكر هسا اليعقوبسي، وأضاف "ومن البنات عشرة" (١).

وإذا أحصينا عدد الذكور عند كل من اليعقوبي وصاحب كتاب العيـــون والحدائق نجد أن العدد سبعة عشر وليس ستة عشر، ولم يتعـــرض كــل مــن الطبري وابن الأثير لهذه المسألة في كتابيهما.

ومن أبرز أبنائه العباس، وهو الذي عقد لسه والده على الجزيرة والثغور (٢) والعواصم في سنة ٢١٣هـ ٨٢٨ه، وذكر ابن الأثير ذلسك وقسال: "وفيها (أي سنة ٢١٣هـ) وليّ المأمون ابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم، ووليّ أشاه أبا اسحق المعتصم الشام ومصر وأمر لكل منهما ولعبد الله بن طلهر بخمسمائة ألف درهم، فقيل: لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك (٤). ويعلق على ذلك صاحب كتاب العيون والحدائق بأن "هذه الوظيفة من أكبر وظائف الدولة

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق، جــــــ، ص ٣٧٩.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جسه، ص٤٨٩.

العباسية لخطورتها؛ فولي العباس وجوه قواده؛ كل واحد منهم ندبه إلى جهة بلاد الروم وغُرُوهم، فتوجه كل قائد إلى جهة فغز اها"(١).

ومن بناته اللائي اشتهرن، أم حبيب، وكانت زوجة لعلسي الرضا بسن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب وأم الفضل، التي تزوجها محمد بن على بن موسى، وهو الذي أمر المأمون له بسألقى السف درهم وقال: "إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولده رسول الله وعلى بسن أبسي طالب " فلم تلد منه"(٢).

#### وفلة المأمون:

ورغم أن المأمون كان عالماً ولم يكن محارباً، إلا أنه قضى نحبه وهسو في الطريق إلى عمل حربي، ونورد قصة مرضه كما ذكرها ابن الأثير: "نكسر مرض المأمون: وفي هذه السنة (٢١٨هــ٣٣٣م) مرض المأمون مرضه الدي مات فيه لثلاث عشرة خلت من جمادي الآخرة. وكان سبب مرضه كمسا نكسره سعيد بن العلاف القارئ، قال: دعاني المأمون يوماً فوجئته جالساً علسي جسانب البنندون (٢) والمعتصم عن يمينه، وهما قد دليا أرجلهما في الماء، فأمرني في أن أضع رجلي في الماء، وقال: دُقُه. فهل رأيت أعنب منه أو أصفى صفاء أو أشد برداً؟ فقعلت، وقلتُ: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله قط. فقال: أي شسئ يطيب أن يؤكل ويشرب عليه هذا الماء؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلسم ققسال: الرطسب

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق، جــــ، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۱) البنندون: في البونانية Podandos، قرية بينها وبين طرسوس يوم، من بلاد النّغر، مسلت بها المأمون، فنقل إلى طرسوس، ودفن بها ولطرسوس باب يقال له باب بنندون عنده في وسط قبر أمير المؤمنين المأمون عبد الله بن هارون؛ كان خرج غازياً فأدركته وفاتسه هناك وذلك في سنة ۲۱۸هــ-۸۲۳م (معجم البلدان، جــــــــــــــــ، ص٣٦٢).

الأزاد؛ فبينما هو يقول إذ سمع وقع لجم البريد. فالتفت فإذا بغال السبريد عليسها الحقائب فيها الألطاف. فقال لخادم: أنظر إن كان في هذه الألطاف رطسب أزاد فأت به. فمضى وعاد معه سلتين فيهما أزاد كأنما جني تلك الساعة، فأظهر شكر الله، وتعجبنا جميعاً وأكلنا وشربنا من ذلك الماء؛ فما قام منا أحد إلا وهو محموم ولعل هذا عمل مدبر وإن لم تذكر المصادر التاريخية ذلك، وكانت منية المامون من تلك العلة، ولم يزل المعتصم مريضاً حتى دخل العراق، وبقيت أنا مريضاً مدة. فلما مرض المأمون أمر أن يكتب إلي البلاد الكتب من عبد الله المامون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي اسحق بن هارون الرشيد، وأوصسى المعتصم بحضرة ابنه العباس وبحضرة الفقهاء والقواد (المسيد)

أما المسعودي فإنه أورد رواية تختلف تماماً عما ذكره ابن الأثير، فذكو عن علّة المأمون ووفاته ما يلي: "فبينما هو مُذليّ رجليه في الماء إذا لاحب سمكة نحو الذراع كأنها سمكة فضية؛ فجعل لمن يخرجها سبقاً؛ فبدر أحد الغراشين فأخذها وصعد. فلما صارت علي حرف العين (أي عين ماء البننسدون) أو علي الخشب الذي عليه المأمون، اضطربت وأفلتت من يد الفراش؛ فوقعست في الماء كالحجر؛ فنضح من الماء علي صدر المأمون ونحره وترقوته فبلّت ثوبه، ثم انحدر الفراش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي المسامون في منديل تضطرب فقال المأمون: تقلي الساعة. ثم أخذته رعدة من ساعته، فلم يقدر يتحرك من مكانه؛ فعنطي باللحف والدواويج(١)، وهو يرتعد كالسعفة ويصيح؛ يتحرك من مكانه؛ فعنطي باللحف والدواويج(١)، وهو يرتعد كالسعفة ويصيح؛ البرد البرد، ثم حول إلي المضرب(١)، ودُثر، وأوقدت النيران حوله وهو يصيح؛ البرد البرد، ثم حول إلي المضرب(١)، ودُثر، وأوقدت النيران حوله وهو يصيح؛ البرد البرد، ثم أني بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على المذوق منها، وشخله البرد البرد. ثم أني بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على المذوق منها، وشخله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، حسا، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) المضرب: الفسطاط العظيم (أقرب الموارد للشرتوني، جسا، ص ٦٨١).

ما هو فيه عن تناول شئ منها. ولما اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشموع (١) وابن ماسوية (١)، وكانا في ذلك الوقت عند المأمون وهو في سكرات الموت ومسا الذي يدل عليه الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟.

فتقدم ابن ماسوية فأخذ بإحدى يديه وبختيشوع بالآخرى، وأخذا المجمسة من كلتا بديه؛ فوجدا نبضه خارجاً عن الاعتدال، منسنراً بالقناء والإنحال والتزقت إيديهما ببشرته لعرق كان يظهر منه من سائر جسده؛ كالزيت أو لُعاب بعض الأفاعي، فأخبرا المعتصم بذلك؛ فسألهما عن ذلك فأنكرا معرفته وأنهما لم يجداه في شئ من الكتب، وأنه دال على إنحلال الجعد.

وأفاق المأمون من غشيته، وفتح عينيه من رقدته؛ فأمر بإحضار أنساس من الروم؛ فسألهم عن إسم الموضع والعين، فأحضر له عسدة مسن الأسساري والأدلة وقيل لهم: فسروا هذا الاسم "القشيرة"(")، فقيل له: "مدرجليك". فلما مسمع الضطرب من هذا الفأل وتطير منه، وقال: سلُوهم: ما اسم الموضسع بالعربيسة؟

<sup>(</sup>۱) بختيشوع: هو بختيشوع بن جبرتيل بن بختيشوع بن جرجس، طبيب سيرياتي الأصل مستعرب، من أسرة بختيشوع المشهورة في الطب والعلوم والفلسفة، كانت له منزلة كبيرة لدي الخلفاء وحظوة عندهم لاسيما المتوكل العباسي وانتهي أمره بأن غضب عليه المتوكل في سنة ٤٤٤هــــ٥٨م، وقبض ماله ونفاه إلي البحرين. (عبون الأنباء فسي طبقات الأطباء لأبن أبي أصبيعة، طبعة القاهرة، سنة ١٣٠٠هــ، جـــ١، ص١٣٨٠.

<sup>(\*)</sup> ابن مامنویة (ت٢٤٢هــ-٥٨٩): هو أبو زكریا یوحنا بن مامنویة من علماء الأطباء، سریاتی الأصل، كان أبوه من أطباء العیون (كحالاً) فی بغداد وخدم الرشید، ونشساً ابت یوحنا فی بغداد ونبغ حتی كان أحد الذین عهد إلیهم الرشید بترجمة ما وجد من كتب الطب القدیمة فی أنقرة و عموریة وغیرهما من بلاد الزوم، وجعله أمینا علی الترجمة. خدم الرشید والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل بمعالجتهم وتطبیبهم حتسی كسانوا لا یتناولون شیئاً من أطعمتهم إلاً بحضرته. (إخبار العلماء بأخبار الحكماء اللفطی، القاهرة، و ۱۳۲۲هـــ، ص ۱۳۲۷هـــ، ص ۲۶۸-۲۵۲).

<sup>(&</sup>quot;) القشيرة: تصنفير قشرة، والقشور ممك قشر البياض (المعجم الوسيط، جسـ، م ٧٤٧).

قةالوا: الرقة (1). وكان فيما علم من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعروف بالرقة. وكان المأمون كثيراً ما يحيد عن المقام بمدينة الرقة فرقا مسن المسوت. فلما سمع هذا من الروم علم أنه الموضع الذي وعد فيه فيما تقدم من مولده وأنسه فيه وفاته. وقيل إن تفسير "البدندون" "مذ رجلك". والله أعلم بكيفية ذلك، فسأحضر المعتصم الأطباء حوله يأمل خلاصه مما هو فيه، فلما تقسل قسال: أخرجونسي المرف على عسكري، وأنظر إلي رجالي وأتبين ملكي، وذلك في الليل؛ فسأخرج، فأشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من النيران، فقال: "يسا من لا يزول ملكه. أرحم من قد زال ملكه". ثم فتح عينيه من ساعته، وبهما مسن العظم والكبر والاحمرار ما لم يُر مثله قط. واقبل يحاول البطسش بيسده بسابن ماسوية، ورام مخاطبته، فعجز عن ذلك. فرمي بطرفه نحو السماء وقد امتسلأت عيناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يمسوت" عيناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يمسوت" عيناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يمسوت" عيناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يمسوت" عشرة ومائتين (أغسطس ٨٨٣٠م)، وحمل إلي طرسوس فدفن بها، وقال في تلسك عشرة ومائتين (أغسطس ٨٨٣٠م)، وحمل إلي طرسوس فدفن بها، وقال في تلسك الواقعة أبو سعيد المخزومي:

مون شيئاً ومُلكه المأنــوس مثل ما خلفوا أياه بطوس(٢) هل رأيت النجوم أغنت عن المأ خلّفوه بعرصتي طرســــوس

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب، جدد، ص٤٧-٨٤.

ويقول ابن العبري: "فحمله أبنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسسوس فدفناه بدار خاقان خادم الرشيد. وكانت خلاقته عشرين سنة الماد.

<sup>(</sup>١) ابن العبري، غريغوريوس الملطي؛ تاريخ مختصر الدول، الطبعة الأولى، نشر دار الأقاق العربية، القاهرة، ٤٢١ هـــــــ ١٣٥٠م، ص١٣٥٠

# الفصسل الرابسع

علاقة المأمون بولي عهده المعتصم. علاقته بآل على بن أبي طالب وسائر أبناء بني طالب. رعايته للفرس وتقربهم إليه.

#### علاقة المأمون بولى عمده المعتصم

كانت شخصية المأمون قادرة على التوفيق بين المواقسف المتتاقضة، وتغلب على كل ما صادفه من صعاب، ونظر إلي أخيه المعتصم (۱) نظرة حسب ووفاء لما كان يتميز به من شجاعة وقوة وشكيمة، وفضتله آخر الأمر على ابنه العباس، وكلّفه المأمون بأعمال كبيرة أنجزها كلها ونجح في ذلك؛ ففي سنة معناس وفرض الأمن والأمان للحجيج والمنطقة (۱). واشسركه في بعض المواقف؛ منها أنه عندما قبض على إيراهيم المهدي سنة ما ۲۱هم، أنى به إلي دار أبي اسحق بن الرشيد وأبو اسحق عند المأمون ... (۱). كذلك عندما قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين في سنة ۱۲۸هم مدينة السلام من المغرب تلقساه العباس بن المأمون وأبو اسحق المعتصم وسائر الناس ... (۱).

وفي عام ٢١٣ هجرية وليّ المأمون أخاه أبا استحق المعتصد الشام ومصر، وليّ ووليّ ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم وأمدر لكل منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف دينار (ع). وعندما قُتل عمدير بسن الوليد البادغيسي عاملُ أبي اسحق بن الرشيد بمصر بالحوف في شهمهر ربيسع الأول سنة ٢١٤هم، أمره المأمون أن ينفذ إليهم، فسار المعتصم إليهم من الرقة؛ فدعاهم إلي الأمان، فأبوا عليه، فقائلهم، فظفر بهم، وأسر عبد الله بسن جليس الهلالي رئيس القيسية وعبد الله الجذامي رئيسس الهمائية، فضرب عنقهما

<sup>(</sup>۱) يذكر الطبري في تاريخه أن أم المعتصم كانت من مولّدات الكوفة يقال لسها "مساردة". أو أنها صعدية، وكان أبوها نشأ بالمبواد. وكان المرشيد من ماردة، أبي اسحق، وأبي ابساعيل وأم حبيب وآخرين لم يعرف أسماؤهم (جـــ٩، ص١٢٢).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، مرجع سابق، ص ١٥١، ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، صريه١٦.

<sup>(\*)</sup> المصدر العدايق، ص ١٢٠، وأيضاً ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جده، ص ٤٨٩.

وصلبهما على جسر مصر، واسر منهم خلقاً عظيماً حملهم إلى بغداد<sup>(۱)</sup>، وتسدل أوراق البردي على أنه في سنة ٢١٧هـ كانت الأوامر والرسائل التسي تصدر إلى الولاة باسم الخليفة المأمون يذكر فيها اسم المعتصم بجانبه، وقد علمنا مسن نص برتوكول تاريخه ٢١٧-٢١٨هـ، أن الأمير المعتصم كتسب أسسمه بعد الخليفة المأمون مع كيدر الذي كان واليا على مصر في سنة ٢١٧-٢١٩هـ.، في حين إن كيدر هذا كان الوالى الذي أقامه المأمون مياشرة (١).

وكانت الورقة الأولى من درج البريد تسمي البروتوكول، وكانت تشتمل على الكتابة الرسمية التي تسمى الأن الطراز (٢).

وعهد المامون، وهو في النزع الأخير إلي أخيه أبي اسحق بن الرشيد، ولم يخطئ خطأ من قبله بالعهد إلي إثنين، وأوصاه بوصية ماثورة، ورد فيسها: "وأعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله، الخائف من عقابه وعذابسه، ولا تغتر بالله ومهاته؛ فكأن قد نزل بك الموت، ولا تغفل أمر الرعيسة الرعيسة العوام فإن الملك بهم، وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي غسيرهم من المسلمين، ولا ينهيك إليك أمر فيه صلاح المسلمين ومنفعة لسهم إلا قدمت وأثرته على غيره من هواك، وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم فسي شئ، وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتأنهم وعجل الرسلة عنسي

<sup>(</sup>۲) جروهمان، ادولف؛ أربع محاضرات عن الأوراق البردية العربية (المحساضرة الثالثة) تعريف الأستاذ توفيق اسكاروس، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣٠، ص ١١ وأيضاً، دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر في فجر الإسلام، ص٣٠٠.

<sup>(&</sup>quot;) جررما، أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، جدا، ص، ، وقد نقلل المؤلف الجزء الأول إلى اللغة العربية بالاشتراك مع الدكتور حسن إبراهيسم حسن، القاهرة، ١٩٣٤.

و القدوم إلي دار ملكك بالعراق، وانظر هؤ لاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل شئ "(١).

ونلاحظ أن وصية المأمون كانت تعطي خلاصة تجارية ونظرت للسياسة الرشيدة التي تُحل بها المشاكل التي كانت تواجه الدولة في آخريات أيامه.

وكان المعتصم يلي حكم الشام ومصر في عهد أخيه المأمون، وعندما شعر بدنو أجله عهد إليه بالخلافة وعدل عن تولية أبنه العباس الذي كان يتعتم بشهرة واسعة بين الجند، ويعلق الدكتور حسن لبراهيم حعى على ذلك: "ولعمل السبب الذي حمله على ذلك هو أنه رأي في شكيمة المعتصم ومتانة خلقمه يضمن له تتغيذ السياسة التي رسمها لدولته، فأحسن بذلك إلى أسرته وإلى نفسه"(۱).

ويقول الطبري: "ذكر أن الجند شغبوا لما بويع لأبي اسمحق بالخلافة، فطلبوا العباس ونادو، باسم الخلافة، فأرسل أبو اسحق إلي العباس فاحضره، فبايعه ثم خرج إلى الجند، فقال: ما هذا الحب البارد! قد بايعت عممى وسملمت الخلافة إليه؛ فسكن الجند، (٢).

أما المسعودي قذكر أنه "كان بين المعتصم وبين العباس بن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس، ثم انقاد العباس إلي بيعته، والمعتصم يومئذ ابسن ثمان وثلاثين سنة وشهرين "(٤).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ/، مرجع سابق، ص١٤٩-١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ من ١٦٢٧.

<sup>(1)</sup> المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر، جسك، ص٥٠٠.

#### علاقته بأل علي رضي الله عنه وسائر أبناء بني طالب:

كانت سياسة المأمون نحو العلوبين تنطوى على كثير من العطيف والتسامح، ويظهر ذلك مما رواه ابن طباطبا عن عفوه عن محمد بن جعفر الصادق عليهما السلام الصادق بمكة، إذ يقول: "وفي أيامه خرج محمد بن جعفر الصادق عليهما السلام بمكة، وبويع بالخلافة، وسمّوه أمير المؤمنين. وكان بعض أهله قد أحسن له ذلك، حين رأي كثرة الخلاف ببغداد وما بها من الفتن وخروج الخوارج. وكسان محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل طالب، يقرأ عليه العلم، وكان قد روى عسن أبيه عليه السلام علماً جماً، فمكث بمكة مدّة. وكان الغالب على أمره ابنه وبعض بني عمه فلم تحمد سيرتهما، وأرمل المأمون عسكراً فكانت الغلية له، وظفر به المامون وعفا عنه والماهون وعفا عنه والها عنه والها المأمون وعفا عنه والها عنه والماهون وعفا عنه والها عنه والها المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه الها عنه ولله المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه ولله المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه ولله المأمون وعفا عنه ولله المؤل المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه والها المأمون وعفا عنه ولله المؤل المأمون وعفا عنه والمؤل المأمون وعفا عنه والها المؤل المؤل المؤل المؤل وعفا عنه والها المؤل وعفا عنه والمؤل وعفا عنه والها المؤل المؤل وعفا عنه والها المؤل وعفا عنه والها المؤل وعفا عنه والها المؤل وعفا عنه والها المؤل المؤل المؤل وعفا عنه والها المؤل والها المؤل والها المؤل والها المؤل والها المؤل واله المؤل والها والمؤل المؤل والها المؤل والمؤل وا

وكان المأمون يعامل الطالبيبين معاملة تتاسب اعتقاده في فضل أبيسهم إلى أن خرج في سنة ٢٠٧هـ ٢٨م باليمن من آل طالب عبد الرحمسن بسن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فمنع المسأمون عنسد ذلك الطالبيين من الدخول، وأمر بأخذهم بلبس السواد وذلك اليلتين بقيتا مسن ذي القعدة (١).

وعندما رفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلى المأمون يذكرون أن "فدك" كان وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاطمة، وأنها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد وفاة رسول الله؛ فسألها أن تحضر علي ما ادعت شهوداً؛ فأحضرت علياً والحسن والحسين وأم أيمن، فأحضر المأمون الفقهاء، فسالهم:... رووا أن فاطمة قد كانت قالت هذا، وشهد لها هؤلاء، وأن أبا بكر لسم يجهز شهادتهم، فقال لهم المأمون: ما تقولون في أم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا؛ الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، مرجع سابق، ص١٧٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــ، ص٤٦٨. وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملــوك، جــــ٨، ص٩٣٥.

الله بالجنّة. فتكلّم المأمون بهذا بكلام كثير، ونصنّهم إلى إن قالوا: إن علياً والحسن والحسين لم يشهدوا إلاّ بحق، فلما أجمعوا علي هذا، ردّها علسي ولد فاطمة، وكتب يذلك، ومنامت إلى محمد بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي بن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبي طالب.

وعلى كل قد أجمعت المصادر الشيعية والسنية على أن المأمون كسان يعطف على العلوبين، ويري أن الخلافة قد اغتصبت منهم، وكان يعترف حسس معاملة العلوبين لأبناء عمهم العباسبين. وقد أورد السيوطي في كتابسه "تساريخ الخلفاء": أن المأمون قال يوما وقد سئل عن بره بالعلوبين: "وإنما فعلت ما فعلت لأن أبا بكر لما ولي لم يول أحداً من بني هاشم شيئاً، ثم عمر، ثم عثمان كذلسك، ثم ولي على فولي عبد الله بن عباس البصرة، وعبيد الله اليمن، ومعبداً مكة وقشم البحرين، وما ترك أحداً منهم حتى ولاه شيئاً؛ فكانت هذه في أعناقنا حتى كافأتسه في ولده بما فعلت"(٢).

ولعل المأمون كشخص قد كان متشبعاً بالروح الشبعية؛ يفضل الإمسام علياً عليه السلام علي غيره من الخلفاء الراشدين؛ إذ تربّى في أحضان جعفر البرمكي وهو فارسي من أهل العبعة، ولما كبر استوزر الفضل بن سهل وهسو شعي آخر؛ ولذلك أراد المأمون أن يختار للخلافة من بعسده علويساً؛ إرضاء لعقيدته أو لا، وترضية للعلوبين ثانياً، حتى يربح الدولسة مسن شر خروجهم المتكرر، ويعلق على ذلك حسن خليفة (٢) بقوله: "ولكن فات المأمون ومستشاره

<sup>(</sup>٢) المعبوطي؛ عبد الرحمين بن أبي بكر جمال الدين (ت ٩١١هـ)؛ تاريخ الخلفاء أمسراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة؛ القاهرة، ١٣٥١، ص٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطها، الطبعة الأولى القاهرة، ١٩٣١، ١٩٨٠.

(أي القضل بن سهل) أن زمن الصلح مع العلويين كان قد فات أو انه، وأن العمهد بالخلافة في ذلك الوقت كان بمثابة طعنة نجلاء و جهت إلى صدور العباسيين.

ومع كل هذا الشعور الملئ بالحب من قبل المامون إلى بنى عمّه أبناء على بن أبي طالب إلا أن العلوبين أشعلوا الفتن في عهده، بشكل لم يُعرف قبلاً منتهزين التمزق الذي وقع في البيت العباسي؛ فوجدوها فرصسة لا تعوض؛ إذ المسالة عندهم لم تسو بعد بينهم وبين بني عمومتهم، ولكنهم لم يجمعوا في هذه المرة على شخصية واحدة يلتفون حولها؛ ربما بسبب أن بيوتات العلوبين أصبحت كثيرة، أو أنه لم توجد بينهم شخصية قوية في مستوى الشخصيات العلوية في أول عهد الدولة العباسية.

وإذا استعرضنا الأحداث التي تمث لتتصيب المأمون العباسي علي بـــن موسى الرضا العلوى ولاية العهد. نجد أن المأمون كما يقول ابن طباطبا "كــان قد فكر في حال الخلافة بعده، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمته فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان البيتين: البيت العباسي والبيث العلوي، فلم ير فيها أصلح ولا أفضل، ولا أروع ولا أدين من علي بن موسى الرضا عليه السلام بذلك؛ فامتتع، ثم أجاب، ووضع خطّه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه: إنسي أجبت إمتثالاً للأمر، وإن كان الجغرو الجامعة (١) يدلان علي ضد ذلـــك، وشهد عليهما بذلك الشهود (١٠).

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطانية، ص١٧١.

ثم يكمل ابن طباطبا حديثة بقوله: "وكان الفضل بن سهل وزير المامون، هو القائم بهذا الأمر والمحسن له. فبايع الناس لعلي بن موسى من بعد المامون، وسمّى الرضا من آل محمد (صلوات الله عليه) ... وأمر المأمون الناساس بخلسع لباس المواد ولبس الخضرة، وكان هذا في خراسان؛ فلما سمع العباسيون ببغداد فعل المأمون، من نقل الخلافة عن البيت العباسي إلى البيت العلسوى، وتغيسير لباس آبائه وأجداده بلباس الخضرة، أنكروا ذلك وخلعوا المأمون مسن الخلافة غضياً من فعله، وبايعوا عمّه إبراهيم ابن المهدي"(۱).

وإذا انتغلنا إلى اليعقوبي وحديثه عن هدذا الموضوع نجده يقول والشخص المأمون الرضاعلي بن موسى بن جعفر من المدينة إلى خراسان، وكان رسوله إليه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الفضل بن سهل؛ فقدم بغداد، شم أخذ به على طريق ماه البصرة حتى صار إلى مرو، وبايع له المامون بولاية العهد من بعده، وكان ذلك يوم الاثنين لمبع خلون مسن شهر رمضان سنة العهد من بعده، وألبس الناس الأخضر مكان الأسود، وكتب بذلك إلى الآفاق، وأخذت البيعة للرضا، ودعى له على المنابر، وضريت الدنانير والدراهم باسمه، ولى بيق أحد إلا لبس الخضرة إلا إسماعيل بن جعفر بن سليمان ابن على الهاشمي، فإنه كان عاملاً للمأمون على البصرة فامتنع من لبس الخضرة، وقال: هذا نقض فإنه وأظهر الخلع، فوجه إليه المأمون عيسي بن يزيد الجلودي، فلما أشرف على البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا قتال، ودخل الجلودي البصرة، فاقام بها، وصار إسماعيل إلى الحسن بن سهل فحبسه، وكتب فسي أمره إلى المأمون، وكتب فسي أمره المامون المامون، وكتب فسي أمره المامون المامون، وكتب فسي أمره المامون المامون، وكتب بحمله إلى مرو، فحمل؛ فلما صمار بالقرب من مرو أمر المامون المامون، وكتب من مرو أمر المامون المامون على المامون، وكتب من مرو أمر المامون

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا؛ الفخري في الأداب المعلطانية والدول الإسلامية، مرجع سابق، ص١٧٦.

أن يرد إلى جرجان فيحبس بها؛ فأقام بجرجان محبوساً ممنوعاً عنه، ثم رضيى عنه بعد حين"(١).

أما على الرضا ولى العهد فإنه رافق المأمون في رحلسة عودته إلى بغداد، ويقول اليعقوبي: "ولما صار (المأمون) إلى طوس<sup>(۲)</sup> توفى الرضسا علسي بن موسى ابن جعفر بن محد بقرية يقال لها النوقان<sup>(۲)</sup> أول سسنة ۳ ، ۲هجريسة، ولم تكن علّته غير ثلاثة أيام، فقيل إن على بن هشام<sup>(۱)</sup> أطعمه رمّانا فيسه مسمّ، وأظهر المأمون عليه جزعاً شديداً. وحدّثنى أبو الحسن بن أبي عبّاد قال: "رأيت

<sup>(</sup>۱) طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ تشستمل على بلدتيسن، يقسال لإحداهما الطابران والأخرى نوقان، وبها قبر علي بن موسى الرضا، وبسها أيضساً قسبر هارون الرشيد. خرج منها علماء كثرين منهم أبي حامد محمد بن محمد الغزاليي وأخيسه أحمد للغزالي والشاعر الفارسي الغردوسي الطوسي. (معجم البلدان، جـــ٤، ص ٤٩-٠٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نوقان: إحدى قصبتى طوس؛ لأن طوس و لاية ولها مدينتان إحداهما طسابران و الأخسرى نوقان. (معجم البلدان، جـــ، ص ۲۱۱).

<sup>(</sup>۱) على بن هشام: أحد قادة المأمون، وهو الذي حمل اللواء للفضل بن سهل بعدد أن أطلسق عليه المأمون اذا الرياستين، ثم انتقل إلى العراق وكان من قادة الحسن بن سهل، واشترك في فتح بغداد سنة ۲۰ هـــ ۲۰ هــ ۲۰ م. ۱ هـ ۲۰ هـ ۲۰ م. وخي سنة ۲۱ هـ ۲۰ هـ ۲۰ م. وجهه المأمون الخضساع ثورة أهل قم، فظفر بهم و هدم سور قم. وفي سنة ۲۱ هـ ۲۰ م. ۲۰ م. ۲۰ م. المسلمون وأمر بقبض أمواله وسلاحه؛ ومبنب ذلك أن المأمون بلغه سوء سيرة على بن هشام قسى أهل عمله الذي كان المأمون والم وركان والم الجبال وتُتله الرجال وتُخده الأموال. فوجه إليه عَجَيف فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك، فظفر به عجيف؛ فقدم به إلى المسامون، فأمر بضرب عنقه في أذنة ثم بعث برأس على بن هشام إلى بغداد وخراسان فطيف بسه ثم رد إلى الشام والجزيرة، فطيف به كورة كورة، فقدم به دمشق، ثم ذهب به إلى مصسو، ثم ألقى بعد ذلك في البحر. (الطبري؛ تاريخ الرسل والماوك، جـــــ الصفحات ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٠٤).

المأمون يمشى في جنازة الرضا حاسراً<sup>(۱)</sup> في مبطّنه بيضاء، وهو بين قائمتي النعش، يقول: إلى من أروح بعدك يا أبا الحسن!، وأقام عند قبر، ثلاثة أيام يؤتى في كل يوم رغيف ملح، فيأكله، ثم ينصرف في اليوم الرابع، وكان سنّ الرضا أربعاً وأربعين سنة "(۱).

ونحن بإزاء هذا الحدث التارخي، نستنبط ثلاث نقاط أساسية، وهسي أن المأمون ولي عهده عليا الرضا، أنه لبس الخضرة شعار العلوبين، وأنه صساهر عليا فزوجه ابنته أم حبيب في سنة ٢٠٢ هجرية، ثم زوج ابنه محمد ابن علسي المعروف بالجواد ابنة أخرى هي أم الغضل.

ونتساءل؛ هل كان شعور المأمون نحو على الرضا شعوراً دينياً بحتاً الباعث عليه اقتتاعه بأن بيت علي، رضى الله عنه، أحق بالخلافة مسن بيت العباس؟ أم كان الشعور الديني يحمل في ثناياه مشروعاً سياسياً يرمي إلى اكتساب المأمون و لاء الخراسانيين الذين أشربت قلويهم حب العقسائد الشيعية، متاثراً بميوله الفارسية، خاصة وأنه كان تحت تأثير الفضل بن سهل؟.

والإجابة على ذلك بلورها الدكتور حسن إبراهيم حسن في الآتى، "وإذا صح ما قيل من أن شعور المأمون نحو آل على كان شعوراً دينياً يحمل في تثاياه مشروعاً سياسياً يرمى إلى اكتساب ولاء الخراسانيين الذين أشربت قلويهم حب العلويين (٣)؛ دعت إليها الضرورة وسياسة الملك، وليسس أدل على حسب المأمون لأولاد على بن أبي طالب رغم خروج الكثير منهم عليه واختلافهم المذهبي مما ورد في الوصية التي أوصى بها أخاه المعتصم قبل وفاته: "وهولاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، فأحسن

<sup>(</sup>١) المحاسر: من كان بلا عمامة ومن لا غطاء على رأسه (أي مكشوف السرأس) (المعجم الومبيط، جداء ص١٧٢).

<sup>(</sup>٢) حسن إير اهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام، جـــــــــــــــــــــــ العصر العباسي الأول، ص١٨٩٠.

صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم وأقبل من محسنهم، وصلاتهم فلا تغفلها فسي كلل سنة من محلها، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى (١).

#### رعايته الغرس وتقريمم إليه:

قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس، وكان أهل خراسان الحرب السياسي والعسكري الذي حمل بنى العباس فترة طويلة تقارب قرنا كاملاً. حتى أنه مصطلح "الخراسانية" كان يعنى مركز الثقل السياسي للدولة العباسية؛ الأمر الذي استتبع غلبة النفوذ الفارسي وضعف النفوذ العربي، أو بمعنى أصبح علي الذي استتبع غلبة النفوذ العربي. وليس أدل على ذلك قول المنصور الخليفة العباسي الثاني: "يا أهل خراسان أنتم شيعنتا وأنصارنا وأهل دعونتا"(١). وعلى ذلك حظى الفرس بمكانة تتناسب ما قدموه للدولة من خدمات؛ سواء في نشاتها، أو في انحياز ها جانب المأمون في صراعه ضد أخيه الأمين، ونلحظ أيضاً أنه بعد قيام الخلافة العباسية زالت أهم الامتيازات العربية، وأصبح طابع الدولة إسلامياً وليس عربياً.

وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين الأوائل إلى الفرس أن أصبح نظلاً الحكم في عهدهم مماثلاً لما كان عليه في عهد الدولة الساسانية. وما ذلك إلا لأن العباسيين الأول كانوا يدينون بقيام دولتهم الفرس وحاربوا بهم. وكان طبيعياً ان تسيطر الآراء الفارسية؛ فنجد أن هؤلاء الفرس أحاطوا شخص الخليفة بهالة مسن القداسة والرهبة والجبروت، ولا عجب أن نجده يحتجب عسن رعيته، كذلك ظهرت الأزياء الفارسية في البلاط العباسي، واحتفل بالأعياد الفارسية القديمة كالنيروز والمهرجان وغيرهما، علاوة على أن الخليفة العباسي كان يعيش معيشة الأكاسرة؛ تحوطه الأبهة والعظمة، وينحنى أمامه الداخل عليه، ويقبل

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، ص ١٤٩--١٥٠.

الأرض بين يديه؛ وإذا قُرب منه قبّل رداءه، وهو شرف لا يدانيه إلا رجالات الدولة البارزين(١).

وتغلغل الفرس في كافة وظائف الدولة، وانتشروا في كافة أنحساء بلاد الدولة العباسية؛ فنجد العناصر الفارسية تشكل غالبية سكان بغداد فسي العصسر العباسي الأول. وإذا كان سكان بغداد الأوائل هم جند المنصور ومواليه وحاشيته وأتباعه؛ فقد كان معظم هؤ لاء من الفرس، وخاصة الخراسانيين منهم! ذلسك أن المنصور بدأ في سياسة استخدام الموالي في أعمال الدولة، يقول السيوطي: "إن المنصور أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب، وكثر ذلسك بعده حتى زالت رياسة العرب وقيادتها "("). وأيضاً يقسول المسعودي عسن المنصور أنه "أول خليفة" استعمل مواليه وغلمانه، وصرفهم في مهماته، وقدمهم على العرب، فاتخذت ذلك من الخلفاء من ولده سنّة، فسقطت وبسادت العسرب، وزالت بأسها، وذهبت مر أتها"(").

وأوصى المنصور ابنه المهدي (١٥٨-١٦٩هـ) بالآتي: "وانظر إلى مواليك؛ فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم؛ فإنهم مسانتك اشدتك إن نزلت بك الله المهدي، وهو ثالث الخلفاء العباسيين إذا أراد الشورى، جمع خاصته للمداولة؛ فكان الموالى أول من يبدأون الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) دكتور حمين إبراهيم حسن والدكتور علي إبراهيم حمين؛ النظم الإسلامية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٩٦٠، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن؛ تاريخ الخلفاء أمراء المعلمين القائمين بأمر الأمـــة، المعروف بتاريخ الخلفاء، القاهرة، ١٣٥١هــ/١٩٥٢م، ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني، أبو الفرج؛ كتاب الأغاني، جسه ١١، مرجع سابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد ربه؛ العقد الغريد، جـا، مرجع سابق، ص٥٣٠.

وازداد عدد أهالي بغداد من الغرس في عهد هـــارون الرشسيد (١٧٠-١٩٣هـ) نتيجة استئثار البرامكة بالنفوذ،واستعانتهم بالعناصر الفارسسية فسي المناصب الكبري في الدولة (١٠٠).

#### ظمور العناصر الغارسية في عمد المأمون:

اعتمد المأمون علي الفرس، وقربهم إليه وجعلهم خاصته، بــل وتسزوج من فارسية هي بوران بنت الحسن بن سهل، وكانت محببة إليسه جــداً لرقتسها وكمالها؛ فتكون منهم الطبقة العليا من الوزراء والكتاب ورجال البلاط ورجال العلم، وعليه القوم. ونشأ في عصر المأمون مجتمع عباسي بتكوين جديد ومفاهيم جديدة وأشخاص جدد، يخالف تكوين الطبقة العليا في المجتمع الأموى، حتبى أن الحاحظ علن علي سمات الدولة الجديدة بقوله: "عجمية خراساينة" على خــــلف دولة الأمويين والمروانيين كانت "عربية أعرابية في أجناد شامية"(١). وذكر ابسن طيفور في كتابه "تاريخ بغداد" أنه "في عهد المأمون كان الفرس يركبون ومعهم التسي والنشاب بين يدي المأمون"(١).

وبدأت صلة المأمون بالفرس منذ اختياره ولياً للعهد في سنة ١٨٣هــــ، وهو في الثالثة عشرة من عمره، وولاه الرشيد خراسان وما يتصــل بـها إلــي همذان (1)، أي الولايات الشرقية؛ فقصد المأمون ولايته وهو في هذه السـن ولــم يبرحها.

<sup>(</sup>۱) الأطرقجي، رمزية محمد؛ الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد في العصر العباسي الأول (۲) (۲۳۲–۲۳۲هـ)، رمالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى قسم التاريخ بكليسة البنسات جامعة عين شمس، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۱) الحاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر؛ البيان والتبيين، المجلد الثالث، تحقيق عبــــد الســـلام هارون نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ٣٦١هــ، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن طيغور؛ أحمد بن أبي طاهر؛ تاريخ بغداد، جــــ، القاهرة، ١٩٤٩م، ص١٥٠.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــ، ص ٣١٧.

وكان من الطبيعي وقد استعان المأمون بالغرس في هزيمة أخيه الأميسن أن يجعل من نفسه راعياً للشعب الذي يدين له بالعرش، وأن يسند إلى الفرس الولايات الشرقية بدرجة أكثر مما فعله أسلاقه (١).

وخلاصة القول نستشف من هذا العرض التاريخي أن المأمون مال إلى الغرس؛ لكونه منهم، واعتمد عليهم؛ وفي المقابل أخلصوا لسه واستبشروا بسه، وتفانوا في خدمته؛ فنتج عن ذلك تغيير كبير فسي الحيساة الإسلامية: سياسياً وحضارياً وعسكرياً وتقافياً.

<sup>(</sup>۱) بارتواد، فاسيلي فلاديميروفتش؛ تركتسان؛ من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، مرجسم سابق، ص٣٣.

# البساب الثالث

## إدارة الدولة في عهد المأمون

الفصل الأول : تعيينه الولاة وطريقتهم في ممارستهم للأعمسال الإدارية.

الفصل الثاني: علاقة المأمون بالأمويين بالأندنس.

الفصل الثالث: علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين.

### الفصل الأول إدارة الدولة فى عهد المأمون تعيين المأمون الولاة وطريقتهم في ممارستهم أعمالهم

كان الخلقاء العباسيون في العصر العباسي الأول بصفة عامة يكلفون بعض أفراد البيت العباسي وأمراء الجند الذين أخلصوا للعباسيين إمرة الولايات، وكان للقادة العرب نصيب يوازي نصيب الفرس في إمرة الولايات؛ بحيث نجد أسماء عربية وأخرى فارسية بجوار أفراد البيت العباسي، وكان تعييسن الولاة على منطقة تشمل بضع ولايات أو ولاية واحدة. وهذا ما سسنراه في إحصاء الولاة الذين اختارهم المأمون بنفسه لشغل هذا المنصب الخطير، وكثيراً ما كان يكلف الوالي بشن الحرب ووأد الحركات الهدامة في صلب عقده. وبعد إعدة استقرار الدولة بعد الفتنة الأخوية، وبانتقال المأمون إلى بغداد سيطر على كافة أمور الدولة، ولكنه كان في بعض الأحيان ونتيجة للظروف المحلية أعطى بعض الولاة حرية ونفوذاً أكثر، بحيث اكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقاً في البد.

#### عرض أون ولاَّهم المأمون في عهده بحسب السنين:

في سنة ١٩٨هــ٣٨٨م، وجه المأمون الحسن بن سهل السي العسراق عاملاً عليها وعلى غيرها من البلاد(١).

في سنة ٢٠١هـ ١٠٨م كان عامل المأمون علي البصرة إسماعيل بن جعفر ابن سليمان بن على الهاشمي، وهو الذي امتنع عن لبس الخضرة (٢).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جسـ، ص٥٤٤.

وفي نفس السنة (١، ٢هـ) راود أهل بغداد منصور بن المسهدي علسي الخلافة وامتناعه عليهم؛ فلما امتنع عن ذلك راودوه علي الإمرة عليهم عليي أن يدعو للمأمون بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك (١).

وفي السنة نفسها (٢٠١هـ) كان الوالي على طيرستان عبد الله بسن خرداذ من قبل المأمون وفتح اللارز (٢) والشيرز (٣).

وفي سنة ٢٠٢هـ ١٠٨م، استخلف المامون رجاء بن أبسي الضعاك قرابة المسن بن سهل علي خراسان عن خروجه متوجها إلي بغداد، ثم عزلسه، وولى غسان بن عبّاد فأحسن السيرة (٥).

و في سنة ٢٠٤هـــ ١٩٨م، وليّ المأمون صالح بن الرشــــيد البصــرة، فاستخلف أبا الرازي محمد بن عبد الحميد (١٦).

وأيضاً في نفس السنة (٢٠٤هـ) ولي المأمون أبا عيسي بــن الرشــيد الكوفة فاستخلف محمد بن اللبث (٧).

وفي السنة ذاتها (٢٠٤هـ) وليّ المأمون عبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين (٨).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ ثاريخ الرمل والملوك، جــ، ص٢١٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) اللارز: قرية من أعمال أمل طبرستان، يقال لها قلعة لارز؛ بينها وبين أمل يومان. (معجم للبلدان جد، ص٧).

<sup>(</sup>٢) الشيرز: من قري مرخس شبيهة بالمدينة بينهما معيرة يومان للجمال على طسرف من طريق هراة (معجم البلدان، جــــــ، ص٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص٥٥٥، وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسل، جــ، ص٥٧٦٠.

<sup>(^ )</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ٢، ص٥٧٦.

وأيضا في السنة نفسها (٢٠٤هـ) وجه المأمون إلى طاهر بن الحسسين بعهده على الجزيرة والشام ومصر، وكان أنذاك بالجزيرة في محاربة نصر بسن شبث(١).

وأيضا (سنة ٤٠٢هـ) ولى المأمون دينار بن عبد الله الجبال(١).

وأيضا (سنة ٢٠٤هــ) وجه المأمون نصر بن حمزة بن مالك الخزاعــي الي الشغور، وتسلمها من ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي الذي كان الرشيد كـــد عينه واليا عليها (٣).

وفي سنة ٢٠٥هـ - ٢٠٥م، وجه المأمون بعيسي بن يزيد الجلودي عاملا علي اليمن، وكان بها حمدوية بن علي بن عيسي متغلبا قد أظهر المعصية (٤).

وفي نفس السنة (٥٠٧هـ) عقد المأمون لطاهر بن الحسين على خراسان والجبال من حلوان حتى خراسان وكان قبل ذلك قد ولاء الجزيرة والشرط ومعاون السواد (٥).

وحتى سنة ٢٠٥هـ - ٢٧م كان غسان بن عباد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل، و هو ابن عم الفضل بن سهل واستبدله بطاهر بن الحسين<sup>(٦)</sup>.

وفي سنة ٢٠٥هـ أيضا ولي المأمون عيسي بن محمد بن أبـــي شـالد أرمينية وآنربيجان ومحاربة بايك(٧).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقربي، جـــــــ، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) ألمرجم السابق، نفس الصفحة.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٥) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٥٧٧ ، ص٥٧٩ ، ٥٧٩.

<sup>(</sup>٦) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ٥٧٩ ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص٥٨٠.

وفي السنة ذاتها (٢٠٥هـ) ولي المأمون عيسي بـــن يزيــد الجلــودي محاربة الزط(١).

#### الغترة الثانية من حكم المأمون:

وفي سنة ٢٠٦هــ - ١٢٨م، وليّ المأمون طاهر بن الحسين خراســان، ونلك في أول سنة ٢٠٦هـ، خلفاً لغسّان بن ثابت (٢).

وفي نفس السنة (٢٠٦هـ) وليّ المأمون عبد الله بن طلاور الجزيسرة والشام ومصر والمغرب ثم و لاّه المأمون الرقة لحسرب نصسر بن شبث ومُضرَر (٤).

وفي السنة ذاتها (٢٠٦هـ) ولي المأمون داود بن ماسمجور محاربة الزط وأعمال البصرة وكُور دجلة واليمامة والبحرين (٥).

وفي سنة ٢٠٦هـ أيضاً ولي عبد الله بن طاهر، استحق بسن إبراهيسم الجسرين (١) وجعله خليفته على ما كان أبوه طاهر استخلف فيسه من الشسرط؛ وذلك حيث شخص إلى الرقة لحرب نصر بن شبث (٧).

وفي السنة ذاتها (٢٠٦هــ)، وجّه المأمون خالد بن يزيــــد بــن مزيــد الشيباني إلى مصر، ومعه عمر بن فرج الرخجي في جيش، وأمر هما أن يتكاتفــا

<sup>(\* )</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، جـــ، ٢، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>١) الجسران: جمنران ببغداد، الطبري؛ تاريخ الرسل والماوك، جـ٨، ص٥٩٢.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۲۵۷.

على النظر، فإذا فتحا البلاد نظر عمر بن فرج الرحجي في أمر الخراج، وكان الله خالد المعاون والصلاة (١).

وفي سنة ٢٠٧هـ - ٨٢٢م، وجّه المأمون حاجب بن صالح عاملاً على السند يدلاً من بشر بن داود المهلبي عامل السند الذي خالف (١).

وفي السنة ذاتها (٢٠٧هـ) ولي المأمون طلحة بن طاهر خراسان بعدد وفاة أبيه طاهر بن الحسين<sup>(٣)</sup>.

وفي نفس السنة (٢٠٧هـ) وليّ المأمون موسى بن حفسص طبرستان والرويان (١) ودنباو تد (١)(١).

وفي سنة ٢٠٩هـ ٣٤ ٨٨م، ولي المأمون صدقة بـن علـي المعـروف، برزيق أرمينية وآذربيجان وكلّفه بمحاربة بابك(٧).

<sup>(</sup>۱) المعاون والصدلاة؛ المعاون أي المساعد، و هو موظف مساعد الزئيس في عمل (المعجسم الوسيط، جس٢، ص٢٤٤) كذلك يتوب عن الوالي في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٩٤.

<sup>(\*)</sup> دنبارند: منطقة جبلية من نواحي الري فتحت في أيام عثمان بن عفان مننة ٢٩أو ٣٠هـــــ (معجم البلدان، ياقوت الحموى، جــــ، ص٤٧٥-٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جدا، ص٩٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص١٠١،

<sup>(</sup>٨) الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ٨، ص١١٨.

وفي سنة ٢١٢هـ ٨٢٧٠، وليّ المأمون طاهر بن محمد الصنعاني أرمينية وآذربيجان، ثم عيّن المأمون سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي، ووليّ حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية (١).

وفي نفس السنة (٢١٢هـ) وليّ المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمن (١).

وفي السنة ذاتها (٢١٢هـ) ولى المأمون يحيي بن معاذ بن مسلم مولسي بني ذهل أرمينية؛ فلم يحمد، ثم ولي عيسي بن محمد بن أبسي خالد أرمينية وأذربيجان (٢).

وفي سنة ٢١٤هـــ ٨٢٩م عقد المأمون لعبد الله بن طاهر علمي كسور الجبال وأرمينية وآذربيجان، وعندما توفي طلحة بن طاهر، ولي المأمون مكانمه أخاه عبد الله بن طاهر (١).

وفي سنة ٢١٤هـــ ٨٢٩م، ولي المأمون على بن هشام الجبال وقع وأصبهان وآثر بيجان (٢).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>a) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص١٢٢.

وفي الغترة الثانية من حكم المأمون نستشف أنه انفرد بـــالحكم، وكـان القرار له وحده بعد أن صقلته الحياة وأحداثها، وأصبح خليفــة إداريـا ممتسازا يعرف كيف يقود الناس في مختلف الولابات. وتميزت هــذه المرحلـة (٢٠٤-١٨ عليم ١٨٠ هــ ١٨ ١٨ عليما؛ فقضــى علــي بعضمها، ومات والبعض الآخر كان لا يــزال رافعــا رايــة العصيـان كــالزط والبابكية.

ونستعرض فيما يلي الولايات الهامة وبعض من تولاها زمن المأمون:

العراق: وجه المأمون الحسن بن سهل عاملا على العراق وغيرها مسن البلاد في سنة ١٩٨ه هس ١٩٨م، ثم ولاه المأمون كل ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجساز واليمسن، وذلك بعد مقتل محمد الأمين ودخول الناس في طاعة المأمون (١). فلمسا قدمسها فرق عماله في الكور والبلدان (١).

وعندما قدم العراق على بن سعيد خليفة للحسن بن سهل على خراجسها، أكرهه طاهر بن الحسين على تسليمه الخراج إليه، حتى وفى الجنسد أرزاقهم، فلما وفاهم سلم إليه العمل(٢).

البصرة: صدارت البصرة في قبضة العباس بن محمد الجعفري؛ وعندما طلب المأمون من الناس لبس الخضرة وطرح السواد، لم يبق أحد علي نلك سوى عاملها إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي الذي كان المسأمون قد عينه على البصرة (1) وأظهر الخلع؛ فوجه إليه المسأمون عيسي بسن يزيد الجلودي، فلما أشرف على البصرة هرب إسماعيل من غير حسرب ولا قتال،

<sup>(1)</sup> الطيرى! تاريخ الرسل والعلوك، جب ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق؛ من ٧٢٥.

مصر: كتب المأمون إلى أشراف مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته؛ فأجابوه جميعاً سراً، وأتي كتاب هرثمة بن أعين إلى عبّاد بن محمد بسن حيسان مولي كنده، وكان وكيلاً لهرثمة بن أعين علي ضياعه بمصسر، فأظهر عبّاد كتاب هرثمة وأحضر الجند إلى المسجد الجامع، وقرأ عليهم، ودعاهم إلى خلسع محمد "الأمين" فأجابه معظم الناس إلى ذلك، فأعطاهم رزقاً يسسيراً، وبسايعوا المأمون (٣).

وكان عامل الأمين بمصر حاتم بن هرشة بن أعين، فعزله، وولي جسلبر ابن الأشعث الخزاعي سنة ١٩٥ههـ ١٩٥ه ولم يدع للمأمون على المنابر، كمل كان يدعى له بعد الأمين؛ فشغب الجند، وقالوا: لا طاعة فأعطاهم عطائين، وقدم يحيي بن محمد بكتاب المأمون، فامتنع جابر بن الأشعث من البيعة لسه، وأقسام علي طاعة محمد، فوثب السرى بن الحكم البلخي، وكسان أحسد قسواد مصسر، وجماعة معه، ودعوا الجند إلى البيعة للمأمون، ووعدهم رزق سنتين، فأجسابوا إلى ذلك، وأخرجوا جابر بن الأشعث من دارة الإمارة، وصيروا مكانه عبّاد بسن محمد، فدعا للمأمون بالخلافة في شهر رجب سنة ١٩٦ههـ ١٩٨ه (٤).

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ، من ٥٧٦.

<sup>(</sup>۲) الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يومنف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة، تحقيق روفسان الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يومنف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة، تحقيق روفسان جمعت 'Rovon Guest'، مطبعة الأباء اليسو عيين، بيروت، ۱٤٩-۸، ص١٤٨-١٤٩.

فما كان من الأمين إلا أن اسند و لاية مصحر إلى ربيعة بن قيس المحرشي؛ فجمع إليه أهل الحوف وغيرهم، وقاتل عبّاد بن محمد، وزحف إليه حتى صار إلي قرب الفسطاط، فكانت بينهم وقعات، وغلب عباد على البلد، تسم وجه المأمون المطلب بن عبد الله المفزاعي عاملاً على مصر؛ فأقام سبعة أشهر ثم ولي العباس بن موسى بسن عيسي الهاشمي إمسارة مصحر في سنة ثم ولي العباس بن موسى بسن عيسي الهاشمي إمسارة مصدر في عبد العزيسز أبن الوزير الجروى (١).

وقد تطور الصراع الأخوى في مصر إلي حالة من الاضطراب، فقد تطور الأمر إلي نزاع بين القواد للاستئثار بالسلطة فيها، والاستئثال بأمور ها عن الخلافة، فكان على المأمون أن يبذل جهداً خاصاً لإعادة مصر إلى سلطانه والقضاء على الفتن فيها (٢).

وقدم عبد الله بن العباس خليفة لأبيه العباس بن موسسى بن عيسسى الهاشمى مصر في شهر شوال من نفس المنة (١٩٩هـ٥١٨). وكان أول مسا فعله أن قبض علي المطلب بن عبد الله وزج به في السجن. وقد اشتط عبسد الله فثار الجند عليه، وقاتلوه غير مرة حتى هزموه في النهاية وأخرجوه من مصر، ثم قصدوا المطلب بن عبد الله حيث أخرجوه من السجن وولوه عليهم (٣).

<sup>(1)</sup> سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص١٦٣٠.

### استبلاء الأنداسيين على الإسكندرية

وفي ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي الثانية (١٩٩-٠٠٠٠ هـ ١٩٠-٨١٤ ما ١٩٥ ملم) ولي على الإسكندرية محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديسج؛ فاستخلف محمد هذا عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديسج الذي يعرف بعمر بن هلال فوليها ثلاثة أشهر، ثم عزله المطلب وولسي أخساه الفضل بن عبد الله أ.

ويقول اليعقوبي: "كان ابتداء أمر الأنداسيين أنهم قدموا في الأندلس في أربعة آلاف مركب؛ فأرسوا في ميناء الإسكندرية في الرمل، وكانوا زهاء ثلاثة آلاف رجل (1)، فأقاموا على ساحل البحر. ثم وثب بعض أعوان الوالي علي رجل منهم، فوقعت عصبية؛ فوثب الأنداسيون على الفضل بن عبد الله أخسي المطلب بن عيد الله، وقتلوا صاحب شرطته، وصاروا إلى الحصين، وحاربوا أهل الإسكندرية، حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا الديار والأموال، ورأسوا عليهم رجلا يقال له أبو على الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين، ثم عزلو وصيروا عليهم رجلا يقال له الكناني، وأجلوا بني مدلج ولخما عن البلد؛ فصار البلد كله لهم (1).

<sup>(</sup>١) الكندي المصري؛ الولاة والقضاء، ص١٥٧.

<sup>(</sup>۱) تذكر الأستاذة الدكتورة سيدة كاشف أن عدد الأندلسيين كان حواليي ١٥,٠٠٠ (خمسة عشر ألغا) شخص إذا استثنينا الأطفال والنساء" (مصر في فجر الإسلام، ص١٦٧) وفسي ذلك مبالغة، ولمل ما ذكره اليعقوبي أقرب إلى الصواب، وأيضا Dozy, Histoire des نكره اليعقوبي أقرب إلى الصواب، وأيضا musulmans d' spagne, leyde, 1932, p300.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> البعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، جــــ، ص٤٤٦ وأيضا الطبري؛ تــــاريخ الرســـل والملــوك، جـــ، ص٢١٢.

وفي تلك الغترة ظهر في الإسكندرية طائفة صوفية، "يأمرون يسلمعرون وينهون عن المنكر"، ويفاوضون السلطان في أمره، واتخذوا رئيسا لسهم رجسلا منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي، وقد اتحد الأندلسيون مسع هولاء الصوفية، كما تقووا بقبيلة لخم، وكانت أكبر قوة في الإسكندرية، ثم ساروا إلسي عمر بن هلال ليثأروا لأنفسهم فحاصروه، وقتلوه في سنة ٢٠٠هه ١٦م ٢١٨م (٢).

وبعد فترة أصبح الأندلسيون أصحاب السلطة الفعلية في الإسكندرية، وتأكد سلطانهم عندما هزم اللخميون، وملكوا الإسكندرية عنوة في سنة وتأكد سلطانهم عندما هزم اللخميون، وملكوا الإسكندرية عنوة في سنة الإسكندرية اضطربت في عهده، وعم القتل والسلب فيها؛ فعزله الأندلسيون وولوا عليها رجلا منهم هو الكناني<sup>(1)</sup>. وتعلق الدكتورة سيدة كاشف على ذلك بقولها: "وهكذا نرى أن الإسكندرية أصبحت شبة جمهورية مستقلة للأندلسيين، وأصبحت مصر بمثابة قطائع مقسمة بين أفراد وجماعات مختلفة، كل منها مستقلة عن الأخرى، وهي كلها مستقلة عن الخلافة "(٥).

<sup>(</sup>٢) الكندى المصرى؛ الولاة والقضاء، ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) البرجع السابق، من١٦٣.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع، ونفس الصغطة،

<sup>(</sup>٥) مبيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في قجر الإسلام، ص١٦٩٠.

## نهاية الأندلسيين ورحليهم من الإسكندرية

### قدوم المأمون إليه مصره

قدم المأمون مصر في شهر المحرم سنة 117هـــــ 77هم (1)، يعد أن اشتدت شوكة من كان يحارب الأفشين بمصر من أهــل الحـوف (1) والبيمــا (1) والبشرود (1). فخرج المأمون إلى كور مصر، وقدم الأفشين في محاريــــة أهــل الحوف، فرحف إليهم بنفسه وقتلهم وسبي البيما، وهم من قبط البشرود (1). وكــان

<sup>(</sup>۱) المريطش: جزيرة في بحر المغرب (البحر الأبيض المتوسط حاليا)، يقابلها من بر افريقية لوبيا. فيها مدن وقرى، وينسب إليها جماعة من العلماء، وتسمى حاليا "كريست". (معجم البلدان، جدا، ص٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٧.

<sup>(1)</sup> الحوف: يوجد في مصر حوفان: الشرقي والغربي، وهما متصدلان؛ الأول الشرقي مسن جهة الشام، والأخر الغربي قرب دمياط، ويشتملان على بلدان وقسرى كتسيرة (معجسم البلدان، جساء ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) البيما: صقع من بلاد الكفر متاخم لصعيد مصر (معجم البلدان جدا، ص٤٥٥).

<sup>(</sup>۱) البشرود: كورة من كور بطن الربيف بمصر، من كور أسفل الأرض (الوجه البحسري) (معجم البلدان، جسدا، ص٤٢٨).

صحبته أخوه محمد المعتصم وولده العباس، وأولاد أخيه وهما الواثق والمتوكل، وأبضا كان في صبحته القاضى يحيي بن أكثم، والقاضى أحمد بن أبسي دواد وغير ذلك من أعيان بغداد (١).

### قصة المأمون وعجوز قبطية:

ذكر ابن اياس قصة هذه السيدة العجوز القبطية على النحو التالي: "ومسا أن خمدت الفتلة بمصر حتى سرح المأمون في ضواحي مصر؛ فكان يقيسم فسي كل قرية يوما وليلة، ثم يرحل عنها، فكان إذا نزل بقرية يضرب له سرادق مسن حرير، ويجلس على دكة من الأبنوس مطعمة بفضة، وينصب له عليها لواء مسن حرير، مرقوم بالذهب، ويحاط به الوزراء والأمراء من كل جانب.

قلم يزل علي ذلك حتى مر بقرية من قرى مصر يقال لها "طاء النمسل"؛ فمر عليها ولم ينزل بها، فلما جاوزها وحاد عنها، خرجت إليه عجسوز قبطيسة، وهي ترتعش بين خادمين، وكانت تعرف بمارية القبطية؛ فوقفست بيسن يديسه، وبكت وصاحت، فظن المأمون أنها مظلومة، ووقف لسها، وكسان لا يسسير إلا والتراجمة بين يديه، من كل جنس بلسانه، فسألها بعض التراجمة عسن أمرها، فقالت: "إن أمير المؤمنين ينزل بكل قرية من قرى مصر، ويقيم بها يوما وليلسة، وقد حاد عن قريتي، ولم ينزل بها، حتى أصير معيرة بين القبط بذلك."

قلما ترجم له الترجمان بما قالته العجوز، قال له المسأمون: "إن قريتها صغيرة لا تحمل العسكر، ولا تطيق هذه العجوز كلفتنا."؛ فرد عليها الترجمسان

<sup>(</sup>۱) المغريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطسط والأثسار، جسدا، طبعة دار الكتسب المصرية، ١٩٣٩م، ص ٨١ وأيضا ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهسور، تحقيسق محمد مصطفى، الجزء الأول-القسم الأول-نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعسة الذخائر رقم٣، القاهرة، ١٤٧م، ص ١٤٧٠، وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل كاشف، مصدر في فجر الإسلام، ص ٢٣٩٠.

الخبر، فصاحت وقالت: "لا سبيل أن يتجاوز أمير المؤمنين قريتي". فعنسد ذلسك ثنى المأمون عنان فرسه، ونزل بقريتها، وضرب بها خيامه.

فلما استقر بها ومن معه من العساكر، جاء ولد تلك العجوز إلى صلحب المطبخ وقال له: "أذكر لي ما تحتاج إليه من غنم وبقر ودجاج وأفراخ السمك وأوز، وسكر وعسل وفستق ولوز وفاكهة، وحلوى، ومسك ومساء ورد وشمع وبقولات، وغير ذلك، ما جرت به عادة الخلفاء".

فلما ذكر له صاحب المطبخ ما يحتاج إليه، فغاب ساعة يسيرة، وأحضو له جميع ما يحتاج إليه من تلك الأصناف التي ذكرها له، ثم أحضر لأقارب المأمون، لكل واحد منهم، ما يخص به على انفراده.

وأقام المأمون هذاك يوما وليلـــة، وهــو فــي أرغدعبـش، فلمــا أراد الانصراف، أقبلت عليه تلك العجوز، ومعها عشرة من الوصائف، وعلـــي رأس كل واحدة طبق، فلما عاينها المأمون من بعيد، قال لمن حولـــه؛ "قــد جــاءتكم القبطية بهدية الريف؛ الكامخ، والحناء".

فما وضعت الأطباق بين يديه، كشفها، فإذا فيها ذهب دناير فشكرها على ذلك، وأمرها بإعادته إليها، وقال: "فيما صنعته كفاية" فقالت له: "يسا أمير المؤمنين، لا تشمت بي أعدائي برده إلي"، وبكت، فقال المامون: "قبلنا ملك نلك"؛ ثم تأمل ذلك الذهب فإذا هو ضرب عام واحد جميعه فتعجب من ذلك غاية العجب، وقال: ربما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك، ثم قسال لها: "أيتها العجوز أظفرت بكنز؟". قالت: "لا واش، وإنما هو من زرع الأرض، ومن عدلك يا أمير المؤمنين" فقال لها "بارك الله في مروءتك وفيما صنعت".

ثم إن المأمون أنعم على تلك العجوز بقرية تسمى طاء النمل، وجعلـــها لها ملكا، ولأولادها من بعدها (١).

الشام: ما أن سيطر العباسيون على زمام الحكم وأطاحوا بالدولة الأموية حتى أدرك أهل الشام أنهم فقدوا كافة امتيازاتهم وأصبحت بلادهم وقليما من أقاليم الدولة بعد أن كانت مركزا تدر عليها الواردات من كل حدب وصوب ورغم عدم تقبلهم للوضع الجديد فقد ظلوا برهة من الزمن دون أن يحركوا ساكنا، ثم ما فتتوا أن أظهروا غضبهم على الدولة الجديدة بعدة ثرورات قابلها العباسيون بالشدة حينا، وباللين والمساومة حينا آخر.

ويعلق على ذلك دكتور شاكر مصطفى بقوله: "استمر أهل الشمام علمى موقفهم المعادي للعباسيين، وإن اضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفسود الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد، وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيد المعرفة، ويعاملون الشام تارة بالإهمال وتارة بالشدة العنيفة، وتسارة بالمداراة تبعا للظروف"(٢).

وقد أزيلت عن الشام صبغته الحربية السابقة، بحيث أصبح يعرف بالكور، أو كور الشام، بدلا من الأجناد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) المقريزي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار، جـــ ١، ص ٨١-٨٦ وأيضا أبــــن أياس؛ بدائع الزهور، الجزء الأول، القسم الأول، ص٤٩ ١-١٥٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، ص٢٦٦. وأيضا الطبري، تاريخ الرسل والملــــوك، جـــــــ، ص٢١٧، ذكر أن المأمون قدم مصر في شهر المحرم (٢١٧هــ).

<sup>(</sup>٣) شاكر مصطفى، دكتور : دولة بني العباس، جـــ ا، ص١١٧-٢١٧.

<sup>(1)</sup> أجناد الشام: أجناد جمع جند، وهي خمسة: جند فلسطين، وجند الأردن، وجنسد همسص، وجند دمشق وجند قتصرين، وكلمة جند تعني جمع كور (معجم البلدان، جسا، ص١٧٠).

وحرض المأمون عندما تولي الخلافة أن يولي الشام جماعة من الماشميين من أهل بيته أو من كبار القادة؛ مثلما ولي عبد الله بن طاهر الشام مع الجزيرة ومصر والمغرب سنة ٢٠٢هـ - ٢٠٨م (١). كما عق لأخيه أبي استحق محمد المعتصم على الشام مع مصر والمغرب سنة ٢١٣هـ - ٨٢٨م (٢).

اليمن: كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية ووعسورة طرقها وتقسيمها إلي مخاليف (٢) من أهم الأسباب التي حالت بين الخلفاء العباسيين وبين توجيه الجبوش بقصد فرض السلطة عليها (٤).

وكان أول من ولي اليمن في عهد المأمون هو الحسن بن سهل في سسنة ١٩٨هـ ١٩٨هـ ١٩٨ه ١٩٨ م، عندما أسند المأمون إليه كافة الولايات التي افتتحها طاهر بسن الحسين، وهو كور الجبال وفسارس والأهسواز والبصرة والكوفسة والحجاز واليمن أ، وفي تلك الفترة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علسي ابن حسين بن علي بن أبي طالب باليمن سنة ١٠٠٠ هـ ١٨٥٠ فوجسه إليسه الحسن بن سهل حمدوية بن علي بن عيسي بن ماهان ومعه جماعة مسن القسادة المحاربة الطالبيين في اليمن ثم استعمله عليها (١).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جـــ٧، ص٢٥١ وأيضا الطبري؛ جـــ٨، ص٨١٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ا تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٨ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) مخاليف: جمع مخلاف، ومخاليف اليمن هي كور اليم، ولكل مخلاف اسم يعرف به، وهي قبيلة من قبائل اليمن أقامت به معمرته؛ فغلب عليه إسمها، وذكر ياتوت الحمى في معجم البلدان منة وثلاثين مخلافا. (معجم البلدان، جــــا، ص٣٧، جـــا، ص٣٧، وأيضا فيليب حتى : تاريخ العرب قبل الإسلام (مترجم).

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم ماجد، دكتور ؛ العصر العباسي الأول، جدا، ص ٣٢٦.

<sup>(\*)</sup> الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، من ٥٣٥، ٥٤١.

ثم أرسل المأمون محمد بن زياد، وذلك قبل أن يصل إلي بغيداد سنة الا ١٨هـ ١٨٠ من وذلك بعد أن اختل أمر اليمن، وبعث معه جيشا أخضيع به تهامة وانتزعها مسن أيدي المتغلبين عليها، واختط مدينة زبيد سنة ١٨٥هـ ١٨٠٥م ومات هذا الوالى في زمن المتوكل سنة ٢٤٥هـ ١٨٥٩م (١٠).

الحجازة وفي سنة ١٩٦هـ ١١٠م، خلع داود بن عيسي عسامل مكة والمدينة الأمين وهو عامله يومئذ عليها وبايع المأمون، وذلك بعد أن بعث الأمين من أخذ كتابي العهد، فلما فعل ذلك جمع داود وجوه الناس ومن كان شهد في الكتابين، فأخذ البيعة، وكتب بذلك إلى طاهر بن الحسين والمأمون، ثم خسرج بنفسه إلى المأمون (١).

وفي سنة ٢٠٤هـ ١٩٠٩م ولي المأمون عبيد الله بن الحسن بن عبد الله ابن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين<sup>(۱)</sup>. وريما كـان استقرار أحـوال الحجاز بعد تتازل محمد بن جعفر العلوى عن لقب الخلافـة، راجـع إلـي أن المأمون تغافل عن قيام دولة علوية فيه، وهي دولة المليمانيين التي تتمي إلـي محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبـي طالب، الذي كان ظهر بالمدينة في أثناء فتن العلوبين<sup>(1)</sup>.

أرمينية وآذربيجان: أرمينية إقليم جبلي عظيم المساحة يمند بين بحسيرة وان وبحيرة كوكجه ومن جباله مخرج نهر أرس ورافدي الغرات. وكانت قصبة

<sup>(1)</sup> أبو الغداء، عمساد الديس إسسماعيل؛ المختصر في أخبسار البشسر، القسطنيطنية المحكمة، معجم الأساب والأسسرات الحاكمة، ص١٢٨٦ وأيضا زامباور، معجم الأسسرات الحاكمة، ص١٧٩ وأيضا أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية، ومعجم الأسسر الحاكمة، حساء نشر دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٧، ١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــ، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ، ص٥٧٦٠.

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، ٢٨٨.

أرمينية الإسلامية دبيل، وأبضا دوين أو توين، وتدل عليها قرية صغيرة في جنوب مدينة أريفان قرب نهر أرس<sup>(۱)</sup>.

أما آذربيجان، فهو إقليم واسع في إيران، وحدها من برذعة شرقا إلىيى أرزنجان غربا، ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجيل (أي جيسلان)؛ ومن أشهر مدنها مراغة وتبريز والأخيرة وكانت قصبتها قديما(٢).

وكان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعاني أرمينيسة وآذربيجان ويذكر اليعقوبي أن الذي وجهه هو هر ثمة بن أعين من همسذان؛ فصار السي ورثان (۲)، من عمل آذربيجان، وكاتب قواد أرمينيسة ووجسوه جندها فبايعوا للمأمون (٤).

وقد نشبت معركة كبيرة بين أنصار الأمين بقيادة استحق بن سليمان وأنصار المأمون فوجه طاهر بن محمد الصنعاني عامل المأمون زهير بن سنان التعيمي في خلق عظيم، فاقتتلوا عامة يومهم، ثم انهزم اسحق بن سليمان وأسرابنه جعفر بن اسحق بن سليمان؛ فوجهه ومن معه من الأساري إلى المأمون (٥).

<sup>(1)</sup> جي لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> ورثان: مدينة كانت على بعد فرسخين من ضغة النهر عند المعبر المؤدي إلى الران، وكان عليها سور وبها أسراق عامرة ولها ربض آخر السور، ويقال إن ورثان بنيت بامر زبيدة زوجة هارون الرشيد. (لسترنج؛ بلدان الخلاقة الإسلامية، ص٠٢١).

<sup>(1)</sup> اليعقربي؛ تاريخ اليعقوبي، جسـ، من ٢٦١.

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق، ص٢٢٤.

ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أياما حتى خرج عليه عبد الملك بن الجحاف السلمي خالعا، ووثب في أهل البيلقان<sup>(۱)</sup>، فحصروا طاهرا في مدينـــة برذعــة؛ فأقام محصورا عدة أشهر. وبلغ المأمون ذلك؛ قولي سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي؛ فقدم البلد، وطاهر محصورا، فأخرجه وصرفه، وأعطي عبــد الملــك السلمي الأمان، واستقامت البلاد. ثم ولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية فقــدم البلد، ولم يقم إلا أياما حتى أتاه خبر موت أبيه والحال التي مات عليها، فخــرج من برذعة حتى نزل كسال<sup>(۱)</sup>؛ فبني بها حصنا وعمل علــي أن يخلـع وكـاتب البطارقة ووجوه أهل أرمينية، وكاتب بابك والخرمية، وهون من أمر المســلمين عندهم؛ فتحرك بابك والخرمية، وغلب بابك في عمل أذربيجان<sup>(۱)</sup>.

وبين الفترة التي كاد فيها حاتم بن هرئمة خالعا وتعبين المأمون عبد الله ابن طاهر سنة 118 المست 118 ابن طاهر سنة 118 المست 118 المأمون عبسي بن محمد بن أبسي خسالد أرمينية و آذربيچان فاحتشد لقتال بابك و هزم، ثم ولي المأمون رزيق بن علي بن صدقة الأزدي ثم محمد بن حميد الطوسي، و الأخير قتل في معركة مع بابك فسي سنة 118 118 معركة مع بابك فسي سنة 118 118 معركة مع بابك فسي و آذربيجان، لكنه ما لبث أن توجه إلى خراسان و اليا عليها بعد و فاة أخيه طلحسة

<sup>(</sup>۱) البيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب، وهي تعد في أرمينيسة الكسيرى قريبة من شيروان؛ ينعب البيها عالم من أهل الحديث هو أبي المعالى عبد الملك بن أحمد البيلقاني، المتوفى سنة ٤٩٦هـ (ياتوت الحموى؛ معجم البلدان، جــ١، ص٥٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) كسال: بلدة قريبة من برذعة قصبة إقليم الران (استرنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص ٢١١).

ابن طاهر بن الحسين<sup>(۱)</sup>. وظل بابك الخرمي على مناوئته للدولة إلى أن قضي

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي؛ خراسسان والتركستان يشكل وحدة إدارية واحدة. وقد استخلف المأمون رجاء بن أبي الضحاك قرابسة الحسن بن سهل علي خراسان عند خروجه، ثم عزله، وولي غسان بسن عبساد وهو ابن عم الفضل والحسن إبني الحسن فاحسن السيرة (٢).

ثم ولي المامون طاهر بن الحسين خراسان في أول سنة ٢٠٢هـ المرام، خلفا لخسان بن عباد. وفي العام التسالي (٢٠٧هـ ١٠٢٨م) توفى طاهر؛ فولى المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسان وأنفذ أحمد بسن أبي خالد في الجيش الذي كان ضمه معه، وأقدم معه الأفشين حيدر بسن كاووس الأسروشني وجملة من أبناء ملوك خراسان (٢).

السند: كانت أحوال السند في خلافة المامون مستقيمة، وأنسه جبسي خراجها في عهده، وفي سنة ٢٠٥هـ ١٨٨م، مات واليسها داود بسن يزيد المهلبي؛ فولاها المأمون بشر بن داود علي أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف درهم، ولكته عصى وخالف، ولم يحمل إلي المأمون شيئا من الخراج(١).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١ م ٦٢٢٠.

<sup>(1)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جساء ص١٢٦.

بمكران (۱)، لقى أخا لبشر بن داود، فقال له: سلم العمل، فقال: إن سسبيل كتساب العمل أن يقرأه بشر ليكتب بالتسليم، وقال: إنمسا أنسا مسن قسل بشسر، وهسو بالمنصورة (۱)، على بعد مسيرة يومين، فإذا اجتمعت معه وكتب إلسبي بالتسليم سلمت إليك، فوقعت بينهما المنازعة. وكتب إلى المأمون أن بشرا قد خلع، وأنسه على محاربته؛ فأحضر المأمون محمد بن عباد المهلبي، ووجهه مع جماعة مسن القواد وموسى بن يحيي بن خالد البرمكي، وأمره أن يولي موسى البلسد، فلمسا توجه غسان إلي بلاد السند، خرج إليه بشر وأعطاه الطاعة من غسير حسرب؛ فأشخصه وولي البلد موسى بن يحيي، واستمر في منصبه حتى مات فصار ابنسه عمران بن موسى مكان، ولما قدم بشر بن داود العراق ومن كان معه من ال

<sup>(</sup>۱) مكران: ولاية واسعة في إيران، تقتمل على مدن وقرى، وتطل على البحر من الناهيسة الجنوبية، والهند في شرقها وسجعتان في شمالها. (معجم البلدان، جـــ٥، ص١٧٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) المنصورة: اسم مدينة كبيرة بأرض السند، كثيرة الخيرات، بها جامع كبير، وللمنصـــورة خليج من نهر مهران يحيط بالبلد فهي منه في شبه جزيـــرة، (معجــم البلــدان، جـــــ٥، ص ٢١١)،

## الفصل الثانى علاقة المأمون بالأمويين في الأندلس

تمهيد: استطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (١١٣-١٧٧هـ ١٦٧-١٧٨م) الملقب بصقر قريش والمعروف بالداخل تأسيس دولة أموية في الأنداس جعل عاصمتها قرطبة، وذلك في سنة ١٣٩هـ ١٣٩م وكان يدعو للمنصور العباسي (١)، ثم قطع الخطبة في سنة ١٥١هـ ١٥٧م بتحريض من عمّه عبد الملك بن عمر الملقب بشهاب آل مسروان، وقسال له: إقطعها وإلا قتلت نفسي، ويقول ابن الأثير: "وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها (١).

ورغم انفصال الأندلس في العصر العباسي الأول فإن الأسسرة الأمويسة الحاكمة في الأندلس لم تتخذ لقب "الخلافة"، بل تسمى أمراؤها باسم "أبناء الخلائف" وتحرجوا من أن يحملوا لقب الخلافة إيمانا منهم بفكرة الخلافة الموحدة القائمة على التصديق العام بحسب التقاليد الإسلامية الأولى(١).

وعاصر المأمون من حكام الأمويين كلاً من:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــه، ص١٢٣-١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، جــه، ص٩٠٩.

<sup>(</sup>۳) حسس إبر اهيسم حسسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي جسســــــــ، العصسر العباسسي الأول، ص٢٢٧.

هابه الناس، وتوفى سنة ٢٠٦هـــ ٨٢٢م وسنّه اثنتيـــن وخمسين عامــاً وخلفه ابنه عبد الرحمن بن الحكم (١).

۲- عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن، وهو رابع أمسراء بنسى أمية في الأندلس، وأول من جرى على سنن الخثقاء في الزينة والشكن وترتيب الخدمة وكسى الخلاقة أبهة وجلالاً، وهو الذي خلصت الإمسارة بالأندلس لولد هشام بن عبد الرحمن (۱).

وعلى كل فإن الدولة الأموية في الأندلس زمن المأمون ظلت بمنأى عسن الخلافة العباسية دون الاشتباك والالتحام، ثم إن المأمون كان مشغولاً بسالثورات في دولته فآثر السكوت على الأندلسيين في قرطبة.

<sup>( \* )</sup> إبر الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــه، ص٢٦١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، جـ٥، ص١٦٤، وأيضاً جـ١ ص١١٧-١١٨.

## النصل الثالث علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين

كانت الصورة التقليدية الوالى في الإدارة الإسلامية تجعله نوعها مسن الخليفة المصغر، فكان الوالى إمرة الجيش، وكثيراً ما يكون من قواد الخليفة في الأصل، وله مع القيادة الصلاة، أي إمامة الناس في الجامع، كما يتبعه صساحب الشرطة، وإليه أمر تعيينه، وله أحياناً ضرب النقود (١). وعلى هذا النحسو كسان الولاة ينوبون عن الخليفة في حكم البلاد التي صدر لهم قرار بحكمها وتصريف شونها، وكان يعاونه مجموعة من كبار الموظفين، منهم:

1- عامل الخراج: وهو المتولى شئون الإدارة الماليسة؛ وكسان الوالسى بشرف على الخراج حيناً، وأحياناً يعين الخليفة شخصاً يكون مسئولاً عسن تلسك الإدارة، وهو الذي يتولى الشئون المالية في الإقليم؛ له تنظيمها وتقبيلها (أى منسح الإلتزام) وجبايتها وإرسال حصة الخلافة بعد استيفاء حاجة الإقليم (٢).

Y- صاحب البريد: وكان يراقب العمال ويتجسس على الأعداء، وكانت مهمته الأساسية توصيل الأخبار إلى الخليفة عن عماله فى الأقاليم، ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا الخليفة؛ ينقل أو امرد إلى ولاته، كما ينقل أخبسار ولاته إليه (٢). وعلى ذلك كان صاحب البريد هو المسئول عسن الاتصال بيسن الولاية ومركز الخلافة؛ فضلاً عن الاتصال بين مختلف أنحاء بلاد الولايسة أنا. ولم يكن البريد فقط يقوم بنقل الأخبار ومتجددات الأحوال الرسمية، لكنه كسان

<sup>( &#</sup>x27; ) شاكر مصطفى، دكتور ؛ دولة بني العباس، جـــ ، مرجع سابق، ص١٠٤٠.

<sup>(1)</sup> البرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) حسن إبر اهيم حسن، دكتور ؛ تاريخ الإسلام، الجسز ، التسانى: العصسر العباسسى الأول صري ٢٧١.

<sup>(1)</sup> سبدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٢١-٢٧٠٠.

يقوم بأعمال البوليس السرى؛ فعرف بعض رجاله بالعيون، وكان يسمى رئيسهم "صاحب الخبر"(١).

وكان على رأس كل مصلحة في الو لايات الكبيرة عامل بريد؛ مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والإشراف على أعمال الوالي<sup>(٢)</sup>.

"— صاحب الشرطة: وهو المسئول عن الأمن في البلاد، وتأديب الخارجين على النظام وقواعد الأخلاق، واهتم العباسييون الأوائل بصاحب الشرطة ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم، وكان حكمهم على الدهماء وأهل الرتب والضرب على أيدى الرعاع؛ وكانوا يختارون من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة (١).

أ- القضياة: كان القضاة مسئولين عن تحقيق العدالة والغصل بين الناس في المنازعات<sup>(3)</sup>. واتخذ العباسيون الأواتل نظام "قاضى القضاة" وكان يقيم في بغداد حاضرة الدولة، ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم والأمصار، وكان القاضى يأتي تعيينه بدوره من بغداد، واتسعت سلطة القاضى، وممن نبغ من القضاة في عهد المأمون يحيى بن أكثم، الذي قاد الجنود لمحاربة الروم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حسن إبر اهيم حسن، دكتمور؛ تاريسخ الإسلام، الجزء الثاني: العصمر العباسي الأول ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) مبيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في قجر الإسلام، ص٢٦-٢٦.

<sup>(</sup>٢) حسسن أير الهيسم حسسن، دكتور؛ تاريخ الإسلام، جس٢، العصر العباسي الأولى، مرجع مدارة، مركزي، مرجع

<sup>(</sup>١) مبيدة إسماعيل كاشف، دكتورة، مصر في فجر الإسلام، ص٩٩-١٠٨.

<sup>(°)</sup> حسن إير اهيم حسن؛ تاريسخ الإسلام، جس٢، العصر العباسسي الأول، مرجسع سابق، ص٢٩٢.

هذا وقد استحدث الخليفة هارون الرشيد منصب "قاضى القضساة" وكسان رجاله (أى القضاة) في جميع البلدان يقومون بكتابة العقود على روابط الشسرع لحفظ حقوق الناس في معاملاتهم وديونهم (١).

وكانت الإدارة المحلية تشمل أقاليم الخلافة التى فتحها المسلمون، وكسان المشرفون عليها فى أول الأمر يسمون "الأمير"، أى قائد الجند، وأيضساً عامل الخليفة، أو العامل فقط؛ فكان الأمير أو العامل فى أول الأمر يقوم بكسل شسئ، وإن تحددت اختصاصاته بعد ذلك؛ فأصبح هناك موظفون آخرون يُعيّنهم الخليفة من قيله؛ يقومون بأعمال المال والقضاء.

وفى عهد المأمون كان عامل الخليفة يغلب عليه إسم "الوالسى" وجمعها "الولاة" وهى كلمة تدل على من يمثل السلطة التنفيذية فى إحدى الولايات، ويقوم بحفظ الأمن؛ إذ لم يعد عمل الوالى كما كان الحال من قبل أن يقود الجند، وأن يقوم بالصلاة والقضاء وغير ذلك. ولكن أصبح عمله القيام بأعمال البوليس، وبجانبه موظفون آخرون يشرفون على أمور الإدارة الأخرى، ويخضعون لرؤسائهم فى العاصمة بغداد (٢).

وأوضح الدكتور شاكر مصطفى على التنظيم الإدارى في الدولة العباسية في عهد المأمون بقوله: "فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرأسها الوالي، ولكنت تنفصل فيها السلطة العسكرية عن المالية، وتنفصل الإثنتان بدورهما عن السلطة القضائية، على أن هذا لم يمنع الخليفة أحياناً كثيرة من الجمع لبعض ولاته بين منصبي الوالي وعامل الخراج؛ لكن الولاة لم يتولوا أمر القضاء أبداً، ونَدَر جَداً أن ترك لهم الخلفاء أمر تعيين القضاة (٢).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الدوري، دكتور؛ العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص١٣٧.

<sup>(</sup>١) عبد المنعم ماجد، دكتور؛ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، مرجع سابق، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) شاكر مصطفى، دكتور؛ دولة بنى العباس، جــــ١، مرجع سابق، ص٤٨ه.

## البساب الرابسع

# الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي في عصر المأمون

### عــــام:

الفصل الأول: الثورات المناهضة للحكم العباسي في عصر المأمون

- ١-- ثورة رافع بن ليث
- ٢-- ثورة نصر بن شيث
  - ٣- ثورة الزط
- څورة العرب والأقباط في مصر
- ه -- ثورات العلويين في البلاد العربية

### :101---

كان القتال الذي نشب بين الأمين والمامون ينحصر بين الطرفين المنتازعين اللذين اصطدمت مصالحهما اصطداماً شديداً، في حين ظلت الغنات الأخرى من السكان خارج هذا الصراع بوجه عام، حتى ولو كانت تتعاطف مسع هذا الجانب أو ذاك. ثم إن جميع فئات السكان في كسل منطقة تقريباً كانت متورطة فيها، وأن هذا الصراع الذي دام طويالاً امتد إلى جميع أنداء الإمبر اطورية.

لقد كان الأبناء وهو جيش بغداد يخوض حرباً حاسمة للمحافظة على مكانتهم الأخذة بالانخفاض في الدولة العباسية، بينما كان الخراسانيون أتباع المأمون وجيشه يناضلون لتوطيد المكانة الجديدة المميزة التي بلغوها باسهامهم النشيط في دعم مصالح الإمبراطورية الواسعة. وكان الخراسانيون شديدي الاستياء من صد الأبناء لهم الذين كانوا مصممين على مقاومة أي تغيير يعطي الخراسانيين مكانة مميزة في بنية الإمبراطورية؛ بحيث أصبحت كل فئسة في الإمبراطورية بحيث أصبحت كل فئسة في الإمبراطورية ذات مصالح مهددة بالتغيير، تقف إلى جانب الأبناء، بينما الفئسات التي كانت تتوق إلى التغيير تقف إلى جانب الخراسانيين، وأدى هذا الوضع إلى تواجد كتلتين متخاصمتين؛ إحداهما رجعية ممثلة بالأبناء، والأخسرى تقدميسة تواجد كتلتين متخاصمتين؛ إحداهما رجعية ممثلة بالأبناء، والأخسرى تقدميسة رغبتهم بإخضاع الأبناء، بينما كان الرجعيون يعرفون ماذا يريدون بالضبط. وما أن نجع المأمون بطل التقدميين وانتقاله إلى بغداد ليحكم مسن عاصمسة آبائسه واجداده حتى وجد نفسه أمام مشاكل أشد خطورة وتعقيداً مسن المشاكل التسي واجهها أخوه الأمين الذي كان دونه حظاً.

وكان لغياب المأمون عن بغداد أثره الكبير في إحداث الفتن والحسروب التي قامت في أكثر من مكان، وانتقلت عدواها إلى الأقاليم الإسلامية، أو انتسهاز

العلويين فرصة نزاع الأخوين ونشطوا يريدون تحقيق مآربهم، أو تلك التسورات التي كانت موجودة منذ عهد والده هارون الرشيد كثورة رافع بن الليث بن نصسر بن سيّار في خراسان وما وراء النهر. وقد شجع علي قيام هذه الحركات تهاون العمال بمصالح الناس وإرهاقهم بالضرائب، كما حدث في مصر مثلاً والأعمال المالية الأخرى مما شجعهم على الثورة (١).

وما أن باشر المأمون مهام سلطته كخليفة، مع أسس وضعها إسلافه مسن قبل حتى كانت الإمبراطورية تخوض حرباً أهلية مدمرة دلّت بوضوح علي نقاط الضعف في النظام الذي وضع أساسه المنصور، حيث كان يقتصر خط السياسة العامة علي تعزيز سلطة الحاكم وحكومته المركزية، وكان الاعتقاد أن ذلك يكفي لحكم الإمبراطورية المترامية الأطراف؛ فالتغييرات في الضيرائب كيانت تستحدث لإغناء الخزينة من دون أي اهتمام بمصالح المكلفين، كما أن التعديلات في الإدارة كانت تجري لهدف واحد هو تشديد قبضة بغداد على الولايات(٢).

وتغلّب المأمون علي الانتفاضات والثورات التـــي نشــبت فـــي عــهده والممثلة في:

١- ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار - حفيد آخر وال أموى علسي المشرق في خراسان وما وراء النهر.

٢- تورة نصر بن شبث العقيلي في شمال الشام والجزيرة.

٣-ثورة العرب والقبط في مصر.

٤ - ثورة الزط في جنوب العراق.

٥-ثورة بابك الخرّمي في أذربيجان والقوقاز.

وسنستعرض كل ثورة على حدة.

# الفصل الأول الثورات في عهد المأمون

### الأولى: ثورة رافع بين ليث:

نتعرض لأول ثورة واجهها المأمون وهو في مرو؛ بدأت في عهد أبيسه هارون الرشيد الذي شعر بخطرها مما جعلته يعد العدة القضاء عليسها؛ فسانتقل علي رأس جيشه إلي الشرق، ولكن المنية وافته وهو في الطريق فحسنت خلل مفاجئ كان علي قمته عودة الجيش إلي بغداد لمؤازرة الأمين مما أتاح القرصسة للثائر رافع بن ليث بن نصر بن سيار العربي الأصل والمقيم في ما وراء النسهر أن يوسع دائرة نشاطه حتى جاء إلي المأمون مستسسلماً عندما سمع بعدله والحقيقة أن أعوانه تخلوا عنه بعد أن استقطبهم المأمون فوجد رافع نفسه مجسراً إلى تسليم نفسه إلى المأمون. وتتمثل قصته في الأتي:

كانت بلاد خراسان وما وراء النهر التي وليها علي بن عيسي ماهان في عهد هارون الرشيد مصدر فتن وقلاقل بسبب السياسة التي سار عليها ذلسك الوالي، والتي كانت تنطوى على الظلم والعسف واغتصاب الأموال من الأهالي.

وتشاء الصدف أن يقوم رجل من سمرقند وهو رافع بن ليث بن نصسر بن سبار بثورة، ويشير بارتولد أنه لم تكن هناك أحقاد قديمة بين العباسيين وبين آل نصر، وأن الطبري يسمى الليث والدرافع مولى المهدي(١).

ويبين الطبري في تاريخه أن خروج رافع بسن ليث كان شخصياً ومباشراً؛ فيذكر ما يلي: "في سنة تسعين ومائة ظهر رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمر قند مخالفاً لهارون الرشيد وخلعه إيّاه، ونزع يده من طاعته. وكان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــه، ص٣٦٤-٣٦٥. وايضاً: بـارتولد، فاسبلي فلاديمير وفتش؛ الحضارة الإملامية، نقله إلي العربية حمزة طـاهر، القاهرة، ١٩٤٣م، ص٠٠٠

سبب نلك أن يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي تزوج ابنة لعمه أبسى النعمسان وكانت ذات يسار؛ فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقند، فلما طــــال مقامـــه بـــها وبلغها أنه قد اتخذ أمهات أولاد التمست سببا للتخلص منه، فعي عليها، وبلغ رافعا خبرها؛ قطمع فيها وفي مالها. فدس إليها من قال لها: إنه لا سبيل لها إلى . التخلص من صاحبها، إلا أن تشرك بالله، وتحضر اذلك قوما عدو لا، وتكشف شعرها بين أيديهم، ثم تتوب فتحل للأزواج؛ ففعلت ذلك وتزوجها رافيع. وبليغ الخبر يحيى بن الاشعث، فرفع ذلك إلى الرشيد؛ فكتب إلى على بن عيسي بن ماهان يأمره أن يغرق بينهما، وأن يعاقب رافعا بجلده الحد، ويقيده ويطوف بـــه في مدينة سمر قند مقيدا على حمار، حتى يكون عظة لغيره. فدرأ سليمان بن حميد الأزدي عند الحد، وحمله على حمار مقيدا حتى طلقها، ثم حبسه في ســجن سمر قند، فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسيح و هـ و يومند علي شرط سمرقند- فلحق بعلى بن عيسى بن ماهان ببلخ، فطلب الأمان فلم يجبه على إليه، وهم بضرب عنقه، فكلمه فيه ابنه عيسى بن عليي، وجدد طلق المرأة. وأذن له في الانصراف إلى سمرقند، فانصرف إليها، فوثب بسليمان بن حميد عامل على ابن عيسى فقتله؛ فوجه على بن عيسى إليه ابنه، فمال الناساس إلى سباع بن مسعدة فرأسوه عليهم، فوثب على رافع فقيده، فوثبوا على سياع، فقيدوه، ورأسوا رافعا وبايعوه، وطائفة من وراء النهر ووافاه عيسى بن عليي، فلقيه رافع فهزمه، فأخذ على بن عيسى في فرض الرجال والتأهب للحرب(١).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل و العلوك، جــــ مرجع سابق، ص١٩٣٠-٢٢٠.

أما الدينوري فجعل سبب خروج رافع بن ليث "أن علياً بن عيسي بن ماهان لما ولي خراسان أساء السيرة، وتحامل علي من كان بسها من العسرب وأظهر الجور فخرج عليه رافع (١).

أما عن شخصية رافع؛ فهو من بيت إمارة ورياسة، وكان جسدة أخسر حاكم أموى على خراسان. وكان مقيماً في ما وراء النهر بسمرقند، وكان أحسد معاوني والي خراسان، ومع أنه كان مؤيداً للعباسيين مخلصاً لسهم فإنسه كسان يعارض المعاملة القاسية التي يلقها رفاقه أبناء الشرق، وهو يعتبر نفسه واحسداً منهم.

ومهما كان السبب أو الأسباب التي دفعت رافع إلى الخروج والعصيان، فإنه حظى بتأبيد العرب الآخرين، وبدعم قوى من الرؤساء والأمراء في بــــلاط الصغد وما وراء النهر وإمارات خراسان وحصل على تأبيدهم حتى تمكن مـــن قتل والي سمرقند. ويقول الطبري في أحداث سنة ١٩١هــ ما يلي: "وفيها غلَـظ أمر رافع بن ليث بسمرقند، وفيها كتب أهل نسف (٢) إلى رافع يعطونه الطاعــة، ويسألونه أنه يوجّه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن على؛ فوجــه صـاحب الشاش في أتراكه قائداً من قواده، فأتوا عيسي بن على فأحدقوا به وقتلوه في ذى القعدة ولم يعرضوا لأصحابه (١٣). ثم كان لكــره الخراسانيين عامــة لسياســة

<sup>(</sup>١) الدينوري، أحمد بن داود؛ الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عسامر، الطبعسة الأولسي. القاهرة، ١٩٦٠، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) نسف: مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيجون وسمرقند، خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل قبة، ولها لسم أخر هو "نخشب"، ياقوت الحموى، معجم البلدان، جمه، ص٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، مرجع منابق، ص ٢٢٣.

العباسيين أثر في اشتعال التسورة "ذلسك أن أهسالي فرغانسة (١) وأسروشسنة (١) وصعانيان (٢) وبخاري (٤) وخوارزم (٥) والختل (١) كانوا من أنصار رافع (٧).

ويذكر الدكتور حسن إبر اهيم حسن أن كلاً من والي خراسان على بسن عيسي بن ماهان و عامل سمر قند قاما بتنفيذ أو امر الرشيد وحبس رافسع و فسرار الأخير من سجنه، واستغاثته بولد على بن عيسى بن ماهان، فتوسط له عند أبيسه

<sup>(</sup>۱) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تُركستا، كثيرة الخير واسسعة الرستاق، وبينها وبين سمرقيند خمسون فرسخاً، وقصبتها أخسيكت، وبها قسرى كثيرة، وينسب إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان، جـــ، ص٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) أسروشنة: بلدة كبيرة بما وراء النهر سن بلاد الهياطلة بين سيحون ومسرقند، وبينها وبين سمرقند ستة وعشرون فرسخا. وقال الأصطخرى أن أسروشنة اسم الإقليم وليس بها مكان ولا مدينة بهذا الاسم، والغالب عليها الجبال. ومن مدنها بُنجيك ت وساباط وخُرقائسة، ومدينتها التي يسكنها الولاة بنجيك، وينسب إليها الكثير من أهل العلم. (معجم البلدان، حسا، ص١٧٧، ١٩٧).

<sup>(\* )</sup> بخاري: وتكتب أيضاً بخاراً: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، وبينها وبين جيم ون يومان، وينسب إليها جماعة من العلماء والأدباء والمحدثيسن (معجم البلدان، جمسد، ص٣٥٣).

<sup>(</sup>١) ختل: كورة واسعة كثيرة المدن خلف نهر جيجون، وهي على تخوم العند، يقال لقصعبتسها هُلْبك، وذكرها االأصطخري أنها أول كورة على جيحون من وراء النهر، وينسب إليهها قوم من أهل العلم. (معجم البلدان؛ جــــ، ص٢٤٧-٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) بارتولد، فاسيلي فلاديمير فتش؛ تركستان: من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، نقله عـن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، مرجع سابق، ص٢٠٠.

فأمنه وردّه إلى بلده؛ فتأثر لنفسه من عامل هذه المدينة وقتله، وأتبعه كثير مسن أهالي سمرقند وبلاد ما وراء النهر، فأرسل إليه على بن عيسى بن ماهان ابنسه عيسى فقتله رافع في بلخ<sup>(۱)</sup>.

ولم يعن الأمر عند هذا الحد؛ فقد انضم إليه حاكم الشاش والترك، كما أرسل التغزغز والقارلوق (وهم ترك) وأهل النّبت نجدات لمساعداته (۱).

ولم ير رافع بن الليث عند وفاة الرشيد ما يبرر استمراره بثورته؛ ففسي سنة ١٩٤هم، حاول المأمون بكل وسيلة أن يسترضي أهل خراسان، ورافق ذلك تخلى الترك عن رافع؛ عندئذ ضعف موقفه وخضع للدولسة فسي عصسر المأمون وسلم نفسه عندما سمع بعدالته. وفي ذلك يقول الجهشباري: "ولمسا رأي رافع بن الليث مبيرة المأمون انقاد له، ودخل في طاعته في سنة أربع وتسسعين ومائة، فأعطاه الأمان، فصار إليه، فأكرمه، وخص به "(١).

والخلاصة إن جميع العناصر المعادية للعباسيين اجتمعت حول رافع بن الليث وبقيت الثورة مشتعلة في المشرق، والقتال متقطعاً. وأخسيراً كان لابد للرشيد أن يذهب إلى الشرق بنفسه وأن يحاول احتواء هذه الشورة الخطرة؛ فخرج الرشيد بنفسه لحربه إلا أن المنية أدركته وهو في طريقه إلى خراسان،

<sup>(</sup>٢) بارتولد؛ تركستان: من الفتح العربي إلى الغزو المغولي؛ مرجع سابق، ص٠٢٠.

<sup>(</sup>۲) الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص ۲۷۹. وأيضاً: ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــه، ص ۲۱٤.

فأدت وفائه إلي نقل الأزمة إلى مستوى جديد، وهنا كان المسرح معددا إعدادا كاملا لحرب أهلية (١).

### الثانية: ثورة نصر بن شبث العقيلي:

وقف أهل الشام موقفا معاديا للعباسيين واستمروا على ذلك، وإن الضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعسة والترضية والسولاء الظاهري إلي بغداد. وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيدا، ويعاملون أهل الشام تارة بالإهمال وتارة بالشدة، وثالثة بالمداراة تبعا للظروف.

وانتهز أهل الشام فرصة فئنة الأخوين: الأمين والمأمون، وترك الشسام في تلك الفترة لمصيره؛ فبرز خلالها من العصساة والمتغلبيسن، ولكسن أغلسب ثوراتهم كانت محلية وذات نزعات قبلية لا أثر لها، أما الثورة التي تمثسل فيها غضب أهل الشام والجزيرة لعروية الدولة؛ فهي ثورة نصر بن شبث العقيلسي، ولعلها أخطر ثورة هددت الخلافة العباسية في عهد المأمون، والنقست فيها آلام أهل الشام مع النزعة الأموية والعصبية العربية في وقت واحد معا(1).

وكان أهل الشام يأخذون علي بني العباس، لاسيما زمن المأمون، ميلهم الني الغرس، وأورد الطبري رواية تقول: "نعرض رجل للمأمون بالشهم مهرارا فقال له: يا أمير المؤمنين، أنظر لعرب الشام كما نظرت العجم أههل خراسان، فقال: أكثرت علي يا أخا أهل الشام؛ والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيسل إلا وأنا أري أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد؛ وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط؛ وأما قضاعة فسادتها تنظر إلى السفياني وخروجه فتكون من

<sup>(</sup>¹) الطبري؛ تاريخ الرمل والملوك، جـــ ، أحداث في الصغحـــات ٩٣، ٩٣١، ٤١٥ عــن الشام. وأيضا محمد عبد الحي محمد شعبان؛ الدولة العباسية: الفاطميون، نشر الأهليـــة للنشر والتوزيع بلبنان، بيروت، ١٩٨١م، ص٥٧.

<sup>(\*)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ٥، ص١١٣-٢١٣، ٢٠٠.

أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بُعث نبيه من مُضرّ، ولم يخرج اثنان إلاّ خرج أحدهما شارياً (من الخواج). أعزب فعل الله بك! (١). وهذا دليل على عي أن المأمون كان ينظر إلى أهل الشام نظرة ريبة وعدم اخلاص لدولته.

كان نصر بن شبث من بنى عقيل؛ استاء كغيره مسن مقتل الأميسن، وانحطاط العنصر العربي نتيجة لسياسة المأمون، وكان عربياً يتعصب للأميسن؛ لأنه يمثل العنصر العربي وله في الأمين هوي، وينقم على المامون لاتخاذه الخراسانيين دون العرب أنصاراً له. وتزعم القيسية في شمال الشام والجزيرة، وكان يسكن كيسوم شمالي حلب. يقول الأزدي في تاريخه: "كان ابن شبث والياً على الجزيرة من قبل الأمين، فعزله بعبد الله بن سعيد، وأنفذ إليه داود بن عيسي فقتله نصر سنة ١٩٨هها المين، وبذلك يكون نصر بن شبث قد ثار على الأميسن والمأمون معاً في سنة ١٩٨هها.

ثم حارب نصر بن شبث المأمون وعلى حد قوله محاباة عن العسرب لأنهم يقدّمون عليهم العجم (٦). فتبعه الكثير لهذا السبب؛ فكانوا جميعاً من العوب، وتغلّب على بلدة كيسوم القريبة من "سميساط" (١)، وفشا أمره مدة خمس سنوات، وصار له ما بين سميساط إلى الضفة الشرقية للفرات (أرض الجزيرة) وتبعسه من بها من العرب، وكان في ثورة نصر شئ من النزعة البدوية، ونستشف نلك من عبارة قالها عندما اشترط عليه المأمون أن يطأ بساطه ليعفو عنه، أخذته

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسه، مرجم سابق، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>۱) الأزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس (ت ٢٣٤هـ)؛ تاريخ الموصل، تحقيق علم علم الأزدي، أبو زكريا بريد بن محمد بن أياس (ت ٢٣٤هـ)؛ تاريخ الموصل، تحقيق علمي علمية، القاهرة، ١٩٦٧، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـ٥، ص ٢١٠.

<sup>(\*)</sup> سُميساط: مدينة على شاطئ الغرات في طرف بلاد الروم نقع عربي الفرات، ولها قلعسسة في شق منها يسكنها الأرمن، ينسب إليها جماعة من العلماء (معجسم البلدان، جس٣٠ ص٢٥٨).

العزة والكرامة وغضب، وقال: "ويلي عليه. هو لم يقو على أربعمائسة ضفدع تحت جناحه (يعني الزط). يقوى على حلبة العرب؟!!!.

ولما انتصر طاهر بن الحسين على الأمين واستولى على العراق؛ ولسبيّ المأمون الحسن بن سهل على كل ما افتتحه، وأمر طاهراً أن يسلم ذلك إليه، وكلُّقه بالمسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبب ، وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب؛ فسار طاهر إلى وجهته، وأرسل إلى نصر يدعوه إلى الطاعسة وترك الخلاف فلم يجب، فتقدم إليه طاهر، ولقيه بنواحي كيسوم؛ فاقتتلا هناك قتالاً عظيماً أبلى فيه نصر بلاءً حسنا؛ فكان النصر له، وأجــبر طـاهراً علـى التراجع إلى الرقة شبه مهزوم (١). وكان قصارى أمره حفظ تلك النواحي. والظاهر أن طاهر بن الحسين لم يكن جاداً في حرب نصر بن شبث؛ الأنه راي نفسه جُرّد مما فتحه في العراق وغيره، ولم يتمتع بشئ مما جناه (٢). ونتج عــن ذلك ارتفاع شأن نصر بن شبث، وقوي أمره حتى كثر جمعه، وحصر حران بالجزيرة، والتف حوله العرب، وبعض العلوبين، الذين تفاوضوا معه فـــ نقل الخلافة إليهم، وقالوا له: قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم، فلو بايعت لخليفة كان أقوى الأمرك. فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع لبضع آل علي بن أبيى طالب. فقال. أبايع بعض أو لاد السوداوات. فيقول: إنه خلقني ورزقنسي. قسالوا: فنبايع لبعض بنى أمية. قال: أولئك قوم قد أدير أمرهم، والمدبر لا يقبــل أبـدأ، ولو سلَّم علَّى مدبر الأعدائي إدباره، وإنما هواي في بني العباس، وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدّمون عليهم العجم "(٣).

<sup>(</sup>۱) ابن العديم؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب، الجزء الأول، تحقيق سامي الدهان، نشر المعسهد الفرنسي بسورية، دمشق، ١٩٥٤، ص ١٦-٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ جده، ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٤٢٠.

وعلي هذا النحو بقيت الجزيرة وشمال الشمام في يد الثائر نصعب بن شيث العقيلي سنوات عديدة سيطر فيها علي طرق التجارة، وصادر فيها أحيائاً التجار (١)، لكنه عامل المسيحيين في المنطقة معاملة حسنة، رغبم ما يذكره المؤرخون من طغيانه.

ولما شخص المأمون إلي بغداد أمر طاهراً أن يلقاه بها، فـــترك الرقــة واستخلف على الجيش ابنه عبد الله، وأمره بالجد في محاربة نصر، وكتب طاهر إلي ابنه عبد الله الكتاب المشهور الذي جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء مـــن الأداب والسياسة والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما لا يستغنى عنــه أحد من ملك وسوقة، وقد تداول الناس هذا الكتاب وكتبوه وشــاع أمــره، وبلــغ المأمون أمره فدعا به، فقرأ عليه، فقال: "ما أبقى أبو الطيب (يعنى طاهراً) شــيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفــاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به؛ وأمر فكتب به إلـــي جميــع العمــال والنواحي (1).

وذهب عبد الله بن طاهر إلى وجهته في محاربة نصير، وحساصره وضيق عليه الخناق، وكان عبد الله بن طاهر يحاول أثناء ذلك إقناعه بقبول الصلح حتى أرغم على طلب الأمان في سنة ٢٠٩هم، فأجساز المامون ذلك لقائده، وكتب إلى نصر كتاب أمان، ورد فيه: "وأمير المؤمنين يختم كتابه بشهادة أن لا إله إلا الله، وضمانه لك في دينه ونمته الصفح عسن سوالف جرائمك

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والماوك، جــ ٨، مرجع سابق، ص٥٩٨.

<sup>(</sup>۲) أورد الطبري نص وصبية طاهر إلي ابنه عبد الله، وتقع في الصفحات مسن ٥٨٧ حتسى ٥٩١

ومتقدمات جرائرك. وإنزالك ما تستأهل من منازل العرو الرفعة أن أتيت وراجعت إن شاء الشرا).

وأخيراً سلّم نصر نفسه، وسيق إلى بغداد في شهر صفر سنة ١٠ هـ.... بعد أن حارب جيوش المأمون نحواً من خمس سنين. وهدم عبد الله بسن طساهر كيسوم وخربها، وقد احتفل المأمون بقدوم نصر بن شبث إلسي بغسداد خاضعاً مستملماً احتفالاً عظيماً. وفي تلك الأثناء دبر نفر مؤامرة لتكدير صفاء المسرور الذي عمّ رجال الدولة بتسليم نصر؛ وذلك أن يقطعوا جسر الزوارق المقام فسي عرض دجلة لمرور نصر عليه عند اقترابه بموكبه الحافل، وكان مدبر تلك المؤامرة إيراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إيراهيم الإمام المعسروف بابن عائشة، وكان يرمي بذلك إلي إثارة الخواطر وخلق القلاقل والعمل على إعسادة إبراهيم بن المهدي للخلافة، ولكن رجال المأمون اكتشفوا خبر المؤامرة، وقبض على زعيمها، وعذبه المأمون عذاباً أليماً وحبسه في المطبق (١٠). ثم أمر بإخراجه وقتله، وقتل معه ثلاثة من رؤوس المتأمرين، وكان ذلك في ١٤ جمادي الأخسرة سنة ، ٢١هـ...(١).

وبعد أن استسلم نصر بن شبث، جمع عبد الله بن طاهر المتغلبة على مدن الشام، أمثال: ابن السرج وابن أبي الجمل وابن أبي المعقر، وحملهم وراءه

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، مرجع منابق، ص ٢٠٠ و أيضاً ابن طيفور، تاريخ بغداد، جـــ ، طبع هــ كار H. Keller، ليبزج، ١٤٠٨م، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المطبق: العبجن تحت الأرض، (المعجم الوسيط، جــــ١، ص٥٥٧).

إلى بغداد أيضاً، وتابع طريقه إلى دمشق ليقبض على ابن بيهس<sup>(۱)</sup>، تسم حساول عبد الله بن طاهر تهدئة الشام بالقوة والاستصلاح، ويذكر اليعقوبسي أنسه سسار "ليستقرئ الشام بلدا بلداً، لا يمسر ببلسد إلا أخسذ رؤسساء القبسائل والعشسائر والصنعاليك، وهدم الحصون وحيطان الدور وبسط الأمسان للأسبود والأبيسض والأحمر وجمهم جميعا، وحط عن بعضها الخراج، فلم يبق مخارق و لا خسالع<sup>(۱)</sup>.

#### الثالثة: ثورة الزط

عرضنا قبل ذلك إلى ثورة الزط، تلك التي كانت مسرحاً لثورة خطيرة وشعب زائد في جنوب العراق في عهد المأمون بالرغم من قرب المنطقة من بغداد عاصمة الدولة، ولكن من قوم غريب عن العالم الإسلامي غلبوا علي طريق البصرة و عاثوا فيها وأفسدوا البلاد، هم الزط (النور)(1) وكلمة "الزط" هي تعريب للفظ الفارسي "جت"(1)، يقول البلاذري: "أن موطنهم الأصلي هو منطقة السنيد من بلاد الهند، وأنهم كانسوا يربون الجواميسيس فياتي بهم الحجساج

<sup>(1)</sup> ابن بهيمن: (ت ٢١٠هـ - ٢٧٥م) هو محمد بن صالح بن بيهمن القيسي الكلابسسي، أمسير عرب الشام وسيد قيمن، كأن نائب الشام للمأمون وقاوم العنياني الذي خرج بدمشق السبي أن توفى بها. (الوافى بالوفيات للصفدي جساء ص١٥٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) لم يبق مخارق ولا خالع: أي لم يبق أحمق يجهل بالشئ ولا يحسسن عملــــه (مخــــارق)، والخالع: أي الذي نقض العهد وثار (المعجم الوسيط، جــــا، ص٢٢٦، ٢٥٠).

<sup>(&</sup>quot;) المعقوبي؛ تاريخ البعقوبي، جــــــ، طبعة النجف، ١٩٣٩م، ص١٩١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـه، ص٥٥٥.

<sup>(\*)</sup> أبر اهيم أبوب، دكتور؛ التاريخ العباسي: السياسي والحمساري؛ مرجع سابق، ص٨٣٠.

واسكنهم في جنوب العراق بأسفل كسكر (١) ليحفظوا الأمن في منطقة  $(1)^{(1)}$ .

أما المسعودي فيروى أنه وقع غلاء في ناحية الهند التي يقطنها السزطا فهربوا من المجاعة، وتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهسسواز، وأخسيرا جاءوا إلي البطيحة، وسبب ترحلهم هو مجاعة وغلاء حلت بها في ناحية السند، وأن اسم "الزط" في العربية مشتق من اسمهم الهندي (الجات)، وما يزال منسهم هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدنى المستقعى من حوض السند، ولغتهم هناك مستعملة حتى زمن المسعودي (أ)، أي في النصف الثالث من القسرن الرابسع الهجري،

ويذكر ابن الأثير أن الزط سكنوا شواطئ الخليج العربي، واستغلوا الفئنة التي وقعت بين الأخوين: الأمين والمأمون؛ فاستولوا على البصرة التسي عسائوا فيها فساداً (٥).

ويبدو أن قدوم الزط إلى العراق مسابق على الفتسح الإمسلامي؛ لأن البلاذرى يشير إلى وجود جماعة من الزط في منطقة البصرة عند

<sup>(</sup>١) كسكر: كورة واسعة أسفل العراق، تقع بين الكرفة والبصرة وقصبتها واسط، وهي منطقة خصبة كثيرة الخيرات. (معجم البلدان، جـــ٤، ص ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) البطيعة: أرض ولعمة بين وساط والبصرة؛ تبطّح (يسيل) السيل إذا اتسع ف... الأرض، وبذلك سميت بطائح واسط لأن المياه تبطحت فيها، أي سالت واتسعت في الأرض. (معجم البلدان، جــ١، ص ١٥٠-٤٥١).

<sup>(</sup>۲) البلاذرى، أحمد بن يحيي بن جابر (ت٢٧٩هـ)؛ فتوح البلدان، تحقيق صسلاح المنجد، القاهرة، ١٩٥٩م، ص ٤٦١.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المسعودي، أبو الحسن على بن الحسن بن على (ت٢٤٦هــ)؛ التنبيه والإشراف، القاهرة،

<sup>(°)</sup> ابن الاثير، على بن أحمد بن عبد الواحد العبياني (ت ١٣٠٠هــ)؛ الكـــامل فـــي التـــاريخ، جـــ٥، منشورات دار الكتاب العربي، جـــ٧، بيروت، ١٣٨٧هــــــ١٩٦٧م، ص ٢٣٢.

الفتح (۱). قد جاء بهم الساسانيون، ولقيهم الفاتحون فيما بين رامهم (۱) وأراجان (۲)؛ فهم يذكرون أرضاً باسمهم هناك. وقد نقل الخليفة معاوية بن أبسي سفيان أسراً عديدة من الزط إلى سورية سنة 0 - 0 - 0 ثم أتى الحجاج ببعضهم وسمح لهم، باستيطان منطقة الأهواز جنوب العراق ليستنيد منهم فسى استغلال هذه المنطقة، ثم نقلهم الوليد، أو نقل بعضهم، وكذلك يزيد الثاني في بداية القرن الثاني الهجري إلى شمال سورية الغربي؛ فأقر أهم (۱) في انطاكية والمصيصة (۱) يعني على التخوم مع الروم. وكان في أنطاكية منذ عهد معاوية والوليد بن عبد الملك حي يسمى بحي الزط لأنهما هما اللذان أنز لاهما في انطاكية، وفي بوقا (۱) من عمل اللاذقية قوم من أو لادهم (۷).

ويكمل البلاذرى حديثه ويقول: "ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطئا جدا؛ لأنهم أخذوا يقومون ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة بأن يسألوا الشمي

<sup>(</sup>١) البلاذري؛ فتوح البلدان، مرجع سابق، ص ٢٦٠، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) رامهرمز: مدينة ايرانية مشهورة بنواحي خوزستان (معجم البلدان، جـــ٣، ص١٧).

<sup>(°)</sup> المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيمان من ثغور الشام بين أنطاكيـــة وبــــلاد السروم، تقارب طرسوس، (معجم البلدان، جــــ٥، ص١٤٥).

<sup>(</sup>١) بوقا وبوقة: إحدى قري أنطاكية، بني حصنها الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك. (معجم البلدان، جـــ ا ص ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) اليلاذري: فتوح اليلدان، ص٢٢٤.

الطفيف، ويصيبوا غرة (۱) من السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه (۲). وقد زاد عددهم، كما زاد فقرهم وعبثهم في أيام المأمون، حتى صاروا خطراً علسي المواصلات والأمن. ويفسر البلاذرى ذلك بأنهم "غلبوا على البطيحة وتتاسسلوا فيها، ثم انضوى إليهم قوم من أباق العبيد وموالي باهلة وغيرهم فشجعوهم علسي قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية، وعاث الزط فسي جنسوب العسراق وغلبوا على الطريق بين واسط والبصرة، وقطعوا طريسق "البصسرة "بغداد"،

ويعلق الدكتور شاكر مصطفي علي ذلك بأنهم كانوا إحدى الطبقات التي دفعها سوء الوضع المعاشي إلي التذمر ثم إلي الثورة. لهذا نجدهم حين ثاروا قد "احتملوا الغلات من البيادر(1) بكسكر وما يليها من البصرة"ن منتهزين قيام الفنتة الأخوية بين الأمين والمأمون؛ فاستولوا على طريق البصرة، ومنعوا الميرة عن بغداد، وفرضوا الموكس الجائرة على السفن التجارية، وانقطع عن بغداد ما كلن بحمل إليها من البصرة على السفن(0).

ولما انتقل المأمون إلي مركز خلافته في بغداد، واستقرت الأمسور له؛ أرسل عدة حملات ضد الزط في سنة ٥٠ لهم، وقد ذكر الطبري فسي أحداث سنة ٥٠ لهم أن المأمون وليّ عيسي بن يزيد الجلودي محاربة الزط، وفي سنة ٢٠ لهم وليّ المأون داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال البصسرة وكسور

<sup>(</sup>١) عُرَة: غرة الشيئ أوله ومعظمة جسعها غرر، مثل فولنا غرة الشهرة و هكذا (أقرب الموارد للشرنوني جساء ص ٨٦٧٠)

<sup>(</sup>۱) البلاذري، فتوح البلدان، ص۲۲.

<sup>(</sup>٢) البلاذرى: فتوح البلدان؛ مرجع سابق، ص٢٦٤.

<sup>(1)</sup> البيادر ، جمع بيدر: و هو الموضع الذي يداس فيه الطعام لإخسر اج الحسب مسن سسنابله (الجُرْن) . (المعجم الوسيط جسا ، ص ٢٦) . •

<sup>(\*)</sup> ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جــه، ص٤٦٧.

دجلة واليمامة والبحرين (١). وذلك في خبر مختصر، ولم يذكر نتيجة فعله و لا فعل من قبله، ولكن هذه الحملات لم تتمكن من القضاء على ثورتهم؛ لأنهم كسلنوا يتقرقون في القيافي والأصقاع الخالية كلما شعروا بالخطر يداهمهم، ويعسسودون عندما يذهب الخضر حتى تمكنوا من فرض الضرائب على السغن الداخلة إلى بغداد؛ فحالوا دون وصول الأقوات إلى بغداد. وكان رئيس الزط رجلاً يقال لسه محمد بن عثمان، وصاحب أمره والقائم بالحرب "سماق"(١). ونلسك بعسد وفاة المأمون وفي السنة الأولى من حكم المعتصم ٢١٩هـ ١٦هـ وقد عجرت جيوش المأمون ما بين سنة ١٠٥هـ = ١٨٠٠م حتى وفاته على قهرهم، رغم مــــا بعث من قواد. واستمر الزط في عبثهم حتى خلافة المعتصم الذي أرسل حملـــة ضدهم سنة ٢١٩هــ٣٤٣م بقيادة عجيف بن عنبسة تمكنت من إحكام السيطرة وتطويق المنطقة التي انتشروا فيها. ثم ضيق الخناق عليهم وسد مسالك الأنسهار والقوت عليهم تسعة أشهر؛ فاضطرهم إلى طلب الأمان على دمائهم وأمو الهم؟ فأجابهم إلى ذلك، ثم حملهم في السفن مطلع سنة ٢٢٠هـــ=١٣٥م، فمرّ بهم فــي بغداد، وكانت عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفاً، والمقاتلة منهم إنسل عشر ألفاً؛ فاستعرضهم الخليفة المعتصم في سفنهم على تعبثتهم، وهمم ينفخون في البوقات<sup>(٢)</sup>، ثم نقلوا من البر إلى عين زريسة (١)"، منطقة الثغور بآسيا الصغرى، فأسرهم هناك الروم سنة ٤١ ٢هـ، ونقلوهم إلى القسطنطينية ومنسها

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جد، مرجع سابق، ص ٥٨١-٥٨١.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، جـــــ، ص١٦.

<sup>(&</sup>quot;) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسا؛ مرجع سابق، ص١٠-١١.

<sup>(</sup>د) عين زربي وعين زربة: بند في الثّغر من نواحي المصيمة (معجسم البلسدان، جسـ، عين زربي وعين زربة).

انتشروا في مختلف البلاد الأوروبية، والسيما المجر وأسبانيا<sup>(١)</sup>. وعرفوا باسم Gypsies، أو النور أو الغجر، ويقيمون عادة في خارج المدن<sup>(١)</sup>.

#### الرابعة: ثورة العرب وقبط معر:

أثر النزاع الأخوى بين الأمين والمأمون سنتي ١٩٤ و ١٩٥ هــــــ ٥٠ ١٨ على الوضع في مصر، حيث كان فيها جند من الخراسانية ميّالون إلى و ١٨م على الوضع في مصر، حيث كان فيها جند من الخراسانية ميّالون إلى المأمون، فلما خلعه الأمين من ولاية العهد غضبوا، وتزعمهم واحد منسهم هـو السري بن الحكم الذي دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والي مصــر زمـن الرشيد (١٨٧-١٨٧هـ)، ثم ارتفع شأنه بغضبه للمـامون. ولكـن لا يبـدو أن المأمون أقام معه الصلات اللازمة؛ لأنه لم يكن آنذاك بالوجه المعروف. وجُـلً ما فهمه المأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم ألاً يهملوا في السنزاع مـع الأمين أمر مصر، وأن فيها جماعة خراسانية يمكن الاعتماد عليها وعلى دعمـها المقضية. ثم كتب المأمون إلى وجوه القوم في مصر فأجابوه في السرّ. كما أرسل هرثمة بن أعين قائد المأمون سنة ٢٩١هـ إلى عباد بن محمد بن حيان وكيـــل ضياعه في مصر، فخلع مع الجند بيعة الأمين، وطردوا واليه جابر بن الأشـعث، وأدخل البلد في طاعة المأمون (١).

<sup>(1)</sup> عبد المنعم ماجد، دكتور؛ العصر العباسي الأول، التاريخ السياسي، جــــــ، ص ١٤- - ٢١٥ عبد المنعم ماجد، دكتور؛ التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ص ٨٤.

<sup>(2)</sup> Muir, Sir William Temple; The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, Edinburg, 1924, p.514.

<sup>(&</sup>quot; أسيدة كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص١٦١-١٦٢ وأيضاً شاكر مصطفى ، دكتور ا دولة بني العباس، جداء ص٢٠٢-٧٠٠م،

و على هذا النحو انعكس الصراع بين الأخوين: الأمين والمأمون علسسي الحالة في مصر؛ حيث انقسم العرب فريقين؛ فاليمانية وقفوا بجانب المأمون، بينما أيد القيسية الأمين، واستمر النزاع حتى مقتل الأمين (١).

وبغت الأمين للضربة الاستراتيجية التي طوقه بها أخوه المسأمون مسن خلفه في غرب الدولة؛ فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي (شرق الدئتا) فجعله واليا على مصر ليلقى بأسهم بينهم. وعلى ذلك تجندت القبائل القيسية لقضية الأمين وقائلت والي المأمون ومؤيديسه. ولكن حصار بغداد الطويل، ثم مقتل الأمين، مع بعد المأمون أنسي الناس قضية الأخويسن، وحول القتال بين المتنفذين إلى نزاع على التسلط الذاتي فسي مصدر، والرغبة فسي الاستقلال بأجزاء منها(۱).

وقد خلقت الحالة في مصر مشاكل للمأمون، لكنه تمكن مسن العسيطرة عليها بالعمل العسكري السريع، لكن أوضاع مصر في تلك الفسترة تشير إلى بروز عبد العزيز بن الوزير الجروى الذي تسلط على الحوف الشرقي سسنة ١٩٩همه؛ بينما سيطر على الفسطاط والصعيد السرى بن الحكم، الذي ولى مصر بمبايعة الجند له سنة ١٠٠هم، ثم بأمر المسأمون سسنة ١٠٠همه؛ أمسا الحوف الغربي (غرب الدلتا) فقد سيطرث فيه قبيلتا لخم وجذام، ثم زاد المشكلة تعقيدا أن جماعة من الأندلسيين الذين نفاهم الحكم بن هشام الأموى، وكانوا خمسة عشر الف لاجئ، وهم جماعة الربض وثورتهم همي المعروفة بشورة الربض، لأنها قامت في ربض (أي ناحية) من أرباض العاصمة قرطبة في سسنة الربض، لأنها قامت في ربض (أي ناحية) من أرباض العاصمة قرطبة في سسنة

<sup>(</sup>۱) سيدة كاشف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص ١٦١-١٦٢. وأيضا عبد العزيز الدورى، دكتور؛ العصر العباسي الأول، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۱) سيدة إسماعيل كالمنف، دكتورة! مصر في فجر الإسلام، ص١٦٦-١٦٧. وأيضا شمساكر مصطفى، دكتور؛ دولة بني العباس، جماء ص٧٠٣.

يها. فنزح فريق من الثوار الأندلسيين إلي أفريقية (بلاد المغرب)، حيث استقروا في مدينة فاس عاصمة دولة الأدارسة، بينما واصل قسم منهم سيرهم في البحر شرقا، واختاروا اللجوء إلى مصر، وجاءوا في أربعين مركبا حتى وصلوا إلى شواطئ الإسكندرية؛ فنزلوا في ضواحيها في أوائل عهد المأمون بمعاونة عرب البحيرة وأسسوا إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية سنة ، ، ٢هم، تعاونوا فيها أولا مع جماعة محلية من الصوفية، ثم تركوهم واستأثروا بالحكم بزعامة أبسي حفص الكناني؛ الذي استمر حكمه نحوا من عشر سنوات (١).

وبالرغم من أن سنة ٢٠٥هـ - ٢٨م شهدت غياب الزعيمين الكبيرين: السري والجروى؛ إذ لقى الجروى مصرعه وهو يحاصر الإسكندرية، ثم لحقله السرى بالموت بعد ثلاثة اشهر؛ فقد ورث النزاع ولداهما على بن عبد العزيسز الجروى وأبو نصر بن السرى كل في موقعه؛ ابن السرى في الصعيد وغسرب الدلثا وابن الجروى في شرقيها، وتهادنا بعد حروب دامية. فلما مات أبو نصسر واعتبه أخوه عبيد الله بن السرى سنة ٢٠٦هـ - ١٢٨م؛ بقى الجروى واستطاع ابن السرى هزيمة وال أرسله المأمون إلى مصر، بالرغم من أن الخليفة عاد فأقر ابن السرى والجروى كل منهما على ما بيده سنة ٧٠٢هـ - ٢٢٨م، إلا أنه ظهر وكأن مصر قد خرجت من أيدى الخلافة العباسية لاسيما حن هاجم عبيسد الله بن السرى أرض الجروى وأخذ منه عاصمته تنيس؛ فهرب الجسروى إلى الفرما ثم العريش سنة ٢٠٢هـ - ٢٢٨م (١).

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرمل و الملوك، جــ ١، مرجع سابق، ص١١٣. و ايضا شاكر مصطفى، دولة بني العباس، جــ ١، ص٤٠٧، و أيضا إبر اهيم أبوب؛ التــاريخ العباسي: المياسي والحضاري، ص١٧٤ وأيضا ميدة إسماعيل كاشف؛ مصر في فجر الإسلام، ص١٧٤.

<sup>(</sup>۱) الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة و القضاة، تهذيب وتصليح روفن جست Rhovon Guest، طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين، بــــيروت، ۱۹۰۸م، ص۱۷۲-

وقدم عبد الله بن طاهر بن الحسين واليا على مصر من قبل المامون سنة ١٠ الاهـ ١٠ من الفترة التي هزم عبيد الله بن السرى هزيمـ نهائيـة على يد الجروي واستيلاء الأخير على الإسكندرية من أهـل الربـض لتصبح مصر كلها ولاية خالصة له. فما كان من الجروى إلا أن انضم إلى جيش عبـد الله بن طاهر، وقدم له الأموال والمعونة، وبالرغم مما أعد عبيد الله بن السـرى من السفن وعدة الحرب، وما حفر من الخندق حول الفسطاط؛ فقد هزم أسـطوله في البحر أيضا؛ لأن ابن الجروى الخبير بحرب البحر قـاد المعركـة، وأيضـا هزمه عبد الله بن طاهر في البحر في مطلع سنة ١١ الهـ ١٢٨م، وطلب ابـن السرى الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون، وخرج من مصر ليموت فـي سامراء سنة ١٠ المهـ ١٠ من مصر ليموت فـي سامراء سنة ١٠ الهـ. ١٠ هـ. ١٠ من مصر الموت فـي

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ من ص ٢٠٠، ١٠٠، ١٦٥، وأيضا شاكر مصطفــي، دولة بن العباس، جـــ ، مرجع سابق، ص ٢٠٤ - ٧٠٥ وأيضا سيدة إســـماعيل كاشــف، دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص ١٧٥ - ١٧٦ وأيضــا خطـط المقريــزي، جــــا، ص ١٧٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــ ١٠ مرجع سابق، ص ١١٣ وسيدة إسماعيل كاشــف، مصر في فجر الإسلام، ص ١٥٩-١٧٦. وأيضا شاكر مصطفى؛ دولـــة بنــى العبـاس، جــ ١٠ ص ٢٠٠٥.

#### الثورة الثانبية في مصر (المصريون):

ومع خروج الأندلسيين من الإسكندرية لم تستقر الأحوال في مصر؛ ذلك أن صاحب الخراج تطرف في فرض الجزية على سكان مصر العرب والقبسط على السواء؛ مما جعلهم يثورون ثورة خطيرة شملت معظم أنحاء الوجه البحدي سنة ٢١٦هـ ٢١٦م (١).

ولم يقم والي مصر بأي شئ من شأنه تذفيف الضرائب الباهظ بيل عمد علي العكس من ذلك إلي اتذاذ تدابير مشدة لجمع الضرائب، والظاهر أن الإسلام كان قد بدأ ينتشر بين الأقباط؛ إلا أن السلطات لم تدخل أيسة تعديلات تأخذ أوضاع المسلمين الجدد بعين الاعتبار، يضاف إلي ذلك أن اعتتاق الإسلام أدى إلي توطيد روابط جديدة ومصالح مشتركة بين العرب والأقباط وفسي هذه الظروف انداعت انتفاضة مصرية؛ العرب والقبط وعمت البلاد كلها(١).

وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات، وكانت تثور دوما في مطلع موسم الجباية والخراج، خاصة في كل سنة، وهزم المتمردون جيسوش السولاة العباسيين واحدا بعد الآخر، كما انهزموا مرات أمامهم دون طائل، وقتسل في الحروب المتقطعة جموع كثيرة؛ ولكن الاستياء الكامن كان يفجر التمسرد مسن جديد ومنذ الأيام الأولى شعر المأمون بخطر الثورة؛ فأرسل عليسها أخاه أبا القاسم (المعتصم) بن الرشيد واليا على مصر؛ فقاجأ قائده الأفشين أرض الثوا بجيش من الأتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وسحق بؤر التمسرد في الدلتا الواحدة بعد الآخرى، وضرب أعناق زعمائها وأسر الكثير من رجالسها، وفسى

<sup>(</sup>١) المقريزي؛ خطط المقريزي، جـــ١، ص ٧٩. وأيضا مبيدة إسماعيل كاشـــف، دكتــورة؛ مصر في فجر الإسلام، ص٧٣٧-٢٣٩.

ذلك يقول المقريزي عن صالح بن شيرزاد عامل الخراج (سنة ٢١٣هـ): "ظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم؛ فانتقض أهل أسفل الأرض، أي الدائما وعسكروا"(١).

ولكن مصر لم تهدأ؛ فقد قامت انتفاضة عظمي سنة ٢١٦هـ، وكانت عنيفة في المناطق الزراعية المكتظة بالسكان في مصر السفلي (الدلتا والوجا البحري)، واشتركت جماهير القبط مع العرب فيها محتجين على سياسة العباسيين المالية وعسف جباتهم، ويروى المقريزي "فانتقضت أسفل الأرض (أي مصر السفلي "الوجه البحري) عربها وقبطها في جمادي الأول سنة ٢١٦هـ "(٢). فاضطر المأمون إلى القدوم بنفسه لضخامة هذه الثورة وخطورتها، وكان بالشام لتهدئة الحالة، وألقى المأمون تبعة الثورة على الوالي، ووجه إليه اللوم الشديد، وكان على جيشه الأفشين؛ فتغلب على الثوار وسبى قسما كبيرا من القيط.

وبهذه القوة أخمدت الثورة بسرعة. ويذكر الدكتور محمد عبد الحسى شعبان أن "المأمون عمد عن حكمة إلى إعادة النظر في نظام ضرائسب الأرض الذي كان لا يزال معمو لا به منذ قرنين. وتبين أن مضاعفة نسبة الضريبة إلسي دينارين في عهد المهدي لم تكن مجحفة في ضوء التضخم.. كذلك تبين للمأمون أن الكنيسة التي كانت تؤمن الجهاز الأساسي لتقدير الضرائب وجمعها فقدت قيمتها بالنسبة لهذا الموضوع بسبب تزايد الأراضي الممتلكة من قبل العرب، وتحول الأقباط التدريجي إلى اعتناق الإسلام "(").

<sup>(</sup>١) المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الجزء الثاني، القاهرة، ١٣٢٦هــــ، ص٩٩-٠٠١.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق؛ ص ۹۹-۱۰۰۰، و أيضا ميدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛ مصر في فجـــر الإسلام، ص ۳۳۷-۲۲۰،

<sup>(&</sup>quot;) محمد عبد الحي شعبان، دكتور؛ الدولة العباسية-القاطميون، مرجع سابق، ص٨٠.

ومع أن المأمون أدرك مئذ وطأت قدماه أرض مصر بسبب الانتفاضية، وقال لصاحب الخراج عيسي بن منصور: "لم يكن هذا الحدث العظيه إلا من فعلك، وفعل عمالك، حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتمون الخبير حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد...."(1).

ولم يمنع المأمون، الذي بقى خمسين يوما في مصر من أخنذ الناس بأقسى الشدة، "فقتل وسبى وتتبع لأرؤوس التورة فقط لكن كل من يرمني إليه بخلاف بقتله، فقتل ناسا كثيرا...."(٢).

أما القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد؛ إذ نزلوا على حكمه بعد هزيتهم أما الأفشين "فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال؛ فبيعوا وسبى أكسترهم... وهم قبط البشر وسخا والبيما. ويعلق المقريزي على ذلك بقوله: "ومن ذلك اليوم ذلك قبط مصر .... وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بغداد" (١). ويذكسر الكندي: "أن المأمون استقتى فقيها مالكيا في معاملة الثوار. فأفتى الفقيه بأنسه إذا كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا يحل دماؤهم وأموالهم. فرد عليه الخليفة المسأمون: أنست تيس ومالك أتيس منك ... هؤلاء كفار لهم ذمة، إذا ظلموا تظلموا إلى الإمسام، وليستصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديسارهم (١). ويتبين من هذا أن أساس ثورة القبط والعرب كسانت لأسباب مالية بالدرجة الأولى (١).

<sup>(</sup>١) الكندى؛ كتاب الولاة والقضاة، ص١٩٢٠.

<sup>(\*)</sup> الكندى؛ كتاب الولاة و القضاة، ص٤٩٢.

<sup>(&</sup>quot;) أنظر: دكتورة سيدة إسماعيل كاشف، مصر في قجر الإسلام، ص٢٣٧-٢٣٩.

#### الخامسة: ثورة بابكالخرمي:

تعتبر ثورة بابك التي هزت الدولة العباسية في عهد المأمون واستمرت حتى عهد أخيه المعتصم، أخطر حركة دينية في مظهرها سياسية في غايتها، عرفتها إيران منذ قيام الدولة العباسية، وتميزت بسعتها وتنظيم دعايتها وبراعة القيادة فيها وتوحيد خططها واتصالها السياسي بغير الفرس وعلى نطاق واسع.

يقول الأستاذ محمد الخضري<sup>(۱)</sup>: إن البلاد الفارسية تمتاز بكثرة المذاهب والاعتقادات الدينية سواء في ذلك ما كان قبل البعثة المحمدية وما بعدها، ومسن تلك الطوائف فرقة تسمى "الخرمية"، وهم صنفان: الخرمية الأولسون ويسمون المحمرة، وصاحبهم مزدك القديم؛ أمرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والاختلاط، وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم والأهل؛ لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخسر ولا يمنعه، ومع هذه الحال فيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الآلام على النقوس، ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم؛ إذا أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شئ يلتمسه كائنا ما كان. وعلى هذا المذهب مزدك الأخير ظهر أيام قباذ بين فيروز وقتله أنو شروان هو وأصحابه.

الصنف الثائي الخرمكية البابكية؛ ينسبون إلى صاحبهم بابك الخرمي، وكان يقول لمن استغواه إنه إله، وأحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة، ولم تكن الخرمية تفعل ذلك (٢).

ويؤيد ابن الجوزي ما ذكره ابن النديم من أن حركة بابك هسي حركة خرمية، ويقول: "إن البابكية هم طائفة من الخرمية تبعوا بابك الخرمي $^{(1)}$ . كمسا أكد ذلك البغدادي واعتبر البابكية من الخرمية $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) محمد الخضري؛ الدولة العباسية، ص٢٣٣-٢٣٥.

<sup>(</sup>۱) ابسن النديسم؛ القهرمست، نقسر دار المعرفة للطباعة والنقسر، بسيروت لبنسان، ١٣٩٨ هسـ ١٩٧٨م، ص ٤٨١-٤٨١، أيضا محمد الخضري، الدولة العباسية، ص ٢٣٤.

ويذكر محمد الخضرى أن مؤسس هذه الفرقة هو بابك بن بهرام، نشسا بقرية تدعى "بلاد أباد" رستاق ميمند، ثم اتصل بجاويدان بن سهرك ملك جبسال البذ ورئيس من بها من الخرمية. وكان جاويدان يرى منه فهما وشهامة وخبشا فقربه إليه، ولما أدركته منيته اجتهدت امرأته في أن يكون بابك مكانه في الملك؛ فجمعت الخرمية وقالت لهم: إن جاويدان قال لي: إني أموت في لبلتي هذه، وإن روحي تخرج من جسدي وتدخل بدن هذا الغلام خادمي، وقد رأيست أن أملكسه على أصحابي فإذا مت فأعلميهم ذلك، وأن لا دين لمن خالفني فيه واختار لنفسه خلاف اختياري؛ ققبلوا ذلك، منها وتزوجت بابك(٢).

من كل هذا يتضع أن حركة بابك هي استمرار الحركة الخرمية؛ فقد نجح ذلك الرجل في أن يتزعم جماعة من أتباعها، شم وفسق بمقدورته إلسي توحيدها وتنظيمها، وأما قول ابن النديم بأن بابك "أحدث في مذاهسب الخرمية توحيدها والتحروب والمثلة ولم تكن الخرمية تعرف ذلك، ففيه نظر لأننا نعرف بوجود زعيمين للخرمية في منطقة الجبال قبل بابك، وأنسهما كانا فسي حروب مستمرة، وهما جاويدان وأبو عمران، وأن الأول مات من جراحه، بينما قتل الثاني في المعركة. وهذا ما أورده ابن النديم: "وكان بجبل البذ(1) وما يليسه من جباله رجلان من العلوج متخرمين، ولهما جدة وثروة، وكانا متشاجرين فسي التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد أحدهما بالرياسة، ويقال لأحدهما التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد أحدهما بالرياسة، ويقال لأحدهما

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ، جـ٥، طبع حيدر آباد الركـن، ١٣٥٧-١٣٥٩هـ، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) البغدادي، أبو منصور عبد القادر؛ الفرق بين الفرق، القاهرة، ١٩١٠م، ص ٢٥١.

<sup>(\*)</sup> الشيخ محمد الخضري؛ الدولة العباسية، ص ٢٣٤-٢٣٥، وأيضنا يمكن الرجوع إلى ابسن النديم؛ الفهرست، ص ٤٨١-٤٨١.

<sup>(1)</sup> البذ: كورة بين أذربيجان وأران، بها كان مخرج بابك الخرمي (معجم البلدان، جــــ،، ص ٢٦١).

جاويدان بن سهرك، والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبي عمران وكانت تقدوم بينهما الحرب في الصيف وتحول بينهم الثلوج في الشتاء....ه(١).

ويذكر المقدسي أن "الخرمية يتجنبون الدماء جدا إلا عند عقد رايسة الخلاف"(١)، وذكر اليعقوبي الخرمية أتباع بابك بأنهم كانوا يدعون "المحمرة"(١)، أشار إليهم الملك الطوسي في كتابه "سياست نامه" عند حديثه عن الباطنية بقوله: "و دعت الباطنية إلى مذهب الشيعة، وكان معظم مسدد قوتهم مسن الرافضة والخرمدينية، ويطلق عليهم في الفارسية "سرخ علم" وفي العربيسة المحمرة(١)، وذلك لأنهم "صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك، وكانت شعارهم"(٥)، ويفهم مسن حديث الدينوري بعد محاولة تحقيق نسب بابك الخرمي وما حوله من غمسوض بأن "الذي صح عندنا وثبت أنه كان من ولد مطهر ابن فاطمة بنت أبسي مسلم الخراساني، هذه ينتسب إليها الفاطمية من الخرمية"(١).

ويرجع تاريخ عمليات بابك الحربية إلى عام ٢٠١هـ، وأنها كانت تجد ما يدعمها في خطط الفتنة التي كان يرسمها حاتم بن هرثمة بسن أعيسن والسي

<sup>(</sup>١) ابن النديم؛ الفهرس، ص١١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المقدسي؛ البدء والتاريخ، الجزء الرابع، تحقيق كلمنت هيوار Cl. Huart، باريس، ١٨٩٩م، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جــــــ، ص١٩٧،

<sup>(</sup>٤) نظام الملك الطوسي؛ سياست نامه، ترجمة الدكتور السيد محمد العزاوي، نشر دار الرائد. العربي، القاهرة، ١٩٧٦م، ص٢٣٣.

<sup>(°)</sup> ابن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ، جــ، مرجع سابق، ص١١٣.

<sup>(</sup>۲) الدينوى، أبو حنفية أحمد بن داود (ت٢٨٢هـ..)؛ الأخبار الطوال، تحقيق جرجاس، ليسدن، ١٨٨٨م، ص٧٩٣.

أرمينية، وقد يسر الطريق أمامها المصاعب المختلفة التي نشات في الولايسة الشرقية عقب عودة المأمون إلى بغداد (١).

ونذكر بعض المبادئ التي عرفت عن الخرمية؛ منها: (١) الحلول<sup>(١)</sup>؛ إذ أن بابك "كان يقول لمن استغواه إنه إله"<sup>(١)</sup>. ولما مات جاويدان زعسم بسابك أن روح جاويدان حلت به<sup>(١)</sup>. (٢) ومنها الاعتقاد بالتناسخ والرجعة، كما يفهم مسن الوصية المنسوية إلي جاويدان<sup>(٥)</sup>. (٣) وأيضا الدعوة إلي الاشتراكية فيذكر أبسو منصور عبد القادر البغدادي أن دعوة بابك كانت ترمي إلي الإباحة المزدكيسة<sup>(١)</sup>. ويؤكد على ذلك المقدسي بأنه رأسي بنفسه "بين الخرمية في ديارهم ما سسبذان ومهرجان قذق، وهي مراكز البابكية، من يقول بإباحة النساء على الرضا منسين، وإباحة كل ما يلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد علي أحد بضسرره "(١). (٤) وكذلك الاشتراكية في المال، ولما كان الخرمية على الأغلب فلاحين؛ لذا حلولوا حل مشكلة الأراضي بنزعها من الملاك الكبار وتوزيعها على الفلاحين، ويقسول البغدادي أن مازيار "الذي أظهر دين المحمرة" والذي كان على صلة قوية بسابك" أمر أكرة الضبياع بالوثوب بأرباب الضبياع، وانتهاب أموالهم "(٨).

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف الإملامية (الترجمة العربية)، المجلد السادس، نشر دار الشعب، القاهرة، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم؛ الفهرست، ص٤٨٢.

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)، مادة "بابك"، ص٥٤٥.

<sup>(°)</sup> ابن النديم؛ الفهرست، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) البغدادي، أبو منصور عبد القادر؛ الفرق بين الفرق، ص٢٥٢.

<sup>(^)</sup> البغدادي، أبو منصور عبد القادر؛ الفرق بين الفرق، ص٢٥٢.

وكان للبابكية غاية سياسية رئيسية، وهي ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي؛ إذ جاء في الوصبية المنسوبة إلى جاويدان أن بابك "سيبلغ بنفسه وبكسم (الخرمية) حدا لم يبلغه أحد، ولا يبلغه أحد بعده، وأنسه يملك الأرض ويقتسل الجبابرة ويرد المزدكية، ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضبيعكم (1). ويؤكد ذلك ابسن الجوزي، ويقول إن غاية البابكية هي "إبطسال الديسن الإسسلامي (1)، ويذكسر المقريزي أن حركة بابك كانت ترمي إلى "كيد الإسلام بالمحاريسة (1)، ويقسول الذهبى: "وكان بابك أزاد أن يقيم ملة المجوس (1).

وكان عداء الخرمية للإسلام عداء سياسيا، لأنه الدين المذي أذهب سلطانهم ونقل الملك إلى العرب، وإن كان للمستشرق بندلي جوزي رأي آخسر، وهو "أن غرض الخرمية لم يكن مقاومة الإسلام وذويه، ولا مقاومة العرب كأمة فاتحة، بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تئن تحته الطبقات السفلي من جميع الامم التي كانت تتألف منها دولة بني العباس، حتى الأمة العربية"(). أما النظرة الدينية لغيرهم فكان فيها الكثير من التسامح؛ ويذكر البغدادي وجسود مساجد للمسلمين في جبالهم (1). والمقدسي الدي زارهم وناقشهم، يقول: "ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف أديانهم وشرائعهم يحصلون على روح واحد، وأن الوحي لا ينقطع أبدا، وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي

<sup>(</sup>١) أبن النديم؛ القهرس، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) أبن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ، جـــ٥، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي؛ الخطط، جدا، القاهرة، ١٣٢٦هـ، ص١٩١-١٩١.

<sup>(</sup>٤) الذهبي؛ مختصر دول الإسلام، جدا حيدر آباد الركن، الهند، ١٩٣٨م، ص٤٠١.

<sup>(° )</sup> بندلى جوزي؛ من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، القدس، ١٩٢٨م، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٦) البغدادي، أبو منصور عبد القادر؛ الغرق بين الغرق، ص٢٥٧.

الثواب وخاشي العقاب، و لا يرون تهجيه والتخطى إليه بالمكروه ما لم يرد كيسد ملتهم وخسف مذهبهم" (١).

وبعد هذا العرض الفكري المخرمية نتحدث عن أتباع بابك وحافاته والظروف التي ساعته لنشر آرائه ودبنه: كان بابك بمارس أعمالا غامضة في آذربيجان عندما استلفت انتباه جاويدان بن سهل رأس الخرمية، الذي توفى بعد ذلك بقليل، وادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه، وبدأ يتسير الناس النيسن يعيشون في أقليم البذ، وهو مكان لا وجود له اليوم، كان يقوم فسى إقليم أران الجبلي، الذي لا يبعد كثيرا عن نهر الرس(٢). واتخذ بابك من جبال آذربيجان وأران مهذا للحركة البابكية، ويذكر ياقوت الحموى أن هذه المنطقة كانت مسهد الحركات الإباحية منذ محنة مزدك؛ إذ لجأ إليها بعض أصحابه واستمروا علسي دعايتهم (٣). وقد بدأ بابك بضم كافة أجزاء آذربيجان إلى دعوته (١). ثم أخذ ينشسر الدعوة في المقاطعات المجاورة؛ فلاقت دعوته نجاحا باهرا في منطقة الجبال. وأمد بابك بحيوية جديدة الحركة الدينية والاجتماعية المأخوذة إلى حد مسا مسن المزدكية، والتي كانت تلجأ إلى وسائل عنيفة (٥).

ويذكر ابن العبري أن جماعة كثيرة مسن أهسل الجبسال مسن همسذان وآصبهان وماسبذان (٢) ومهرجان قذق دخلوا فسسى ديسن الخرميسة، وتجمعسوا

<sup>(</sup>١) المقدسى؛ البدء والتاريخ، جـــ، مس٤٢.

<sup>(\*)</sup> دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)، المجلد الخامس، مادة 'بابك" ص٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) الدينوري الأخبار الطوال، طبعة ليدن، ص ٣٩٧.

<sup>(\*)</sup> دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)، المجلد الخامس، ص ٥٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> ماسيذان ومهرجان وقذق، كورتان على حدود العراق وأهم مدنهما السيروان والصميرة. (جي استرنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية، ص٢٣٧).

فعسكروا في عمل همذان<sup>(۱)</sup>. كما يذكر المسعودي "أن الخرميسة انتشرت فسي الجبال وفي أذربيجان وأرمينية وحتى في خراسان وسائر أرض الأعاجم"<sup>(۱)</sup>.

وأخذ بابك ومن معه في العبث والفساد وإخافة المبل، وأول ما عسرف ذلك من أمره كان سنة ١٠ ٢ه من والمأمون بمرو ولم يكن قد برحها إلي بغداد؛ فلما شخص المأمون إلي بغداد، سبر علي بابك عام ٤٠٢ه من يحيي بسن معاذ أحد قواده، وهاجمه يحيي عدة مرات فلم يظفر بطائل، ولم ينتصف فيها أحدهما علي الآخر، واختار المأمون قائدا آخر هو عيسي بن محمد بن أبي خالد، فولاه أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك؛ فنكبت. ثم وجه إليه المأمون صدقة بن علسي المعروف برزيق؛ وندب القيام بالمهمة أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك. شم وجه إليه محمد بن حميد الطوسي فقتله بابك سنة ١٢٤ه بهشتادمسر، وفسض عسكره، وقتل جمعا كثيرا ممن كان معه. هكذا كان كلما أرسل المأمون لحسرب بابك قائدا لم يصنع شيئا لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة، وشدة تسأثيره فسي بابك قائدا لم يصنع شيئا لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة، وشدة تسأثيره فسي قلوب الجمهور الذبن كانوا معه (٢).

وهكذا كانت الظروف مواتية لبابك؛ فقد أنهكت قوات العباسيين بالحروب الأهلية، وكانوا مشغولين بالثورات في مصر والشام وبسالحرب مسع البيزنطيين؛ فكانت هذه الأوضاع عاملا أساسيا في نجاح البابكية العسكري؛ تسم إن اضطراب الوضع في آذربيجان وعدم ولاء الولاة هناك ساعد البابكية؛ فقد خالف حائم بن هرثمة بن أعين بآذربيجان، كان واليا عليها عندما سمع بمسوت أبيه هرثمة بن أعين، و "كاتب بابك والخرمية وهون أمر المسلمين عليهم "(١).

<sup>(</sup>١) ابن العبرى؛ تاريخ مختصر الدول، بيروت، ١٨٩٠، ص ٢٤١.

<sup>(1)</sup> المسعودي؛ التنبيه والإشراف، مرجع سابقن ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد الخضري؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)، ص ٢٣٤.

ويقول اليعقوبي: "وكان أصحاب بابك أدري بمسالك الجبسال وأعسر ف بالخطط اللازمة لها؛ فكانوا يحصسرون أعداء هم في المضايق وينقضون عليهم" أن أما المسعودي فيذكر أن "بابك ركز جهوده على قطع خطوط تمويسن العدو ونهب قوافل ميرته وفوق ذلك خرب بابك حصسون آذربيجان التابعة للعباسيين فأضعف بذلك دفاعهم" (1).

ونستشف من كلام اليعقوبي والمسعودي أن بعض قسواد المسأمون لسم يكونوا مخلصين له ، وأن الحملات التي وجهت لبابك لم تكسن بالقدر الكافي والوعي الصادق لمثل هذه المهمة في جبال وعسرة وأنساس يحساربون بعقبدة ويتفانون في سبيلها.

وكان من وصية المأمون لأخيه المعتصم حين أدركته المنية ما يلي:
"فالخرمية فاغزهم ذا حزامة وصدرامة وجلد(")، وأك نفيه بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة؛ فإن طالت مدتهم، فتجرد لهم بمن معك من أنصارك أوليائك، وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه، راجيا ثولب الله عليه..."(1).

وفي عهد المعتصم دخل النزاع مع البابكيسة مرحلة جديدة؛ فركسز المعتصم جهوده على حرب بابك، وأرسل الفرقة نلو الفرقة لحربه، وفسي تلك المرحلة الجديدة كان العباسيون قد اكتسبوا الخسيرة بأساليب بسابك الحربية؛ فانعكست الآية وتمكن الجيش العباسي من تمزيق شمل الخرميسة فسي همسذان، وانحصرت ساحة القتال في آذربيجان معقل البابكية الأصلسي، وأخسيرا تمكسن الأفشين من هزيمة خصمه بابك الذي هرب إلى أرمينية، ثم سلم إليه وجسئ بسه الى سامراء سنة ٢٢٢هس، وقتل وصلب (٥).

<sup>(</sup>٢) المسعودي؛ مروج الذهب، جــ، ص٩.

<sup>(</sup>٣) ذو صرامة وحزامة: أي بالحزم والقدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسه، ص٦٤٩.

# الغصل الشانس

# حركات العلويين أيام المأمون ثورات العلويين

نشط العلويون في فترة الأزمة الأخوية بين الأمين والمأمون، وأظهروا موقفهم تجاه العباسيين، واصبحت كلمة "آل البيت" مصطلحاً شائعاً، ولكنه كان يحمل معاني مختلفة باختلاف البيوتات الأربعة؛ حيث كانت كل جماعة تسعى للوصول إلى الحكم والسلطان، وكانت هذه الجماعات متداخلة وبعضها أكبر من بعض، نذكرها قيما يلى:

الجماعة الأولى: الفاطيمون؛ وتضم أو لاد فاطمة فقط، وهم يدور هم قرعان: بيت الحسن وبيت الحسين،

الجماعة الثانية: العلويون؛ وهي أوسع من سابقتها؛ لأنها تضم العلويين، أي كافة البيوت من نسل على بن أبى طالب.

الجماعة الثالثة: الطالبيون؛ وهم أكثر سعة من الجماعتين السابقتين، وتضم الطالبيين جميعاً من نسل أبي طالب، ومنهم آل عقيل وآل جعفر.

الجماعة الرابعة: الهاشيمون، وهي أوسسع الجماعسات؛ لأنسها تضسم العباسيين خاصة في آل البيت، وتضم معهم باقي الأسر من آل عبد المطلب بسن هاشم.

وكان الشقاق والتنافس بين هؤلاء جميعاً يعكس الأطماع المختلفة لأبناء هذه البيوتات الشريفة في الميدان السياسي، وكثيراً ما كسان أبناء الجماعات الأضيق والأقل عدداً ينفون عن أبناء الجماعات الأوسع القربي المباشرة للرسول صلي الله عليه وسلم، وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم، وقد أدي ذلك إلسي

التنافس فيما بنهم، وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجسة الوشاية للمسلطات الحاكمة أو الاقتتال.

ومن ثورات وحركات العلوبين

#### أ- تورة أبي السرايا:

كان أبو السرايا قد تعرف علي ابن طباطبا في الرقة من مسدن شسمال العراق، وحرّضه علي الذهاب إلي الكوفة بقصد إحياء الدعوة إلي الرضا من آل محمد، صلى الله عليه وسلم، شعار دعوة آل البيت السابق، التي كانت أطلقت قبل قيام الخلافة العباسية.

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة في دعوته الناس إلى "كتاب الله وسسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيرة بحكم الكتاب...." (1). وقد نجح ابن طباطبا في دعوته، ووجد آذاناً صاغية، وأثاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب من حواليها؛ فاستولى عليها في جمادي الأخرة سنة ١٩٩هم، وكان أبو السرايا قائد جنده، واستطاع العلويسون مؤقتاً أن يحتلسوا البصرة وواسط والحجاز واليمن سنة ١٠٠هم، وكان جميع الثوار على اتصال مباشرة أو غير مباشر بثورة أبي المرايا (١).

وكان أساس هذه الثورات هو طموح العلويين وانتهاز فرصة مناسبة لضرب العباسيين؛ فيذكر الطبري أنه بعد انتصار أبي السرايا في أول معركة له ضد جيوش الحسن بن سهل: "انتشر الطالبيون في البلاد. وعندما دحسر جيشه

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جسم، ص٢٨٥ و ٥٢٩ و٥٣٠.

لأول مرة من قبل الحسن بن سهل، وثب محمد بن محمد الكوفة، فانتسهبوها الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعسهم بالكوفة، فانتسهبوها وأخريوها وأخرجوهم من الكوفة واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند النساس فأخذوها (أي وأرسل أبو السرايا كسوة إلى الكعبة عليها: "أمر بسه (أي بإرسال الكسوة) أبو السرايا داعية آل محمد، صلى الله عليه وسلم، لكسوة بيست الله الحرام، وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس (1).

وانضم إلى طموح العلوبين عامل آخر هو سخط العناصر العربية على سياسة الفضل بن سهل الفارسية؛ إذ بعد صرف طاهر بن الحسين عن العرباق وتعيين الحسن بن سهل او لايته عام ١٩٨ه هلى "تحدث الناس بينهم أن الفضل بن سهل غلب على المأمون، وأنه يبرم الأمور على هواه، ويستبد بالرأي دونسه؛ فغضب لذلك من كان بها من بنى هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضلل ابن سهل على المأمون ...، وهاجت الفتنة في الأمصار؛ فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا (صاحب أبى السرايا)().

ويقول أبو الغرج الأصفهاني في "مقاتل الطالبييين"؛ أن الناس ضجــروا من فتنة الأمين والمأمون؛ فصار بعضهم يتمنى الخلاص من ذلك الوضع السيئ،

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد العلوى؛ هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبسي طالب، كان غلاماً أمرد حدثاً عندما أقامة أبو السرايا بعد وفاة ابن طباطبسا فجاة مسنة ١٩٩هـ.. وثب ومن معه من الطالبيين على دور بني هاشسم ودور مواليسهم وأتباعسهم بالكوفة فنهبوها وأخرجوهم منها وقبض على محمد بن محمد هذا بعد هزيمة أبي المسرايا منة ٢٠١هـ، ومات سنة ٢٠١هـ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك، جسم، ص ٢٠٩ و ٥٢٩ و ٥٥٩).

<sup>(</sup>۱) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جد، ص ٥٣٠ و ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٥٣٥،

<sup>(</sup>١) نفس المصيدر، ص٢٨٥٠.

ويظهر أن العلويين أدركوا ذلك؛ فنجد ابن طباطبا يدعو الناس إلسي "كتساب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسيرة بحكم الله"(١).

وقد لاقى أبو السرايا أول الأمر نجاحاً كبيراً؛ ولكن تسليم قيادة الجيسش العباسي إلى هرثمة بن أعين وتخاذل الكوفيين في نصر أبي السرايا أدي إلى فشل الحركة. وربما كان لوفاة ابن طباطبا الفجائية (١)، أو سمة مسن قبل أبى السرايا أثر في إخماد نار شعلة الحماس التي كسانت موجودة، واستمرت الثورة من جمادي الآخرة سنة ٩٩ اهد حتى مقتل أبي السرايا في شسهر بيسع الأول سنة ، ٢٠هـ (١).

واستطاع المأمون أن يقاوم حركة أبي السرايا عن طريقين:

الأولى: سلبياً بتصبيب على الرضا لولاية العهد، والمجئ به من المدينسة اليي مرو، ومبايعته في السابع من رمضان مسنة ١٠ هـ، ونشسر المامون منشوراً على الناس يسترضيهم فيه، وتظهر فيه مسحة الدعاية لصاحبه العلسوى وحنب تألف القلوب العلوية، يقول فيه: "إنه بعد استخارته الله تعسالي وإجسهاده نفسه في حقه ويلاده... اختار من البيتين العلوي والعباسي على بن موسى بسن جعفر (الرضا) لما رأي من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر وتخيلسه من الدنيا وتسلمه من الناس". فلما قتل أبو السرايا ومن قبله ابن طباطبا، تخلسص المأمون من على الرضا بدوره، إذا لم يعد له ضرورة في سياسته و لا مكان في خطته.

<sup>(</sup>١) الأصفهاني، أبو الغرج؛ مقاتل الطالبين، ص٣٤٣.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـــ ٨، ص٥٢٩.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٥٣٥.

الثاني: ايجابيا، إذ نصب المأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرثمة بسن أعين. وساعد المأمون على هزيمة العلويين عوامل منها:

١-وفاة ابن طباطبا فجاة (ويقال إن أبا السرايا سمه لأنه علم أن لا أمسوله له بعده)(١).

٢-تخاذل أهل الكوفة في نصرة أبي السرايا وتخلي أشرافهم عنيه، وتهاونوا مع هرثمة لاسيما حين "أقام أبو السرايا غلاما أمرد حدثيا من العلوبين مكان ابن طباطبا، هو محمد بن محمد حقيد زيد بن علي؛ فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأي ويعـزل من أحب، ويضرب الدراهم بالكوفة بينما انتشر الطالبيون في البلاد"(٢).

# انتشار حركة أبي السرابا والاستبلاء على البصرة مهدن أخرى:

وجه أبو السرايا جيشا وهو في الكوفة إلى البصرة؛ فاستولى عليها مسن واليها العباسي مستعينا فيها بعلوى إسمه زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بسن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، المعروف بزيد النار، لكثرة مسا حسرق من دور بني العباس وأتباعهم، أو أنه إذا أتي برجل من العباسيين أحرقه بالنسار. كما استولى أبو السرايا على مدن أخرى مستعينا برجال من آل طسالب. كذلسك اتسعت حركته و امتدت إلى الحجاز؛ فكان مندوبه في مكة الحسين بسن الحسن الأفطس بن على بن الحمين بن على بن أبي طالب، المعروف بابن الأفطس الذي استولى عليها، وأوقف الخطبة فيها للمأمون، وأزال من الكعبسة كسوتها العباسية، وكساها ثويين أرسلهما إليه أبو السرايا، كتبت عليها عبارة: "داعيسة آل

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والعلوك، جدا، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٥٣٠.

<sup>(\*)</sup> مجهول المؤلف؛ العيون والحدائق في أخبار المقائق، جــــ من ٣٤٨.

محمد" فكان ابن الأفطس يأخذ في مكة كل من كان من العياسيين ويطردهم، أو يعذّبهم، حيث أقام لتعذيبهم داراً خاصه سُميت دار العداب الله وقد أراد مسرور (۱) سيّاف الرشيد المعروف و هو في مكه أن يحسارب ابن الأفطس بالاستعانة بواليها العباسي؛ إلاّ أنهما فضلًا الانسحاب، أما في المدينة فهان أبسا السرايا وجه إليها علوياً هو محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بسن علي بن أبي طالب الذي استولى عليها من العباسيين (۱).

وأخيراً توجعه هرشمة بن أعين لمحارية أبي السراياء مع أن الأخير كلن يعمل تحت قيادته، واستولى على الكوفة من عمال أبي السرايا، ثم أنزل هزيمة كبرى بأبي السرايا نفسه، وأضطره إلى الفرار في مطالع سنة ، و الهساء ومنسن معه من الطالبيين من الكوفة، وكانوا على الطريق إلى الأهسواز حيسن الثقوا بالحسن ابن على البادغيسي المعروف بالمأموني، فقاتلوه فهزمهم، وجسرح أبو السرايا في المعركة جراحات شديدة، وهرب مع جماعته شمالاً يريدون الجزيسرة وبلدة رأس العين منزل أبي السرايا، لكنهم أخذوا في الطريق، وجئ بسهم إلسي الحسن بن سهل؛ بينما كانت البصرة تسقط في يد الجيش العباسي، وأسسر فيها زيد بن موسى العلوى، المسمى زيد النار لكثرة ما حرق من دور بنسي العباس وأتباعهم في اليصرة....(1) و دُقت عنقه في ١٠ ربيع الأول منة ، ٢٠هـ(٥).

ويذكر الطبري أنه لم يروا أحدا عند القتل اشد جزعا من أبي السرايا، كان يضرب بيديه ورجليه، ويصيح أشد ما يكون الصياح، حتى جُعل في رأسه حبا، وهو في ذلك يضطرب ويلتوى ويصيح حتى ضربت عنقه. تسم بُعاث

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــــ، مصدر سابقن ص٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق؛ نفس الصفحة

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص ٥٣٤.

<sup>(°)</sup> الأصفهاني، أبو الفرج؛ مقائل الطالبيين، ص١٧٨-١٩٣.

برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل، وبعث بجسده إلى بغسداد؛ فصئل بن على الجسر؛ في كل جانب نصف، وكأن بين خروجه بالكوف قالم وقتل عشرة أشهر (١).

هذا وقد أراد ابن الأفطس حسين بن حسن الأفطس وهو في مكة أن يضم إلى حركته علوياً هو محمد بن جعفر بن على بن الحسن بن على بن أبسى طالب، وكان شيخاً ودّاعا محبيًا في الناس، مفارقاً لما عليه كثير من أهسل بيتسه من قبح السيرة (١٦)، ويظهر زهداً مما حبّب الناس فيه فسيمتوه الديباجية "لحسين بهائه" وفي أول الأمر أبي هذا الشيخ أن يقوم بالفتتة مع ابن الأفطس؛ إذ كان أبو جعفر (الصادق) قد اعتزل منذ أيام الأمويين، ويقسى في اعتزاله في أيسام العباسيين؛ فلما ألح عليه ابن له اسمه على، بتحريض من ابن الأفطس؛ فبويع لله بالخلافة، وسمّى بأمير المؤمنين؛ فأقام محمد بن جعفر أشهراً، وليسس ليه مسن الأمر إلا اسمه؛ وإن كان في خلال ذلك أغضب تصرف ابن الأفطس وابنه على ابن محمد أهل مكة يعامة؛ فالأول خطف امرأة جميلة، أما الثاني فإنسه خطف غلاماً بارعاً في الجمال، كان ابنا القاضي. فلما أرسل المأمون جيشاً إلسي مكة بثيادة اسحق بن موسى؛ فإن هذا الجيش دخلها دون عائق وكانت الغلبة له. أمسا بخصوص محمد بن جعفر فإنه منح الأمان، على أن يتنازل علانية عن الخلافة المامون، ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلى إلى إمامون؟ أباسي المامون، ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلى إلى إمامون؟ أباسي المامون، ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلى إلى إمامون؟ أباس المامون، ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلى إمامون؟ أباس المامون؟ أباس المامون؟ أباس المامون؟ أبي المامون؟ أباس المامون؟

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، ص٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٧٢٥-٥٣٨.

#### كروج أبراهيم بين موسى العلوى في اليمن:

ولم تقتصر حركة العلوبين على الحجاز، بل تعدّتها إلى البمسن، يقسول الطبري: "وفي هذه السنة (٢٠٠) خرج إبراهيم بن موسى جعفر بن محمد بسن على بن المين بن على بن أبى طالب باليمن (١).

وكان إبراهيم بن موسى وجماعة من أهل بيته بمكة حيسن خسرج أبسو السرايا، وبلغه خبر خروج أبي السرايا؛ فخرج من مكة مع من كان مسن أهسل بيته يريد اليمن، ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون هو اسحق بسن موسى بن عيسي بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العلوى وقربه من صنعاء، خرج منصرفاً عسن اليمسن بجميع من في عسكره من الخيل والرجل، وخلّى لإبراهيم بن موسى بن جعفسر اليمن وكره قتاله، وبلغه ما كان من فعل عمّه داود بن عيسي بمكسة والمدينة، ففعل مثل فعله، وأقبل يريد مكة حتى نزل المشاش (٢)؛ فعسكر هناك وأراد دخول مكة، فمنعه من كان بها من العلويين (٦).

وقد أساء إبراهيم بن موسى السيرة وتطرق مع النساس حتى غلب عليه لقب "الجزار" (٤)، لكثرة من قتل منهم. ووجه بعض أتباعه خلف قاقلة للحج بإمرة أبي اسحق بن هارون الرشيسد وأخيى المأمسون، فاعتدوا على الحجاج والتجار عند محلة "بستان بن عامسر" (٩)

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جــــ من ٥٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المثناش: في منطقة تقع بين جبال عرفات وجبال الطائف، فيها مياه كشيرة و هــو الــذي يجرى بعرفات ويتصل إلى مكة (ياقوت الحموى، معجم البلدان، جــ٥، ص١٢١).

<sup>(</sup>٢) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جدا، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، نفس الصنفحة.

<sup>(°)</sup> بستان ابن عامر: هو بستان ابن معمر؛ مجتمع النخلتين، النخلة اليمانية والنخلة الشامية، وهما واديان، (ياقوت الحموى. معجم البلدان جاء ص ١٤)

وسلبوا التجار أمو الهم وملابسهم (١). فلما بلغ أبو اسحق ما فعله رجال إبراهيم بن موسى بالحجاج أرسل جيشاً إلى اليمن أدبهم وأسر الكثير من العلوبين وشودهم؟ فانتهت بذلك الحركات العلوية في اليمن.

ويذكر الطبري أنه في سنة ٢٠٠هـ وجه إبراهيم بن موسى بن جعفــر ابن محمد الطالبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلـــي مكة ليحج بالناس؛ فحورب العقيلي فهزم، ولم يقدر على دخول مكة (٢).

<sup>(</sup>١) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ١٠ ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٥٤٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٥٩٣.

# البساب الخسسامس واردات الدولة ونفقاتها

الفصل الأول: الواردات واردات السواد - خراسان - العراق - الشام - مصر وغيرها واردات متفرقة

الفصل الثانى: النفقات الإنفاق على المشاريع العامة - رواتب عمال الدولسة - العطساء - نفقات البلاط

# الغصل الأول

#### السسسسوردات

#### النظام المالي في الاسلام:

تمتاز المالية الإسلامية بأنها مالية منضبطة؛ فقد حرص الرسول الكريسم صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء الراشدون على المال العام، ووقف أبسو بكر موقف الشدة والحزم من مانعى الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليسه وسلم في قوله لوفد قدم المدينة لأناس يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة، فقال أبسو بكر: "والله أو منعوني عقالاً(١) لجاهدتهم عليه "(١)، باعتبار أن الزكاة أحد قواعد الإسلام الخمس التي بني عليها ودعامة من دعائم المالية الإسلامية التسى تقسوم على أساس الملاءمة والتوفيق بين مصلحة الغرد ومصلحة الجماعة؛ خاصة أنسها وردت بنصوص القرآن والسنة كمبادئ عامة ومحددة.

وأورد القرآن الكريم ذكراً لمصادر المال للأمة الإسلامية الأولى؛ فالزكساة والصدقة تؤخذ من المسلمين، وتعتبر رصيداً مالياً للجماعة الإسلامية لتتفق فسسى أوجه متعددة وبخاصة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الش<sup>(۲)</sup>.

والعشر هي الضرائب المفروضة على أموال التجار الصادرة من البـــلاد الإسلامية والواردة إليها، وأول من وضعها عمر بن الخطاب؛ فقــد كتـب أبـو موسى الأشعرى إليه يذكر له أن تجار المسلمين إذا أتوا دار الحــرب بسأخذون منهم العشر. فكتب إليه عمر أن يأخذ من الحربيين، كما يأخذون منهم العشر مـن

التجار المسلمين، ومن أهل الغرقة نصف العشر، ومن المسلمين عن كل أربعين در هما أي ربع العشر، وليس فيما دون المائتين من الدراهم شميئ؛ فمانت كمانت مائتين فغيها خمسة دراهم، وما زاد بحسابه (١).

والفيء، هو المال الذي يؤخذ من غير المسلمين من غير قتال، وقد عرفسه الماوردي بقوله: "أموال الفيء والغنائم: ما وصلت من المشركين، أو كانوا سبب وصولها، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: "ما أقاء الله على رسسوله مسن أهسل القرى قلله وللرسول ولذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السييل كسى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"(١).

والمعنيمة، وهو مال أو غيره يؤخذ قهرا نتيجة القتال، ويأخذ الخليفة منه الخمس، يذكر الماوردى أن العنيمة هى أكثر أقساما وأحكاما؛ لأنها أصل تفسرع عنه الفيء؛ فكان حكمها أعم؛ وتشتمل على أقسام: الأسسرى والسببي والأرض والأموال أ). وقد وضحها الدكتور الريس، وذكر أن الفرق بين العنيمة والفسيء بالآتى: "أن العنيمة هى الأموال التى أخذها المسلمون بالقتال، والفسيء هسو الأرض أو القفار في الأصل أخذت عنوة، ثم أنفق عليسها ويجوز أن تؤخسذ بالصلح بدون قتال (1).

والجزية: هي ما فرض من مال على رؤوس أهل الذمة الذين دخلوا في حوزة المسلمين من أهل الكتاب والمجوس، ما خلا نصيارى تغلب ونجران

<sup>(</sup>۱) محمد ضياء الدين الريس، دكتور؛ الخراج والنظم المالية للدولة، الطبعة الثالثة، تشر دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٩م، ص١٢٩٠.

<sup>(</sup>١) قرآن كريم، منورة الحشر، جزء من الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) الماوردى، الأحكام السلطانية، ص١٣١.

<sup>(</sup>١) محمد ضياء الدين الريس، دكتور؛ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، ص ١١٤.

خاصة، وحُدِّد الذين يتمتعون بهذا الامتياز أتباع الملل المعـــترف بــها، وهــى النصر انية واليهودية والمجوسية والسامرية والصابئة (١).

وحند الماوردى مَنْ الذى يدفع الجزية ومَنْ لا يدفعها فذكر أنه "لا تجسب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ولا تجب على امرأة ولا صبسي، ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذرارى (١). كما أضاف حسينى بأنها "تمسقط عسن المعوز والأعمى والمقعد والرهبان والمسنّ الذى ليس له عمل أو ثروة، وأن أبسا يوسف حدد الجزية بمقدار ٤٨ درهما سنوياً للغنى، و ٢٤ للطبقة المتوسطة و ١٢ للعمال (١).

وكان نظام الضرائب الإسلامي يستند في أساسه إلى تمييز المكلفين تبعساً لجماعتهم الدينية؛ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب، (كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب على أهل الذمة، الذين يدفعون بالمقسابل الجزيسة على الرؤوس والخراج على الأرض، ثم تطور ذلك النظام فأضيفت إليه أنواع شستي من الضرائب شملت الجميع، كضرائب الأسواق ومكوس (أ) التجارة (٥).

واستمر العباسيون على نفس الأسس التي سار عليها الأمويون قبلهم سواء في النظام الضريبي أو في جهاز الجباية وطرائقها؛ فكان للسواد نظام من

<sup>(</sup>۱) قطب إبراهيم محمد؛ النظم المالية في الإسلام، نقر الهيئة المصدريسة العامسة للكتساب، القاهرة، ١٠١م، ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) الماوردى؛ الأحكام السلطانية، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٢) حسيني؛ الإدارة العربية، ص٣٥.

<sup>( \* )</sup> سيدة إسماعيل كاشف؛ دكتورة، مصر في فجر الإسلام، ص٢٧-٢٤.

الضرائب يختلف عن مثيله فى الجزيرة أو فى الشام أو خراسان أو مصدر. وإن جرى تعديل ضريبى فى إقليم فليس يعنى ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كسان عاماً فى أقاليم الدولة؛ فقد سار كل إقليم حسب ظروفه ومشاكله وأهواء ولاته(١).

ثم كان إحراق الدواوين في بغداد سنة ١٩٧هــــ ١٨م خلال الفتنة بيسن الأمين والمأمون، قد أصاب النظام الإداري والمالي وسجلانها؛ فكان ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الآلة المالية العباسية في تلك الفترة تمام الشال؛ فلم تعاد هذه الآلة عملها إلا حين استقر المأمون في بغداد، وبدأ تنظيم أمر الخراج من جديد سنة ٤٠٢هــــ ١٨٩م، وهي كما قال قدامة بن جعفر "أول سنة يوجد حسابها بالدواوين"(٢).

#### الذراج في عهد الوأوون:

أورد ابن خلدون ثبتاً تاريخياً عن مقدار الجباية الخراجية من كافة أقساليم الدولة العباسية وما كان يحمل إلى بيت المال أيام المأمون، على النحو التالى: غلات السواد: سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين، وثمانمائة ألسف درهم، ومسن الحلل النجرانية مائتا حلّة، ومن الطين الختم مائتان وأربعون رطلاً.

كُور دجلة: عشرون ألف ألف درهم وثمانية دراهم.

حلوان: أربعة آلاف ألف درهم مرتين، وثمانمائة ألف درهم.

الأهبواز: خمسة وعشرون ألف درهم مرد، ومن السكر ثلاثون ألف رطل.

فيارس: سبعة وعشرون ألف ألف درهم، ومن ماء الورد ثلاثون ألف قيارورة، ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل.

<sup>( &#</sup>x27; ) شاكر مصطفى، دكتور؟ دولة بنى العباس، جـــ ، ص٥٧٩.

<sup>(</sup>۲) قدامة بن جعفر؛ كتاب الخراج، نشر دى خويه، لندن، ۱۳۰۱هـــــــــ۱۸۸۹م، ص۲۳۷. - ۳۵۷۰

<u>: مسان:</u> أربعة آلاف ألف درهم مرتين وومائنا ألف درهم، ومن المناع اليملنى عمسمائة ثوب، ومن النمر عشرون ألف رطل.

مكسران: أربعمائة ألف درهم مرة.

السند وما يليه: أحد عشر ألف آلف درهم مرتين وخمسمائة ألف درهم، ومست العود الهندى مائة وخمسون رطلا.

<u>سجعيتان:</u> أربعة ألاف ألف درهم مرتين، ومن الثياب المعينة ثلاثمائية ثـوب، ومن الفائيذ عشرون رطلا.

<u>خراسيان:</u> ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتين، ومن نقر الفضة ألفا نقسرة، ومن البرانين أربعة آلاف، ومن الرقيق ألف رأس، ومن المتاع عشسرون ألسف ثوب، ومن الأهليلج ثلاثون ألف رطل.

جرجان: إثنا عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن الأبريسم ألف شقة.

قومسس: ألف ألف (درهم) مرتين وخمسمائة من نقر الفضعة.

طبرستان و الرويان و نهاوند: سنة آلاف ألف مرتين وثلاثمائة ألف، ومن الفوش الطبرى ستمائة قطعة، ومن الأكسية مائتان، ومن الثياب خمسمائة ثوب، ومن المناديل ثلاثمائة، ومن الجامات ثلاثمائة.

السرى: إثنا عشر ألف ألف درهم مرتين ومن العسل عشرون ألف رطل.

<u>هميذان:</u> أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلاثماثة ألف، ومسن رب الرمسان ألف رطل،

ما سيدان والديتار (صحتها الدينور): أربعة آلاف ألف درهم مرتين.

شهر زورة ستة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف درهم.

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتبس، ومسن العسل الأبيض عشرون ألف ألف رطل.

آذر بدحان: أربعة آلاف ألف دهم مرتين.

الحزيرة وما بليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين، ومن الرقيق ألف رأس، ومن العسل إثنا عشر ألف زق، ومن البزاة عشرة، ومن الأكسية عشرون.

أرمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتبن، ومن البسط المحفور عشرون، ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلاً، ومن المسايج السورماهي عشرة آلاف رطل، ومن البغال مائتان، ومن المهرة ثلاثون.

قنسرين: أربعمائة ألف دينار وومن الزيت ألف حمل.

يمشق أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار.

الأردن: سبعة وتسعون ألف دينار.

فلسيطين: ثلاثمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار، ومن الزيت ثلاثمائية ألسف رطل.

مصير: ألف ألف دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار.

يرقسة: ألف ألف در هم مرتين،

أفريقية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن البسط مائة وعشرون.

المعسن: ثلاثمائة ألف ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع.

المحاز: ثلاثمائة ألف دينار (١).

ويحلل الدكتور حسن إبراهيم حسن هذه اقائمة، ويذكر أن خسراج أقساليم المشرق كان يقتر بالدراهم وخراج أقاليم المغرب بالدنانير (إلا برقة وتونسس). والسبب في ذلك حلى ما يظهر - يرجع إلى أن مناجم الفضة كانت أكستر فسي أقاليم المشرق منها في المغرب، وبعكس ذلك مناجم الذهب (١).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصمر، القاهرة، بدون تاريخ، ص١٧٩-١٨١،

كذلك يحلّل جرجى زيدان هذا الثبت قائلاً: فمجموع جباية أقاليم المشسرة (مع برقة وإفريقية) ٢١٨، ٢٠٠٠ درهم (أى ثلاثمائة وثمانية عشسر مليونا وستمائة ألف درهم). وبإضافة مقدار جباية المغرب إلى مقدار جباية المشسرق، يبلغ مجموع الجباية ٠٠٠,٥٥٥ ٢٩ درهسم (أى ثلاثمائسة وتسعون مليونا يبلغ مجموع الجباية وخمسة وخمسون ألف درهم). هذا عدا خراج الكرخ ويبلغ ٢٠٠,٠٠٠ درهم (ثلاثمائة ألف درهم)، وجيلان ويبلغ خراجها ١٠٠،٠٠٠ درهم (خمسة ملابين درهم). وعلى هذا النحو يكون مجموع جباية الدولة العباسية فسى عسهد المأمون نحو ٢٠٠،٠٠٠ (أربعمائة مليون درهم)، عدا الأموال والغسلات الأخرى. وقد جرت العادة أن تقدر الغلات بما تساويه نقداً. وكان يصل إلى بيست المال ببغداد صافى ما يتحصل من الجباية في الأقاليم بعد دفع أموال الجند، ومسا تتطلبه الجباية من نققات وإصسلاح الترع وما ينفق على الدواوين، وما يتطلبسه الخليقة ووزرائه وكتابه ورجال بلاطه (١).

### الإسرادات الأخرى:

وبجوار الخراج الذي كان العمدة في الإيرادات كانت الدولة في عسهد المأمون تجبى إيرادات من المصادر التالية:

- (١) الأعشار، أو ضريبة الدخل (العشر والزكاة والصدقة).
  - (Y) أخماس المعادن والمرعى.
    - (٣) الجزية.
    - (٤) المكوس.
    - (٥) الملاحات والأسماك.

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان؛ التمدن الإسلامي، جـــ، القاهرة، ١٩٠٢م، ص٥٥-٥٦.

- (٦) الضرائب التي تؤخذ من أصحاب الحوانيت لاستعمالهم المحلات العامسة كالشوارع والميادين.
  - (٧) ضرائب الصناعة وغيرها.
    - (٨) ضرائب الكماليات.
      - (٩) الجمارك<sup>(١)</sup>.

وفي سنة ٤٠٠ه من ١٩ الم أعاد المأمون تخفيض الخسراج بأن جعلمه خُمسين بدلاً من النصف حتى في أخصب الأراضي الزراعية. وكان يوجد فسى العراق والجزيرة وفارس كثير من الملاكين والفلاحين النيسن كانوا ينفعون ضريبة محدودة على أساس اتفاق كُتِب بينهم وبين قواد العرب في إبّان احتسلال العرب لبلادهم، وكان يتمتع بمثل هذه الامتيازات أهل القرى في شمالي فسارس وخراسان (٢).

وكانت الإمبراطورية العباسية زمن المسأمون مزدهسرة فسى الصناعسة والتجارة والثروة حتى بلغت إيرادات الدولة ستة آلاف دينار يومياً<sup>(٣)</sup>.

كما أسقط المأمون عن بعض الولايات والبلاد جزءاً من إير اداتها؛ ذلك أنه لما وصل في سنة ٢٠٣هـ ١٨م من طوس يريد بغداد، فلما صار إلى السرى أسقط من وظيفتها (أى إير ادتها) ألفي ألف در هم (١).

<sup>(</sup>١) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص٣٦٩.

<sup>( \* )</sup> لبن الأثير ؛ الكامل في التاريخ، جــ ٥، ص١٥٥.

# الفصـــل الثـانــي النفقــات

الإنفاق على المشاريع العامة. رواتب عمال الدولة نفقات البلاط

#### النفقسسات

#### كُلُّمة عن المال وإنكالته في الإسلام:

كان المال يأتي من موارد الإيرادات التي ذكرناها في الفصيل السابق، ويصبب في خزانة الدولة في بغداد، حيث ينفق في مصالح المسلمين ومرافقيهم العامة، ونُكر المال في القرآن الكريم مرات عديدة وأوجه الإنفاق مما يدل عليه اهتمام الإسلام بالمال. ومن ثنايا الآيات القرآنية الكريمة بمكن استخلاص المبادئ التي وضعها الإسلام، خاصناً بإنفاق المال العام، على النحو التالي:

أولا: المال مال الله: قال تعالى: "آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا معا جعلكسم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير"(1). وأيضاً قوله سبحانه وتعالى: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"(٢). وعلى ذلك فالمال هسو مسال الله وذلك المبدأ واجب التطبيق والعمل على حماية هذا المال من التعرض للإمسواف أو الضياع أو الاختلاس (٢).

ثِانِيا: ترشيد الإنفاق العام: تطبيعًا لقوله سبحانه وتعالى: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً (1). وأيضاً قوله سلمانه وتعالى "وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذّر تبذيراً (1).

وعلى ذلك فإن تبذير المال العام منهى عنه والإسراف في المسال العام محظور بصريح نص الآية، وأيضاً الإقتار في المال العام منهى عنه(١).

<sup>(1)</sup> قر أن كريم! سورة الحديد، جزء من الأية رقم٧.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم؛ سورة النور، جزء من الأية رقم٣٣.

<sup>(</sup>١) قطب أبر اهيم محمد؛ النظم المالية في الإسلام، ص١٣١-١٣٦.

<sup>( 1 )</sup> قرآن كريم؛ سورة الفرقان، الأية رقم ١٧.

<sup>(&</sup>quot;) قرآن كريم؛ سورة الإسراء، الآية رقم٢٩.

<sup>(</sup>١) قطب إبر اهيم محمد؛ النظم المالية في الإسلام، ص١٣٦.

ثِلِثان حسن اختيار القائمين على الإنفاق: قال تعالى: "ولا تؤتوا السههاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماه(١). وتحض هذه الآية الكريمة على حسن اختيار القائمين على الأموال العامة حتى يحسنوا انفاقه(١).

رابعاً: تخصيص موارد عامة لإنفاق معين بالذات: وحدد القسر آن الكريم وجود إنفاق بعض موارد النظام المالى الإسلامي، ولا يجوز إنفاق هذه المسوارد في وجوده أخرى غيرها، وهذه الموارد هي: أموال الغنيمة والفسيء والزكاة، مصداق لقوله سبحانه وتعالى: "واعلموا إنما غنمتم من شسئ فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل" وأيضاً "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربي واليتامي والمسساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وأيضا "إنما الصدقات وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وأويضا "إنما الصدقات وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وأويضا "وأما والغسارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيسم" وهذا يؤكسد سسماحة الكريمة تحض على الإنفاق العام على المسلمين وغيرهم، وهذا يؤكسد سسماحة الإسلام (1).

ووضح الدكتور حسن إبراهيم حسن المصالح التي ينفق فيها مال المسلمين بالآتي:

ارزاق القضاة والولاة والعمال وصلحب بيت المال وغيرهم من الموظفين.

# To: www.al-mostafa.com

<sup>(</sup>١) قرآن كريم؛ سورة النساء، جزء من الآية رقمه.

<sup>(</sup>٢) قطب إبراهيم محمد؛ النظم المالية في الإسلام، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم؛ سورة الفرقان، جزء من الآية رقم ٤١.

<sup>( \* )</sup> قرآن كريم؛ سورة الحشر، جزء من الأية رقم ٧.

<sup>( \* )</sup> قرآن كريم؛ مبورة التوبة، جزء من الآية رقم ١٠.

<sup>(</sup>١) قطب إير اهيم أحمد؛ النظم الإسلامية في الإسلام، ص ١٤٠.

<sup>-475-</sup>

- ۲- أعطيات الجند، أى رواتبهم التى يتحصلون عليها فى أوقات معينه من السنة، وشراء ما يحتاجون إليه من وسائل الحرب.
- ۳- المنافع العامة؛ ككري الأنهار وإصلاح مجاريها، وكري الترع التي تاخذ منها الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات؛ لتوصيل الماء إلى الأراضى البعيدة، وإصلاح الطرق وبناء المساكن والمدن والحصون والثغيور والمساجد والمنشآت العامة كالقناطر والجسور والكليات والمدارس والملاجئ والمستشفيات.
- ٤- نفقة المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ودفن مـــن يموت منهم.
  - ٥- نفقات البلاط المأموني.
  - ٢- العطايا والمنح للأدباء والعلماء وغيرهم(١).

وفي عصر المأمون تعددت وتنوعت نواحي الإنفاق نظرا لزيسادة نفقسات الجنود الكبيرة؛ لكثرة الثورات والانتفاضات المحلية مما أتت على جزء كبير من ميزانية الدولة، والتي شغلت طوال عهد المأمون؛ فكان جنود وميزانية الدولة في عهد المأمون في حالة استنفار كامل لمواجهة نلك الشسورات لمحليسة وحمايسة حدودها ضد عدوتها الدولة البيزنطية.

#### نتخفات المأمون:

يذكر أن طباطبا أن نفقة المأمون بلغت في اليوم الواحد سنة آلاف دينار (٢) ومجموع ذلك في العام الواحد ٢,١٦٠،٠٠٠ دينار.

<sup>(1)</sup> حسن أبر أهيم حسن، دكتور ؛ تاريخ الإسلام، جــــــــــــــــــــــــ العصس العباسي الأول، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup> ۱ ) ابن طباطبا؛ الفخسرى في الأداب المسلطانية والدول الإسلامية، مرجع مسابق، ص ١٨٢-١٨٢.

هذا وقد أعدت للمأمون بعد عودته إلى بغداد سنة ٤٠٢هـ/١٩م قائمــة تضم الرجال الذين يرغب في حضورهم على مائدته، واشتملت القائمـــة علــى الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والقادة العسكريين. وتطلّب البلاط نفقات طائلـة فخصتص للمطبخ والمخيز ٥٠٠،١٠ دينار شهرياً (عشرة آلاف دينـار)، وكــان ينفق على المسك وحده في المطبخ مبلغ ٥٠٠ دينار شهرياً (ثلاثمائـــة دينـار)؛ ونلك برغم أن الخليفة لم يهتم به كثيراً في طعامه، وغاية ما تطلبه منه قليل من الخشكانان (أي البقسماط، والكلمة فارسية مركبة من "خشـــك" بمعنـى ناشـف و"نان"(۱) بمعنى الخبز، والكلمة المركبة تعنـــى الخــبز الجـاف أو الناشـف). وبالإضافة إلى تلك المبالغ كان يدفع شهرياً ما يلي:--

١٢٠ دينار المقائين

۲۰۰ دينار للشموع والزيت

٣٠ دينار للدواء

۳۰۰۰ دینار للعطور والحمامات وکسوة الخدم والأسلحة والسلحة والسروج والبسط<sup>(۲)</sup>.

وكان الإنفاق على الجيش يشغل حيّزاً كبيراً في نفقات الدولة، التي عملت على تأمين جنودها المجاهدين، وإشعارهم بالأمان لهم ولذراريهم مسن خلفهم، كذلك الإنفاق بسخاء على إعداد الجيوش ومذهسا بالأسلحة والآلات الحربية والخيول وما إلى ذلك، مما شغل حيزاً كبيراً في ميزانية الدولة. كما كان ينفسق على العلم والعلماء، وإقامة المساجد والمدارس والبيمارستانات والقسلاع وغسير ذلك من مظاهر العمران المنتشرة على امتداد الدولة الإسلامية (٢).

<sup>(</sup>١) نائ: كلمة فارسية تعنى خبز.

<sup>(</sup>١) حسيني، س. أ. ق.؛ الإدارة العربية، مرجع سابق، ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتحية النبراوي، دكتورة اتاريخ النظم والحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٩٢.

#### المدايسا:

وكان من عادة المأمون قبول الهداية في المناسبات العامة أو غيرها سواء من رجال دولته أو من خارجها؛ من ذلك ما رواه ابن طباطبا من أن أحمد بسن يوسف بن القاسم الوزير أهدى يوم نوروز إلى المأمون هدية قيمتها ألسف ألسف درهم، وأرفقها بيتين من الشعر هما:

على العبد حق فهو لا بدّ فأعلم و إن عظم المولى وجلّت فواضله ألم ترنا نهدى إلى الله ما لمسلم وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله (١)

وتذكر هدية قدّمها للمأمون ملك التبت؛ وكان صنماً من ذهب على سسرير من ذهب مرصم بالجوهر؛ فأرسله المأمون إلى الكعبة يُعَرّف الناس هدايـــة الله لملك التبت (٢).

وأيضاً من الهدايا التي كانت تقدّم للمأمون، نورد ما ورد في كتاب "العالم الإسلامي في العصر العباسي" لحسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف:
".... وتوافد سفراء الإمارات التركية الشرقية إلى بلاط المأمون لتقديم فسروض الطاعة ..... ويبعثون بالهدايا.....(").

#### العطايا والمنم

كانت العطايا والمنح التى كان يقدمها المأمون فى شتى المناسبات تشكل جزءاً كبيراً من نفقات الدولة، ويتصرف فيها المأمون كما يحلو له؛ فقد كان مسيطراً على موارد الدولة وأوجه إنفاقها. وكان يهب المال ما شاء لمن شاء؛ ونورد فيما يلى بعض عطايا المأمون:

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا؛ الغذري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، مرجع سابق، ص١٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي، جسـ ، مرجع سابق، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمود وأحمد إبر اهيم الشريف؛ العالم الإسلامي في العصر العباسي، مرجسع سابق، ص ١٤١.

- (۱) يذكر الطبرى أن طاهر بن الحسين بعث برأس محمد (الأمين) إلى المأمون مع البردة والقضيب والمصلى وهو من سعف مبطن مصعب محمد بن الحسن بن مصعب ابن عمه؛ فأمر له بالف ألف درهم (أى مليون درهم)(١).
- (۲) أورد ابن طباطبا عطية أخرى؛ نذكر أنه لما كان المأمون بدمشق أضاف إضافة شديدة، وقل المال عنده؛ فشكى ذلك إلى أخيه المعتصم وكان له بيده أعمال وقال المعتصم؛ يا أمير المؤمنين؛ كأنك بالمال قد وافاك بعد أسبوع فوصل في تلك الأيام من الأعمال التي كان المعتصم يتولاها ثلاثون ألف ألف ألف درهم (الألف مكررة ثلاث مرات)(۱)؛ فقال ليحيل ابن أكثم: اخرج بنا لننظر إلى هذا المال. فخرج (المأمون) وخرج الناس، وكان قد زين الحمل وزخرف؛ فنظر المأمون منه إلى شئ حسن كثير؛ فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به. فقال المامون: إن انصر افنا إلى منازلنا بهذا المال وانصر اف الناس خائبين لؤم؛ فأمر كتابه أن يوقع لهذا بألف ألف، ولذلك بمثلها، ولآخر بأكثر منها، حتى فرق أربعة وعشرين

<sup>(</sup>١) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جـــ ، مرجع سابق، ص٤٨٨.

ألف ألف الف درهم (والألف مكرر ثلاث مرات) ورجله في الركاب، تسم حول الباقي على عارض الجيش برسم صالح الجند (١).

ويذكر اليعقوبي شيئاً عن عطاء المأمون، يقول: "أن المأمون أنزل محمد ابن صالح بن المنصور دار الفضل بن الربيع وزوجه بخديجة ابنة الرشيد، وأمر له بألقي ألف درهم مكافأة على ما كان من مسارعته إلى بيعته وطاعته، والامتناع عن بيعة إبراهيم ..... وزوج محمد بن على الرضا ابنته أم الفضلي، وأمر له بألفي ألف درهم ..... "(1).

ويذكر حسن خليفة، وهو مؤرخ معاصر، أن مما يُرْوَى عن المأمون أنـــه في الغزوة الثانية ضد الروم اشترى سبّي الروم بماله وأطلقهم، وأعطـــــى لكــل واحد ديناراً ديناراً ديناراً

نستخلص من ذلك أن المأمون كان سخياً في العطاء. وكان نتيجة ذلك أنسه حينما عاد إلى بغداد عام ٤ · ٢هجرية، أي بعد أن قضي ست سنوات بمرو يجبى خراج الدولة، لم يكن معه إلا "خمسون ألف درهم" (١). وهذا في حد ذاتسه دليل على كرمه وسخائه وثقته في إيرادات الدولة الكبيرة التي كان يحكمها.

<sup>(</sup>١١) ابن طباطبا؛ الفخرى في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) البعقوبي، تاريخ البعقوبي، جسـ ، مرجع سابق، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) حسن خليفة؛ الدولة العياسية: قيامها وسقوطها، مرجع سابق، ص ١١٠.

<sup>(1)</sup> الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك، جد، مرجع سابق، ص٥٧٥.

#### الفاتمة

وبعد هذا العرض التاريخي للحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية في عصر المأمون (١٧٠-٢١٨هـ/٧٨٦-٨٣٣م) نستخلص الآتي:

أن حياة المأمون كخليفة كانت تنقسم إلى مرحلتيسن مختلفتيسن؛ الأولسى منهما كانت فترة إقامته في مرو بعد وفاة والده وتمتد حتى سنة ٤٠٠هـ وفيها واجه المأمون صعوبات عديدة تتمثل في نزاعه مع أخيه محمد الأمين؛ مما تسرك فراغاً سياسياً وإدارياً كاد يودي بالدولة برمتها، فقسامت حركات وانتفاضات سياسية كانت تحمل طابعاً دينياً، أو حركات دينية كانت تحمل بدورها عناصر سياسية واضحة مما أثر على استقرار الأحوال الداخلية وانطباعها في الحياة العامة للسكان.

وفى غياب السلطة المركزية تمزقت الدولة إلى الحد الذى أقام فى كسل بلد، وأحياناً فى كل قبيلة أو جماعة سكانية متغلباً يدعو لنفسه، أو لبعض المتنفذين، أو بعض آل البيت.

وكان المأمون في تلك الفترة يقيم في مرو، وهي مدينة في خراسان، وتغلّب عليه وزيره الفضل بن سهل، وهو الذي أطلق المسأمون يسده في إدارة شئون الدولة وتصريف أمورها، وعصب عيني الخليفة عما كان يجرى في أنحاء الدولة، خاصة تنصيب بني هاشم والبغداديين عمه إبراهيم بن المهدى خليفة. تلك الأزمة التي واجهها المأمون والتي أجمع فيها بنو العبساس ونصبوا إبراهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة خليفة. (وقد ألح عليه بنو هاشم قبول تعيينه؛ فصيروه أميراً سنة ١٠١ هجرية - ١١٦م) وعين المأمون الإمسام على الرضا بن موسى الكاظم ولياً لعهده؛ فتلقت بغداد النبا أسوا التلقى وغضب بنسو هاشم وبنو العباس، حتى اتفقوا على مبايعة إبراهيم بن المهدى بالخلافة، ومسن بعده اسحق بن موسى بن المهدى. وهنا بايع البغداديون إبراهيم على الفور، وخلعوا المأمون في أول المحرم سنة ٢٠٠ هجرية.

وما أن بلغ ذلك المأمون، وكان وزيره الفضل بن سهل يكتم عنه هذا الخبر حتى قرر المسير إلى بغداد والاستقرار فيها بدلاً من مرو المنعزلة.

وفى هذه الرحلة التى استغرقت سنتين، قُيل فيها الوزيسر الفضل بن سهل فى شعبان سنة ٢٠٢هجرية - ٢١٧م فى مدينة سرخس، وتبعسه مسوت ولى العهد على الرضا فى شهر صغر سنة ٣٠٣ هجريسة - ١٨٨م، وبعد أن دفنه بجوار والده الرشيد فى طوس، تابع مسيرته ماراً بجرجان والرى، ووصل بغداد فى شهر صفر سنة ٢٠٤ هجرية.

اما الحركات الأخرى فتتمثل في حركة ابن طباطبا بالكوفة، الذي أيسده أبو السرايا، السرى بن منصور الشيباني، وحاربهما الحسن بن مسهل عدة حروب هزم فيها، وانتهى الأمر بعد قتال مرير هزيمة أبى السرايا، والقبض عليه فضرب الحسن بن سهل عنقه، وأرسل رأسه إلى المأمون في مرو. أما جسده فصلك على جسر بغداد.

# نشاط العلوييين فترة النزام بين الأمين والمأمون:

وكان ثبقاء المأمون في مرو فترة طويلة لعدم اطمئنانه الأهل بغداد وسخط العناصر العربية وعلى رأسهم العباسيون على المأمون، وأيضاً الفوضي الشاملة التي نتجت عن حصار بغداد ومقتل الأمين، أدى إلى ضجر الناس مسن تلك الخصومة الأخوية وخاب ظنهم؛ فانتهز العلويون هذه الفرصة وذلك التوقيت المناسب لطعن العباسيين ومحاولة الإحلال محلهم،

فقامت ثورة أبى السرايا فى العراق سنة ١٩٩ هجرية، الذى اتخذ بجانبه شخصية علوية هو ابن طباطبا الذى ظهر فى الكوفة؛ فانضمت إليه كل القرى العلوية التى كانت بالعراق أنئذ. وأخيرا تمكن المأمون من مقاومة هذه الحركة بسياسته الهادفة؛ فنصب على الرضا لولاية العهد وإحضاره من المدينة إلى مرو، ومبايعته فى السابع من رمضان سنة ٢٠١هم، واستمر هذا الوضع قائماً

حتى قُتِل أبو السرايا، ومن قبلِه ابن طباطبا؛ فتخلص المأمون من على الرضا بدوره حيث لم يعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه.

وتوصلت ألى أن تعيين على الرضا كان مناورة سياسية من المامون التهديد بغداد ومن بها من العباسيين ليعودوا إلى القبول به تمهيدا لانتقاله إليهم.

ووقع خبر بيعة العلوى وقع الصناعقة في بغداد، حتى أن الناس بسسايعوا إبراهيم بن المهدى، فكان على المأمون معالجة هذا الأمر، وخطًا وزيره وقبــــح فعله، وقرر الاعتماد على بغداد والعباسيين.

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثانية من حكم المأمون بترك خراسان وانتقالسه إلى بغداد، وتشمل إقامته في بغداد من سسنة ٢٠٢ ( ١٩ ٨م) حتسى وفاتسه سسنة الى بغداد، وتشمل إقامته في بغداد من سسنة ٢٠٢ ( ١٩ ٨م) حتسى وفاتسه سسنة المداهنة والتروّى والمتسلّط الحقيقي والمدبر الأمسور الدولة، وانتهاجه سياسة المداهنة والتروّى والحكمة والمعرفسة والخسبرة التسى اكتسبها في المرحلة السابقة. وواجه المأمون كافة الصعوبات بحسرم وحسم، وقضى على فتن العلويين في اليمن والحجاز والثورات التي قسام بسها العسرب والقبط في مصر، حتى يمكن القول أن حكم المأمون الحقيقي ببدأ مسسن اتخساذه بغداد مقراً لحكومته.

وفى تلك الفترة تجلت قدرته، وبرزت مزاياه العظيمة، وسلسساس النساس سياسة اللين التي لا يشوبها ضعف وقوة ولا يشوبها عنف، وبقضله عظمت فسى بغداد الحركة العلمية.

وفى تلك الفترة استنتجت أن المجال انفتح الفرس على مصر اعيه و لأول مرة حتى أن معظم رجال حاشيته، بل وأغلب موظفى الدولة كانوا من الفسرس الذين تشكلوا فى عهده واعتبروه واحداً منهم، وعلى حد قولهم "ابن أختنا وابسن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وخصصت الباب الثاني عن شخصية المأمون، وقسمته إلى ثلاث نقاط:

الأولى: تشمل مولده ونشأته، ووصية هارون الرشيد ولاية العهد لأبنائـــه الثلاثة ثم ولايته للعهد وانتفاله إلى مرو وهو في الثالثـــة عشــرة مــن عمـــره، و آخرها النزاع الذي نشب بين الأخوين: الأمين والمأمون.

والثانية: تشمل تصرفه كخليفة، وتعرّضت الخطوط العامة لسياسته وانفراده بإدارة شئون الدولة، واهتمامه بالنواحى الاقتصادية والمالية والثقافية. ثم تحدثت عن الوزارة ونشأتها والأعمال الحكومية في عصره، وتعرضت للعصبية العرقية والموالى في عصره وموقفه منها، وأثبت أن الذين شغلوا كافة المناصب الكبيرة والصغيرة في عهده كانوا من الفرس. ثم تقريبه لأهل العلم ودخولهم بلاطه وتعامله مع الفرس.

أما القسم الثالث فكان عن زوجات المأمون وسراريه وأولاده، وعلاقته بأقربائه؛ وهم ولى عهده المعتصم، وعلاقته بآل على وسائر أبناء بنـــى طـالب وختمته برعايته للفرس وتقريبهم إليه.

فتحدثت أولاً عن أنه ولذ في منتصف شهر ربيع الأول سنة ١٧٠هـ..، المحدث أولاً عن أنه ولذ في منتصف شهر ربيع الأول سنة ١٧٠هـ..، (٧٨٦م). ثم تعرضت للأحداث التي أعقبت وفاة الرشيد فسي طسوس وعسودة الجيش إلى بغداد بأمر من الأمين وتحريض وزيره ووزير أبيه من قبل الفضل أبن الربيع وهو الذي أوصى به هو والأموال للمأمون قبيل وفاته. وبدأ الصراع العلني بعد ذلك بعد أن كان مستثراً.

وعندما تعرضت للخطوط العامة لسياسة المأمون واهتمامه بالنواحي الاقتصادية والمالية والثقافية والدينية؛ فتحدثت عن اهتمامه بتنمية موارد الدولسة وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمسال، تسم سياسته الضرائبية وموقفه التقدمي لصالح الشعب، وتنظيم جباية الخسراج فسي الأقساليم وتحصيل الجزية ممن تجب عليهم الجزية.

أما الشئون الثقافية، والتى أوليتها عناية خاصة؛ فذكرت أنها نسالت فى عهد المأمون الاهتمام والرعاية، وساعد ثراء الدولة على خلق نهضة ثقافية لسم تكن من قبل، حتى صار الناس أنصاراً للعلم وأصبحوا طلاّباً للمعرفة، وتحدثت عن بيت الحكمة الذى أضفى عليه المأمون طابعاً رسمياً حينما مده بهيئة علمية خاصة ، وبعث الوفود إلى بيزنطة لجلب المخطوطات اليونانية، ونقل وترجم الكتب من مختلف اللغات، وإنشائه المرصد المأمونى السذى أضحى مدرسة رياضية فلكية كبيرة.

وختمت هذا الجزء بالناحية الدينية، وانتشار تعاليم المعتزلة، وانحساز الدولة في عهد المأمون لغرقة المعتزلة. ثم ناقشت مشكلة القول "بخلق القسرآن"؛ تلك المسألة التي أثارها المعتزلة، وكان لها أثر عميق في الأحسدات السياسية والاجتماعية.

وعن "الوزارة" تعرضت لسبب إنشائها والدوافع إلى ذلك، وأن العباسيين لخذوا هذا النظام من الغرس، وكان وزراؤهم نتيجة لذلك من الأعاجم، وتحدثت عن مهارة الوزير، واستعرضت وزراء المأمون؛ ابتداء من الفضل بن سهل؛ فالحسن بن سهل، ثم أحمد بن أبي خالد الأحول، فأحمد بن يوسف الكاتب، فالقاضى يحيى بن أكثم التميمي، وأبو عباد ثابت بن يحيى بن يسسار السرازى، فعمرو بن مسعدة، وآخرهم أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سسويد المسروزى، ومات المأمون وهو وزيره،

وعندما تحدثت عن الأعمال الحكومية في عصر المامون، ذكرت أن الخليفة كان رأس الدولة، سياسياً وإدارياً ودينياً، وأن الدولة في عهده قامت على ثلاثة أركان: الدين والجيش والكتاب، وأن ما يميز عصره هو اتساع الجهاز الإداري الحكومي وتضخمه، وتعدّدت الدواوين، وتعرضت لعمل الولايات وكبلر موظفي الولاية، والوضع في دواوين الولايات.

وعندما تعرضت لموضوع العصبية العرقية والموالى فى عصر المأمون وموقفه منها تحدثت عن بداية المشكلة التى ظهرت فى العصر الأمروى، ومرا ترتب عليها،

وتحدثت عن ذرية المامون، وأنه أنجب سبعة عشر وأدا وعشر بنسات. ومن أبرز أبنائه العباس الذي كان له دور مؤثر في الدولة في حياة أبيه حتى أن الجند كانوا يأملون أن يخلف والده. واشتهرت من البنات إثنتان هما أم حبيب، وكانت زوجة الإمام على الرضا ولى العهد، وأم الفضل زوجة محمد بن علسي الرضا.

وختمته بوفاته، وهو يجاهد في سبيل الله في البدندون ببلاد السروم فسي سنة ١٨ ٢ هجرية ودفنه في طرسوس.

# وصية عارون الرشيد ولاية العمد لأبنائه الثلاثة:

استعرضت وصية هارون الرشيد ولاية العهد لابنائه الثلاثسة؛ الأمين فالمأمون فالقاسم. وأن مبايعة الأمين كانت في سنة ١٧٥هجرية، وهو ابن خمس سنين، ثم المأمون الذي عقد له في سنة ١٨٦هجرية، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وولاء من حد همذان إلى آخر الشرق. ثم مبايعة ابنه القاسم بعد أخويسه، ولقيسه "المؤتمن" والذي كان لا يزال صبيا، وأسند إليه الجزيرة والثغور. ثم تعرضست للنزاع الذي نشب بين الأمين والمأمون، ويعتبر من أكبر الهزات التسي تتساولت العرش العباسي. وتأكد لنا أن الرشيد قد تصرف هذا التصرف لإحلال السلام والتعاون بين الأخوة وتأكيد تعاقبهم على الخلافة وعمل أقصى ما فسى ومسعه لتحقيق ذلك. وهي الليلة التي مات فيها عمه الخليفة الهادي، وتولى فيسها والسده هارون الرشيد الخلافة، وأن أمه "مراجل" أم ولد فارسية من بادغيس، شم تعرضت لتربيته منذ صغره، واهتمام والده بتربيته، هو وأخيه الأمين دون ساتر أو لاده...

وأن الذى وكلّ إليه تأديب المأمون هو أبي محمد اليزيدى، ثم اختيار والده بعض رجال الدولة للإشراف على تأهيله؛ فكان مؤدب المسأمون جعفر بن يحيى البرمكى الذى نال على يديه تربية عالية وتهنيباً تامساً وتعليماً جيداً؛ ومسا استوعبه وحفظه القرآن الكريم وأجاد تغسيره وتعمسق فسى علومسه واشتنال بالحكمة.

وعندما تعرضت لميل المأمون إلى الخراسانيين أخواله؛ بدأت الموضوع بأن زيادة نفوذ الفرس في عهد المهدى (١٥٨-١٩هـ) أدى إلى ظهور تيار عربي أراد أن يستميل الخليفة إليه، حتى لا يتركوا العجم ينفردون به؛ فأدى ذلك إلى صراع بين العرب والعجم؛ تارة كان مكشوفا وتارة أخرى مكتوماً. وما نتج عن ذلك من دخول الموالى في صفوف الجيش العباسي اللذي كان نتيجة للمكاسب التي نالوها حتى صاروا عمود جند الخلافة، وعوناً لها، وأداتها في فاعليتها ونضالها. ثم إن فجوة الخلاف بين الأمين والمأمون مهدت للخراسانيين أن تلعب دوراً رئيسياً استفاد المأمون منهم، وأطلق يدهم في أمور الدولة مما أدى إلى اختلال مبدأ التوازن بين العنصرين؛ العربي والفارسي.

واستعرضت صلة المأمون بوزيره الفضل بن سهل ودوره في تتصيبك الخلافة. ثم تحدثت عن أخلاق المأمون حتى يحق أن يحشر في زمرة عظمساء الخلفاء، ومن عقلاء الرجال، ووصفوه بغيلسوف الخلفاء. وكسان قسادراً علسي المتوفيق بين المواقف المتناقضة، وعلى إرضاء كل المعسكرات حتى تغلّب علسي كل ما صادفه من صعاب.

وعندما انتقلت إلى زوجات المأمون وسراريه، أشرت إلى ما قالته بعض المصادر التاريخية إلى أنه تزوج نساء كثيرات؛ اشتهر منهن اثتتان هما؛ أم عيسى بنت موسى الهادى، وبوران بنت الحسن بن سهل، وكثيرات أم ولد وجوارى عديدة أنجبن منهن البنين والبنات.

وتحدثت بالتفصيل عن زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل والتى خطبها لنفسه وهى فى العاشرة من عمرها فى أواخر عام ٢٠٧هجرية، وهو فى مرو، وزفاقه فى شهر رمضان سنة ، ٢١هجرية فى بغداد، وتعرضست لما أنفق فى هذا الحفل من أموال وغيره سواء ما أنفقه والدها الحسن بن مسهل أو المأمون أو السيدة زبيدة زوجة أبيه هارون الرشيد مما يدل على ما وصلست اليه الدولة العياسية من الغنى والجاه. حتى سخط الموالى على الأموييسن، وأنسه تمت فى خراسان روح قوية فارسية تسعى إلى إرجاع مجد إيران القديم، وأنسهم انحازوا إلى بنى هاشم لا لشئ إلا لإظهار سخطهم على الأموييسن، وهداهم تفكيرهم إلى أنه إذا ما انتقلت السيادة إلى هؤلاء بمساعدتهم فستصبح السلطة فى أيديهم؛ فيحققون تواياهم الأصيلة.

ومن الناحية المقابلة أظهر العباسيون تفضيلاً لخراسان، فاستجاب لهم أناس كثيرون، واعتز الموالى الغرس بحضارتهم الفارسية اعتزازهم بإشراكهم في الحياة العامة واليومية. وتوصلت إلى أن أهل خراسان كسان هو الحرب السياسى العسكرى الوحيد الذي حمل بنى العباس فترة تقارب قرناً كاملاً، بعد أن أصبح "الخراسانية" هم مركز الثقل السياسى للدولة العباسية، واليد الحديدية للخلفاء في البطش بالثورات، والقيام بالحروب في كل مكان، وظهرت قوتهم بوضوح في الأزمة الطاحنة بين الأمين والمأمون الذي أيّده الفرس وشكّلوا كتله معادية لجماعة الأمين، حتى أن الفضل بن سهل كان يشجع المأمون وهو في خراسان على الثبات، ويُبيّن له قوة مركزه قائلاً: "وكيف بك وأنست نسازل في خراسان على الثبات، ويُبيّن له قوة مركزه قائلاً: "وكيف بك وأنست نسازل في أخوالك وبيعتك في أعناقهم ..... إصبر وأنا أضمن لك الخلافة".

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكتّاب، وهم طائفة من الموظفين كسانوا مكلفين بالأعمال الكتّابية، بعدما تعددت الدواوين لمساعدة الوزير في أعمالسه الواسسعة والإشراف على الدواوين؛ فكان لكل وزير كاتب أو كتّاب يساعدونه، وأن يكسون

لكل والى من وة الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتب أو أكستر، وأن الوزيس كسان يرأس جماعة الكتاب، وأثبَتُ أنه في كثير من الأحيسان تولسيَّ بعسض الكتساب الوزارة معتمدين على كفاءاتهم الكتابية وبلاغة أقلامهم.

وتوصلت إلى أن الكتّاب في عصر المأمون كانوا مسن حيست الأصل إيرانيين، ومن حيث الثقافة مشبعين بالثقافة الفارسية. تسم تطرقست للدواويسن وتكامل العمل الديواني في عملية بيروقراطية، وظهور أسلوب خاص في المراسلات الإدارية ووجود سجلات ونظام أرشيف لحفظ الوثائق الرسمية، وأخيراً أحصيت الدواوين في عصر المأمون، وذكرت الوزراء وبعض الكتّاب ونبذ عن حياتهم.

ثم انتقلت إلى مجلس المأمون، وأثبت أنه كان يتميز بالأبهة والجلل وجلوس القوم في صغين عن يمينة ويساره على حسب أنسابهم ومراتبهم، وأنسه كان للمأمون مجلسان: أحدهما "مجلس العامة" والآخر "مجلس الخاصة" وتحدثت عن الذين كان يتكون منهم مجلس المأمون، وذكرت أيضا أنه نظراً لأن الملمون كانت تغلب عليه صغة العلم والأدب؛ فكان أغلب من كان يجلسس معسهم مسن العلماء والمحكماء والشعراء، وكان المأمون يدلي برأيسه في بعسض المسائل العلمية، أما عن مجالس مناظراته؛ فذكرت مجلس مناظرة نقلاً عن المسعودي استخرجته من كتاب "مروج الذهب" جدع، وآخر نقلته عن كتاب الشيخ محمسد الخضرى، وأن المأمون يكي فيه، وختمته بمجالس الغناء، ومَنْ كان يغنسي في حضرة المأمون.

وأنهيت الباب الثانى بموضوع تقريبه لأهل العلم وتعامله مسسع الفسرس وذكرت أن المأمون وهو في مرو تعلَق بالعلم؛ ففوض الوزارة للفضل بن سهل واشتغل هو بالمسائل العلمية والفلسفية، وأنه صسرف وقته فسى المجادلات

و المناظرات الكلامية بين جمهور العلماء الذين هرعوا إليه واحتلوا مكاناً بــــارزاً في بلاطه وهو في مرو.

ثم إن المأمون فتح صدره وبابه للعلماء والمتكلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم الدينية، حتى كان مجلسه حافلاً بنخبة ممتازة مسن العلماء والأدبساء والشعراء والفلاسفة.

وختمته بأن المأمون تعامل مع الغرس وقرّبهم إليه، وأثبّــت أنــه كــان الشتراكهم في الحكم أن تقدموا فـــى جميــع النواحــى الفكريــة والاقتصاديــة والاجتماعية والسياسية.

أما الباث الثالث فكان عن الولاة وطريقة تعيينهم وفي ممارستهم للأعمال الإدارية، وتطرقت إلى ولاة العراق، والشام، وولاة خراسان ومسا وراء النهر، وولاة أرمينية وآذربيجان والقوقاز، وولاة الجزيرة والموصل فولاية الحجاز والتى تشتمل على مدن مكة والمدينة والطائف واليمن، شم ولاة مصر فشمال إفريقية وآخرهم وولاة السند.

وتحدثت عن الواجبات المكلفين بها، وأنه إذا كان الإقليم ثغسر متاخماً للعدو فيعتبر العمل به جهاد في سبيل الله، وكيفية تقسيم الغنائم في المقاتلة وأخدذ خمسها لأهل الخمس.

ثم انتقلت بعد ذلك عن علاقة المأمون بالأمويين في الأندلس وذكرت أنه لم تكن هناك علاقة من أي نوع، بل كان كل طرف ينظر إلى الآخر نظرة حقد وتذمّر، وأن الأمويين لم يستطيعوا أن يثاروا لأنفسهم بسبب بعد المسافة. وأثبت أن المأمون عاصر اثنين من الحكام الأمويين هما الحكم بن هشام (١٨٠-٢٠هـ).

وفى الباب الرابع تحدثت عن الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي في عصر المأمون، وبدأته بأن القتال الذي نشب بين الأمين والمسأمون أدى إلى أن جميع فثات السكان في كل منطقة تقريباً كانت متورطة فيـــها، ودام الصراع طويلاً وامتد إلى جميع أنحاء الإمبر اطورية العباسية.

ثم أشرتُ إلى أن غياب المأمون عن بغداد كان له أثر كبير في إحسدات الفتن والحروب التي قامت في أكثر من مكان، وانتقلت عدو اهسا إلسي الأفساليم الإسلامية، أو انتهاز العلويين الفرصة لتحقيق مأربهم.

وتحدثت عن الثورات وعُلَبة المأمون عليها والممثلة في:

- ١- ثورة رافع بن الليث في خراسان وما وراء النهر.
- ٧- ثورة نصر بن شبث العقيلي في شمالي الشام و الجزيرة.
  - ٣- ثورة العرب والقبط في مصر.
  - ٤- ثورة الزطفي جنوب العراق.
  - أورة بابك الخرمي في أذربيجان والقوقاز.

وانتقات بعد ذلك إلى الباب الخامس والأخير، وعنوانه "واردات الدولسة ونقاتها". ووضّحت أن سياسة الدولة المالية في عهد المأمون كان الهدف منها تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ونققاتها. وتحدثت عن أهم موارد بيت المسال المتمثل في الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة والعشور، وأفضئت الحديث عن الخراج الذي كان يمثل جزءاً كبير من السواردات. وأشسرت إلى نققسات المأمون والبذخ في ذلك، والهدايا التي كان يقبلها المأمون في المناسبات العامسة أو غير ها من رجال دولته أو من خارجها. ثم العطاء والمنح التي كسان يقدمها المأمون في شتى المناسبات، وأنها كانت تشكل جزءاً كبيراً من نققسات الدولسة، وتوصئت إلى أن المأمون كان سخياً في العطاء، كما كان متسامداً في من يسسئ

وأعقبت ذلك بثبت بالمصادر والمراجسع العربيسة القديمسة والحديثسة والمراجع الإفرنجية.

# المسادر والراجسع

# أولاً: الكتب الدبنية:

١ - القرآن الكريم.

# ثانياً: الومادر العربية:

٢-ابن الأثير، على بن أحمد بن عبد الواحد الشيباني (ت ١٣٠هـ)؛

الكامل في التاريخ، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، منشـــورات دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٨٧هــ ١٩٦٧م.

وأيضاً الطبعة الثالثة، نشر الكتب العلمية، بيروت،

٣-الأزدى، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس (ت ٣٣٤هـ)؛ تاريخ الموصل، تحقيق على حبيبة، القاهرة، ١٩٦٧م.

٤-الأصفهاني، أبو الفرج (ت ٢٥٦هــ)؛

الأغاني، المجلد الرابع، القاهرة، ٩٢٥ ام.

٥-مقاتل الطالبيين، تحقيق أحمد صقر؟

نشر إحياء دار الكتب العربية، القاهرة، ١٩٤٩م. وأيضاً، طبعة طهران، ١٣٧١هـــــــــــ ١٩٥١م.

٣- ابن إياس الحنفي أبو الركات، محمد بن أحمد (ت ٩٣٠هـ /١٥٢٣م)؛
بدائع الزهور في وقائع الدهور، الجـــزء الأول القسم الأول،
تحقيق محمد مصطفي، نشر الهيئة العامة لقصــور الثقافة
(مجموعة الذخائر رقم ٣٦)، القاهرة، ١٩٩٨م.

٧-أبو القدا، (الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة) ت ٧٣٧هــــ/١٣٣١-

المختصر في أخبسار البشر، جسسا، القسطنطينية، ٢٨٢هـ=١٨٦٩م.

٨-البغدادي، أبو منصور عبد القادر بن طاهر الأشعري (ت٢٩٤هـ)؛
 الفرق بين الغرق، القاهرة، ١٩٢٤م.

٩- البلاذرى، أحمد بن يحيي بن جابر (ت ٢٧٩هـ)؛

فتوح البلدان، تحقيق دي خويه، ليدن، ١٨٦٦م. وأيضاً؛ تحقيق صلاح المنجد، القاهرة، ١٩٥٩م.

۱۰ - البلخي، أحمد بن سهل، (ت ۳۲۲هـ/۹۳۳ - ۹۳۳م) (وينسب الكتاب إلىي مطهر بن طاهر المقدسي)؛

كتاب البدء والتاريخ، ستة أجزاء، تحقيق هيوارت Huart، باريش، ١٨٩٩-١٩٥٨م.

۱۱-أبو المحاسن ابن تغري بردي الأترابكي؛ جمسال الدين بن يومسف (ت٤٧٨هـ/١٤٦)؛

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقساهرة، الجرزء الشاني، القاهرة، ١٩٣٠م.

١٢ - التهانوي، مولوي محمد أعلى بن على؟

كشاف اصطلاحات الغنون، طبعة أوفست من طبعة كلكته، ١٨٦٢م في طهران، إيران سنة ١٩٦٧م.

17-الثعالبي النيسايورى، (أبو منصور عبد الملك)؛ ت٢٩هـ/١٠٣٧م؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، طبعة الظاهر، القـــاهرة،

- ١٤- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ت٥٥٥هـ/١٦٩م؛
- البيان والتبيين، المجلد الثالث، تحقيق عبد السلام هارون، نشسر لجنة التأليف و الترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ١٥--\_\_\_\_ كتاب التاج في أخلاق الملوك، تحقيق لحمد زكي باشا، القاهرة ١٥--\_\_\_\_ ١٩١٤م.
- ١٧-\_\_\_\_؟ كتاب القيان؛ من رسائل الجاحظ، جـــــ، تحقيق عبـــد الســــــــ ١٧-\_\_\_\_. هارون نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٨٤هـــــــــ ١٩٦٤م.
- ١٨--\_\_\_\_ الخلافة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة، نشر دار النهضة، بيروت، ٩٧٢م،
- ۱۹---- رسائل الجاحظ، كتاب "ذم أخلاق الكتّاب"، جـــ ، تحقيق وشسوح عبــد الســـ المـــارون، نشــر مكتبــة الخــانجي، القـــاهرة، ١٣٨٤هــ = ١٩٦٤م.
  - ٢-الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ٣٣١هـ/٢٤٩م)؛
     الوزراء والكتاب، القاهرة، ٩٣٨ ام.
    - ٢١- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن (٢٧- هـ)؛

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، جـ٥، طبعـــة حيــدر أبــاد الدكن، الهند، ١٣٥٧-١٣٥٩هـ..

٢٢-حمزة بن الحسن الآصفهاني ت٢٠ ٣٠هـ١

تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء، برلين، ١٣٤٠هـ..

تساريخ بغداد أو مدينة السلام، جسل، القساهرة، ١٧٤٩هـ - ١٩٣١م.

٢٥-ابن خلكان، شمس الدين أبـو العباس أحمد بـن إبر اهيم الشافعي (ت ١٨١هـ-١٨١م)؛

وفيات الأعيان، المطبعة الميمنية، القاهرة، ١٣١٠ه... ونسخة أخرى، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٦٦م.

٢٦- الدينورى، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت٢٨٢هـــــــ٥٩٥م)؛

۲۷-الذهبي، شمس الدين محمد بسن أحمسد (ت٤٧هــــ/١٣٤٧م)؛ مختصر دول الإسلام، جسسا، حيسدر آبساد الدكسن، السهند، ۱۳۳۸هــــــــــــ ۱۹۱۸م.

٢٨- ابن الساعي الخازن البغدادي، تاج الدين أبو طالب أنجب؛

كتاب "تساء الخلفاء" المسمي "جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء"، تحقيق دكتور مصطفي جرواد، نشر دار المعرف بمصر، مجموعة ذخائر العرب رقم "٢٨"، القاهرة، ١٩٩٣م.

٣٠ - الشابشئي، أبو الحسن علي بن محمد (ت٣٨٨هـ)؛ الديارات، بغداد، ١٩٥١م.

٣١-الشهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت٦٠١٥هـ/١٥٣)

الملل والنحل، جــ١، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيسل، نشــر مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧هـــ ١٩٦٨م.

٣٢-الصلاح الصفدي، صلاح الدين خليل بن أييك الدمشقي، (ت٩٤٨هــ)؛ الوافي بالوفيات، جــ٣، الطبعة الثالثة، دمشق، ١٩٧٠م.

٣٣-طاشكيري زاده، أحمد بن مصطفي الشهير بطاشكيري زاده (ت٥٦١هـــ/١٥٦١م)؛

٣٤-الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٩٣١)؛

تاريخ الرسل والملوك، جــ ٨، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٧م.

٣٥-\_\_\_\_اختلاف الفقهاء؛ تحقيق شاخت، ايدن، ٩٣٣ ام.

٣٦- ابن الطقطقي، محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي؛

الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، طبعة محمد على صبيح، القاهرة، ٩٦٢ ام.

۳۷-طیفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر؛ (۲۸۰هــ/۱۹۳م)؛ تاریخ بغداد، جــــــــــــــــــ، طبعة هـــــــــ كیلــــر ۴۱. keller، ایـــــــــزج،

- ٣٨-ابن ظافر، أبو الحسن على بن منصور الخزرجسي الأزدى (٣١٣هـ)؛ أخبار الدول المنقطعة، مخطـوط بـالمتحف البريطاني رقـم ٣٦٨٥.
- ٣٩-ابن العبري (أبو الفرج بن هارون الملطي ت٦٨٥هــ/١٢٨٦م)؛
  تاريخ مختصر الدول، بيروت، ١٨٩٠م، وأيضاً، طبعة القلهرة،
  الطبعــة الأولــي، نشــر دار الأفــاق العربيــة، القــــاهرة،
- ٠٤- ابن العديم، كمال الدين عمر بـن أبـي جـرادة (ت ١٢٦١هــ/١٢٦١ -. ١٢٦٢م)؛
- زيدة الحلب من تاريخ حلب، جــ١، تحقيق سامي الدهان، نشــر المعهد الفرنسي بدمشق، دمشق، ١٩٥٤-١٩٥٦م.
- ۱٤- ابن عذارى المراكشي (أبو عبد الله محمد)؛ ت أواخسر القسرن ٧هســ/ أواخر القرن ١٣م؛

البيان المغرب في أخبار المغرب، جــ١، بيروت، ١٩٥٠م.

٤٢- ابن عساكر الدمشقي، أبو القامـــم علـي بـن الحسِـن بـن هبـة الله الله الله عساكر الدمشقي، أبو القامــم علـي

تهذیب ناریخ دمشق، جــ٤، تحقیق بدران، دمشق، ۱۳۳۳هــ

٤٣-العيون والحدائق في أخبار الحقائق، جــــــ، لمؤلف مجهول؛ نشر دي خوية، ليدن، ١٨٧١م (طبعة مصورة في بيروت).

٤٤- ابن الفقيه، ت أو اخر القرن ٣هـ/ أو ائل العاشر الميلادي؛

مختصر كتاب البلدان، تحقيق دي خريسه (المكتبسة الجغرافيسة العربية المجلد الخامس)، ليدن، ١٨٨٥م.

٥٥ - قدامة بن جعفر، ت ١٠ ٣٦هـ أو ٣٢٠هـ أو ٣٣٧هـ / ٩٢٢ أو ٩٣٢م أو ٩٣٢م أو ٩٣٢م

كتاب الخراج، تحقيق دي خويه، ليدن، ١٣٠٦هـ ١٨٨٩م.

٢٤ - القفطي، جمال الدين أبو المحاسب علي بن يوسف بن إبر اهيم (ت٢٤٦هـ)؛

لخيار العلماء بأخبار الحكماء، القاهرة، ١٣٢٦هـ..

٤٧ ---- أنباء الرواة على أبناء النحاة، جــ "، تحقيق أبي القضــل إبراهيـم، القاهرة، ١٩٥٥م.

٤٨ -- الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد (ت٤ ٢ ٧هــ)؛

ونشرة دار صادر، تحقيق دكتور إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٤م.

٤٩ - الكندي المصري، أبو عمر محمد بن يوسف؛

كتاب الولاة وكتاب القضاة، تــــهذيب وتصليـــح رُفــن جســت (Rhuvon Gust)، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٠٨.

٠٥-الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بسن حبيب البصري البغدادي (ت٠٥٠هــ/١٠٨٥)

الأحكام السلطانية والولايات الدينية، نشر دار الكتب العليمة، بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

۱٥-المبرد، محمد بن زيد بن عبد الأكبر (ت٢٨٥هـ)؛ الكامل، المجلد الثاني، القاهرة، ١٩٥٦م.

- ٥٢- المسعودي، أبو الحسن بن على الحسين بن على (ت٣٤٦هـــ)؛ التنبيه والإشراف، القاهرة، ٩٣٨ م.
- ٥٣-\_\_\_\_ مروج الذهب ومعادن الجوهر، أربعة مجادات، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- 6-المقدسي، مطهر بن طاهر، من علماء النصف الثاني من القسرن الرابع الهجري/ أو النصف الأخير من القرن العاشر الميلادي؛ 
  البدء والتاريخ، الجزء الرابع، تحقيق كليمنت هيوار C1. Huart باريس، ١٨٩٩م.
- ٥٥-المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد (ت٣٨٨هـ)؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيـــق دي خويــه، ليــدن، 19٠٦
- ٥٦-المقري، أحمد بن محمد التلمساني (ت ١٠٤١هـ)؛

  يفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، الجزء الأول، القساهرة،
  ١٩٤٩م.
- ٥٧-المقريــزي، أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، تقــــي الديـــن (ت٥٤٨هــ/١٤٤١م)؛
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثسار، المعسروف بخطط المقريزي، جدا، ٢، طبعة القاهرة، ١٣٢٦هـ.
- ٥٨- ابن النديم، محمد بن اسحق؛ ت ٣٨٣هـ / ٩٩٣م؛

  الفهرست، نشـر دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بـيروت،
  ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

#### ٥٩- نظام الملك الطوسي؛

سياست نامه (كتاب السياسة)، الترجمة العربية مسن الغارسية للدكتور السيد محمد العزاوي، نشر دار الرائد العربي، القاهرة، ١٩٧٦م.

# ١٠-ياقوت الحموى، ت ٢٢٦هـ ٢٢٩م،

معجم الأدباء، المجلد الرابع، الطبعة الاولى، نشر دار الكتب

۱۱-\_\_\_\_ البلدان، ۷ مجلدات، الطبعة الثانية، نشر دار صدادر، بيروت، ۱۹۹۰م.

٦٣-\_\_\_\_ مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر، تحقيـــق محمد كمال الدين عز الدين، نشر عالم الكتب، القاهرة.

#### ثالثاً: المرامع العربية:

٢٤- إبر اهيم أحمد العدوى، دكتور؛

الدولة الإسسلامية وإمبراطوريسة السروم، القساهرة، عادا ١٤١هـ ١٩٩٣م.

#### ٦٥- إير أهيم أيوب، دكتور ١

التاريخ العباسي: السياسي والحضاري، الطبعة الأولىسى، تشر الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ٩٨٩ ام.

#### ٦٦- أبو زيد شلبي؛

تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٣٨٣هـــ ٩٦٤م.

# ٦٧~أحمد أمين؛

ضمي الإسلام، جدا، القساهرة، ١٩٣٤م، وجسس، الطبعة الخامسة، نشر لجنة التسسأليف والترجمة والنشر، القساهرة، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.

#### ١٨-أحمد السعيد سليمان، دكتور؟

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة، جزءان، نشر دار المعارف بمصر، القاهرة، ٩٧٢م.

# ٦٩- أحمد فريد الرفاعي؛

عصر المأمون، مجلدان، الطبعة الثانية، نشر الهيئة المصريسة العامة للكتاب (الألف كتساب الثاني، رقم ٢٩٢)، القاهرة، ٩٩٧م.

#### ٠٧-بارتولد، فاسيلى فلاديميرفتش؛

تركستان: من الفتح العربي إلى الغـزو المغولـي، نقلـه عـن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، الطبعة الأولـي، الكويـت، 19۸۱هـ=۱۹۸۱م.

٧١-\_\_\_\_الحضارة الإسلامية، نقله إلى العربية حمرة طاهر، القاهرة، ١٩٤٢م.

#### ٧٢-بندلي جوزي؛

من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، القدس، ١٩٢٨م. ٧٣-جرجي زيدان؛

تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة، ١٩١١، ١٩١٣.

#### ٤٧-جولنتسيهر، إجنس؛

المذاهب الإسلامية في نفسير القرآن، ترجمة الدكتور على حسن عبد القادر، القاهرة، ٣٦٣ الهـ ١٩٤٤م،

#### ٥٧-جي لسترتج؛

بلدان الخلافة الإسلامية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، الطبعة الثانية، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ٥٠٤ هـ=٩٨٥ م.

#### ٧٦-حسن إبراهيم حسن، دكتور؛

# ٧٧-حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن؟

النظم الإسلامية، نشر مكتبسة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٠.

#### ۷۸-حسن خليفة؛

الدولة العباسية: قيامها وسقوطها، الطبعة الأولى، نشر المكتبسة التجارية، القاهرة، ١٩٣١م.

# ٧٩- حسيني، س.أ.ق. (الهندي)؛

الإدارة العربية، ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوى، مراجعة عبد العزيز عبد الحق، مجموعة الألف كتاب، القاهرة، ١٩٥٨م.

# ٨٠-رمزية محمد الأطرقجي؛

الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد في العصدر العباسي الأول (١٣٧-١٣٧هـ) رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلي قعدم التاريخ بكلية البنات، جامعة عين شمس.

# ۱۸-زامباور '(Edward von Zambaur)؛

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، أخرجه الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن بك عميد كلية الآداب، بجامعة فؤاد الأول وحسن أحمد محمود، ماجستير في الآداب من جامعة فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعض فصوله الدكتورة مسيدة إسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي مسن خريجي كلية الآداب، بجامعة فؤاد الأول، مطبعة جامعة فسواد الأول، مطبعة جامعة فسواد

#### ٨٢-الزركلي، خير الدين؛

الأعلام: قاموس تراجم، ثمانية مجادات، الطبعة العاشرة، نشر دار العلم الملايين، بيروت، ١٩٩٢م.

۸۳-زکی محمد حسن، دکتور؛

مصر والحضارة الإسلامية، القاهرة، ١٩٤٧م.

٤٨-سعيد الديوجي؛

بيت الحكمة، الطبعة الأولى، الموصل، ١٩٥٤م.

٨٥-سعيد عبد النتاح عاشور، دكتور؛

الحركة الصليبية، جـــ١، الطبعة الثالثة، نشر مكتبــــة الأنجلـو المصرية، القاهرة، ٩٧٨م.

٨٦-سيدة إسماعيل كاشف، دكتورة؛

مصر في فجر الإسلام، القاهرة، ١٩٤٧م، وأيضاً طبعة الهيئة المصرية الكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، ١٩٩٩م.

٨٧-\_\_\_\_ عهد الإخشيديين، القاهرة، ١٩٥٠م.

٨٨---- أحمد بن طولون، القاهرة، ١٩٦٥م.

#### ٨٩-سيد أمير على؟

مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي، ترجمة رياض رأفت، الطبعسة الأولسي، نشر دار الأفساق العربيسة، القسساهرة، ٢٠١ هست ٢٠٠١م.

#### ۹۰ شاکر مصطفی، نکتور؛

دولة بني العباس، جزءان، نشر وكالة المطبوعات بالكويت، الكويت، الكويت، ١٩٧٣م.

#### ٩١-شوقي ضيف، دكتورا

العصر العباسي الأول، نشر دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٩م.

#### ٩٢ - عبد الرحمن الرافعي وسعيد عبد الفتاح عاشور؟

مصر في العصور الوسطي: من الفتح العربي حتى الغيزو العثماني، الطبعة الأولى، نشر دار النهضة العربية، القياهرة، ١٩٧٠م.

#### ٩٢ عيد العزيز الدوري، دكتور؛

العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي، الطبعة الثالثة، نشر دار الطلبعة، بيروت، ١٩٩٧م.

#### ٩٤ - عيد القادر أحمد اليوسف، دكتور ١

الإمبر اطورية البيزنطية، نشر المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، لبنان، ١٩٦٦م.

#### ٩٥-عبد الله خورشيد البري؛

القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، نشير الهيئة المصرية العاملة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٢م.

#### ٩٦-عيد الله بن العباس الجراري؛

تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم الأوروبا، الطبعة الأولى، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦١م.

#### ٩٧- عبد المنعم ماجد، دكتور؛

تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطي، الطبعة الخامسة، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٦م.

٩٨-\_\_\_\_ العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي في تماريخ الخلفاء العباسيين: التاريخ السياسي، جدا، الطبعة الثالثة، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٤م.

# ٩٩-فتحية عبد الغناح النبراوي، دكتورة؛

تاريخ النظم والحضارة الإسلامية، الطبعة الثامنية، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ٤١٧ هـ = ١٩٩٧م.

#### ١٠١- قطب إير اهيم محمد؛

النظم المالية في الإسلام، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٩م.

#### ۱۰۱-کراتشکوفسکی، اغناطیوس؛

تاريخ الأدب الجغرافي العربي، الجــزء الأول، مطبعــة لجنــة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٣م.

#### ۱۰۲ سکلود کاهان؛

تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، المجلد الأول، ترجمة بــــدر الدين قاسم، بيروت، ١٩٧٢م.

#### ١٠٢-محمد الخضري؛

محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية، تحقيق وتعليق إبراهيم أمين محمد، نشر المكتبسة التوقيقية، القاهرة، بدون تاريخ،

#### ٤ • ١ - محمد ضبياء الدين الريس، دكتور٤

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، الطبعة الثالثة، نشو دار المعارف بمصر، القاهرة، ٩٦٩م.

#### ۱۰۵-محمد کرد علی؛

الإسلام والحضارة العربية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ٩٦٨ م.

١٠١- ١٠٠٠ أمراء البيان، الجزء الأول، القاهرة، ١٣٥٥ هـ ٩٣٧ ام.

#### ١٠٧-محمد عبد الحي محمد شعبان؛

الدولة العباسية: الفاطميون، نشر الأهلية للنشر والتوزيع بلبنان، ييروت، ١٩٨١م،

#### ۱۰۸ -محمود إسماعيل، دكتور؛

الأغالبة: ١٨٤-٢٩٦هم: سياستهم الخارجية، الطبعة الثالثسة، نشر "عين" للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالقاهرة، القاهرة، ٢٠٠٠م.

# ۹ ۱- الموسوى، عباس بن علي؛

نزهة الجليس ومنية الأديب الأليس، جــــــــــــــــــــــــــ القاهرة، ١٢٩٣هـــــــ

#### ١١٠-ميذائيل عوادا

نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتاب" للجهشيارى، نشر دار الكتاب اللبنانى، بيروت، ١٩٦٤م ١٣٨٤هـ.

#### ١١١-ناجي معروف،

أصالة المضارة العربية، الطبعة الرابعة، نشر دار التقافسة، بيروت، بدون تاريخ.

#### ۱۱۲~نورمان بينز؛

الإمبراطورية البيزنطية، تعريب دكتور حسين مؤنس ومحمدود يوسف زايد أ القاهرة، ١٩٥٠م.

#### ۱۱۳-نبيلة حسن محمد، دكتورة؛

في تاريخ الدولــة العباسية، نشر دار المعرفـة الجامعيـة، الإسكندرية، ٢٠٠٠م.

#### ١١٤-وليم الخازن؛

الحضارة العباسية، منشــورات الجامعـة اللبنانيـة، بـيروت، ١٩٨٤م.

#### ١١٥- يوسف العش، دكتور؟

تاريخ عصر الخلافة العباسية، راجعه ونقحة دكتور محمد أبـو الفرج المعش، الطبعـة الأولـي، نشـر دار الفكـر، دمشـق، ٢٠٤١هـــ١٩٨٢م.

# ۱۱۲- يوليوس فلهاوزن (Wellhausen)؛

تاريخ الدولة العربية، ترجمة محمد عبد الـــهادي أبــو ريــده، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٦٨م.

#### ١١٧-يوهان فك

العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمة وتعليق دكتور رمضان عبد التواب، نشر مكتبة الخسانجي، مدير مدير معادد، ١٩٨٠م.

# رابعاً: المعلوم والمقالات والرسائل:

- ۱۱۸ المعجم الفارسي الكبير؛ ۳ مجلدات، تدوين دكتور إبراهيم الدسوقي شــتا،
  نشر مكتبة مدبولي، القاهرة؛ ۱۲۱ هـــــــق، ۱۳۷۰هـــــش،
  ۱۹۹۲م،
- 119-المعجم الوسيط؛ نشر مجمع اللغة العربية، جزءان، طبع بمطبعة مصسر شركة مساهمة مصرية، القاهرة، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م٠
- ١٢٠ المعجم الفلسقي؛ تشر مجمع اللغة العربية، جمهورية مصسر العربية،
   القاهرة، ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م.
- ۱۲۱- أقرب الموارد في فُصنح العربية والشوارد، معجم عربي، تدوين سسعيد الخورى الشرتوني، مطبعة المرسلين اليسوعية ببيروت، لبنسان، ١٣٠٧هـ..
- ١ ٢٢ ثورات البربر في أفريقية والأندلس؛ مقال للدكتور حسين مؤنس منشور بمجلة كلية الأداب جامعة القاهرة، المجلد العاشر، الجزء الأول
- ١٢٣ دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)، المجلدان ٥، ٦، نشر دار الشعب بالقاهرة، مادتا: "بابك" و "خرمية".
  - ١٧٤-دائرة المعارف الإيرانية- "لغت نامه" حرف "ب" (بابك).

## عَامِساً: المراجع الأفر نجية:

- 125- Bury, Y.B., History of Eastern Roman Empire, London, 1912.
- 126- Muir, Sir William Temple; The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall, Edinburgh, 1924.
- 127- Nicolson, A. Reynold; Literary History of the Arabs, Cambridge, 1930.

- 128- Palmer, Edward Henry; Haroun Al-Rached, London, 1880.
- 129- Sykes, P.M.; A History of Persia, 3 ed., London, 1930.
- 130- The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, London, 1974

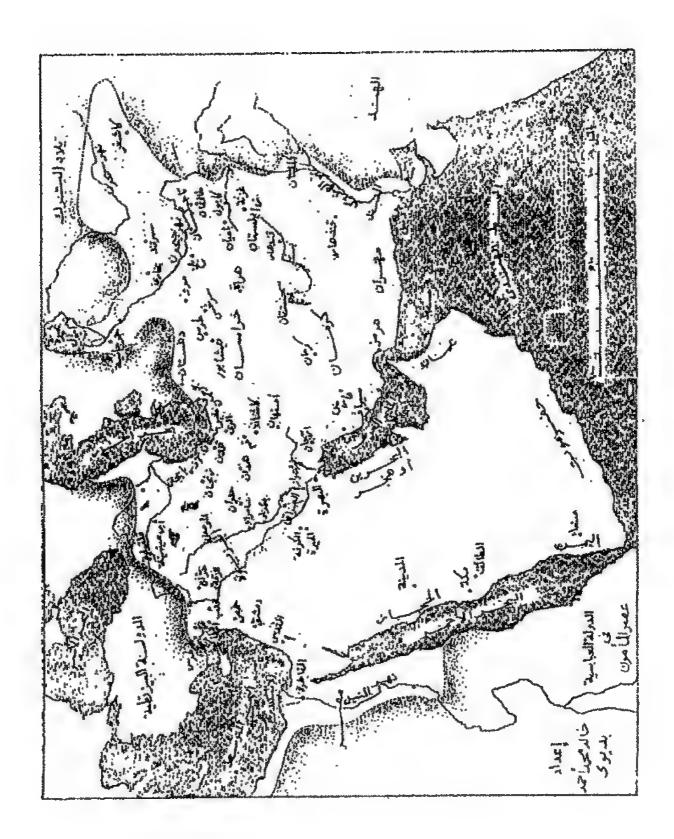

### ملخص رسالية

الحباة السياسية و الإدارية و الاحتماعية و التقافية في عصير الخلبقة العــــأمون (١٧٠-١٧٠هـ. - ٧٨٦-١٨٠م)

مقدمة من الطالب : خالد محمد أحمد بديع ي

لنبل درجة الماجستبر في الأداب - قسم التاريخ - تاريخ إسلامي - كابـة البنات جامعة عين شمس .

تحت إشراف: الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف

أستاذ كرسى التاريخ الإسلامي والوسيط بكلية البنائ جامعة عين شمس

يعتبر عصر عبد الله المأمول من أزهى عصور التاريخ الإسلامى عامسة ، والمصر العباسى خاصة ؛ ذلك أنه كان يحكم دولة كبيرة شاسعة تمتد من المفسرب حتى تخوم الصين ، وتضم شعوباً عديدة وأجناس بشرية مختلفة وديادلت مسسماوية وغير سماوية عديدة ذلك كثرة عدية ؛ وتشمل الإسسلام ، وهسو دين الدولة ، والمسيحية واليهودية والزردشتية والماتوية والمزدكية والصابئة واليونيسة ، وتلك الشعوب وهذه الديانات جعل منها المأمون وحدة متناهمة تتفانى في خدمة الدولة ؛ والمهوب و هذه الديانات بعل منها المأمون وحدة متناهمة تتفانى في خدمة الدولة ؛ والمهوب و المأمون مشاكل عديدة كانت متراكمة قبل توليه السلطة ، ومتحفزة الشورة ؛ فانتهزت الخلاف الذي نفب بين الأخوين ؛ الأمين والمأمون ؛ فسأندقع الشاتوون والطامعون في الحكم النبل من الدولة العباسية ، كذلك ثار العلويون يطالبون بالحكم وأشعلوا الثورات في مناطق عديدة من الدولة ، ومع كل ذلك واجه المسأمون تلك المشاكل و عمل على وأدها ، وشارك بنفسه في حل بعضها ، وتمكّن بذكائه وكياسته من المحافظة على الأمة الإسلامية وتجنبها التمزق والثغنية .

وكانت حياة المأمون كذايفة تنقسم إلى مرحلتين مختلفتين 1 الأولسى منسها كانت فترة إقامته في مرو بخراسان بعد وفاة والده هارون الرشسيد امتسدت حتسى قدومه بغداد سنة ٤٠٢هـ - ١٩٨م، وفيها كان وزيره القضل بن سهل مطلق اليسد في إدارة شئون الدولة وتصريف أمورها، وعصب عيني الخليفة عما كان يجسري في أنجاء الدولة، وساعده على ذلك انشغال المسامون نفسه بمجالسة العلمساء والفقهساء، والانهماك في المسائل العلمية والفلسفية وغيرها، وفي غمرة الانشغال بالفلسفات توصئل المأمون إلى أن الإمام عليا الرضا بن موسسى الكاظم أفضسل شخصية في البيئين المباسى والعلوى يمكنه شغل منصب ولاية العهد، وتم ذلك المأدر بنو هاشم عليه، وكان على رأسهم عمة إبراهيم بن المهدى، وبتأييد من البيت الهاشمي صيروه أميراً سنة ١٠٤هـ ١٠٨م، ونتج عن ذلك أن بابع البغداديسون إبراهيم على الفور وخلعوا المأمون في أول المحرم سنة ٢٠١هـ ١٨٨٨م،

وعدما علم المأمون ، وهو في مرو ، بما كان يجرى في الدولية ، وأن وزيره الفضل بن سهل كان بكنم عنه خبر عزله وتنصيب لجر أهيسم بسن المسهدى خليفة ، حتى قرر السير إلى بغداد والاستقرار فيها بدلا من مرو عاصمة خراسان المنعزلة .

وفي فترة رحلته التي استغرفت سنتين ، قُبَل فيها الوزير الفضل بن سهل في شميان ٢٠ ٢هـ - ١٨٨م ، ومات فيها أيضاً ولي العهد على الرضا في شهر صغر ٢٠٣هـ - ١٨٨م ، وواصل مسيرته إلى بغداد ، ودخلها في شسهر صفسر سستة ٢٠٢هـ - ١٨٨م ، في رحلة استغرفت عامين ،

وجعلت الدراسة تشمل الغنرة من ١٧٠ - ٢١٨هـــ - ٧٨٦ - ٨٣٣م ، أى من مولده حتى وفائه ١ فجاءت في خمسة أبواب وخاتمة .

و عنو أن الباب الأول : " أحو أل البلاد الإسلامية عند تولى المأمون الحكـم " و هو في ثلاثة فصول على النحو التالي : الغصل الأول : " الاستقرار النسبي للأحوال الداخلية وأثره في الحياة العامسة السكان " ؛ تحدثت فيه عن مواجهة المأمون صعوبات عديدة تتمثل في دزاعه مسبع أخيه محمد الأميسن ، وما نجم عن ذلك من فراغ سياسسسي وإداري كساد يسودي بالدولسة ؛ فقامت ثورات و انتفاضات سياسنة و أضحة مما أثر على استقرار أحدوال البلاد ، والطباعها في الحياة العامة للسكان ؛ حيث أدّى غياب السلطة المركزية إلى تمزق الدولة ، وتمكّن كل من كان في يده قوة أو سلطة أن انتهزها لصاحه ، بسل وصل الأمر أحياناً كان يوجد في كل قبيلة أو جماعة سسكانية متغلباً لنفسسه ، أو البحض المتلفذين ، أو بعض أل البيت .

القصل الثاني : "ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياستهم "ويوضيح هذا الغصل أن العامون سار على نهج أسلافه من العباسيين الذين لم يحدثوا تغييراً فسى التقسيم الإدارى وجهاز الإدارة ، إلا القليل عما كان عليه في العهد الأموى الحيدث أن حدود الأقاليم الجغرافية كانت تتطابق لحد كبير في عهد العسامون مسع حسدود الأقاليم الإدارية . وطبقاً لما أورده اليعقوبي في تاريخه أن الولايات كانت تشمل : مصر والعراق والبصرة وخراسان والجزيرة والشام والثغور والمغسرب والعسد وأمينية وأذربيجان وكور الجبال وطبرستان والرقة والحرمين والبسسن ، وتعسير عصر العامون بكثرة عزل الولاة ليضمن عدم الاستبداد بالسسلطان أو الاستغلال مستفيدين من الإقليمية الجديدة الذي وضعها العامون المتمثلة في إطلاق السلطات مع عصر مدة التولية ، ومع ذلك فإن بعض الولاة اكتسبوا سعة في النفوذ وانطلاقاً فسي خراسان والزياديون في اليمن .

أما الغصل الثالث من الباب الأول وعنوانه: " منساطق الحدود وصائسها بالتول المجاورة " ؛ فكانت المأمون علاقات مع بلدان المشرق والسهد والصيسن والتركستان والخزر ، وأيضاً كانت له علاقة مع الجبهة الشمالية ؛ وهسى أرمينيسة والدولة البيزنطية التي كان صراعها مستمراً ومستميناً حتى أن المسأمون خزاهسا ثلاث مرات . ثم علاقته بأفريقية التي تشمل المنطقة ما بين طرابلس إلى مراكسش

( أى نيبنا وتونس والجزائر والمغرب حاليا ) ، وعلائته بدولة الأغالبة ، فعلاقته بالأندنس فالدوية .

وعنوان البغب الثاني : "شخصية المأمون "ويشمل أربع نصول ا الفصل الأول من الباب الثاني وعنوانه : "المأمون قبل توليه الخلافة "، ويشتمل على الأول من الباب الثاني وعنوانه : "المأمون قبل توليه الخلافة "، ويشتمل على مواده ونشأته ، ثم وصية هارون الرشيد والاية العسيد الأبنائسة الثلاثية : الأميسن فالمأمون فالقاسم ، ثم والاية المأمون العهد وانتقاله إلى مرو ، فالانزاع بيلسة ويبسن أخيه الأمين ، ولهي هذا الفصل تقرضت الدراسة لتربية المأمون وصفاته وأخلاقية وميله إلى الخراسانيين ، وصلته بالفضل بن سهل وحلّت الدراسة وصية هيارون الرشيد والاية العهد ، والتي لصت على أن يتولى المأمون والاية العهد بعسد أخيسة الأمين في سنة ١٨٣هـ - ١٩٩٩م ، وكان سلّه آنذاك ثلاث عشرة سنة ، مع توايته خراسان وما يتصل بها إلى همذان .

والفصل الثاني وعنوانه: "بعد توليه الخلاف...ة"، ويشتمل على سست موضوعات أولها: "الخطوط العامة لسياسته واهتمامه بسالنواحي الاقتصاديسة والمالية والثقافية " وأوضحت فيه أن حكم المأمون الفعلى بدأ بعد وفياة والسده هارون الرشيد في سنة ١٨٣هـ - ١٠٨م، بعد أن وجهيه قبسل وفائسه بثلاثية هارون الرشيد في سنة ١٨٣هـ - ١٠٨م، نعد أن وجهيسه قبسل وفائسه بثلاثية وعشرين ليلة إلى مرو ، ومعه جماعة من القادة والقضاة واتخاذه الفضل بن مسيل وزيراً ومنحه حكم كافة البلاد التي كانت تحت تصرفه، وتعرض المأمون في هذه الفترة لبعض الأزمات الداخلية ، وقيام الثورات ضده وهو في مرو ؛ كان أبرزها العداء بين السنة والشيعة وبين العرب والعجم ، وتحدثت عن خطأ ارتكبه المسأمون باغتيال هرثمة بن أعين القائد العباسي الشهير ، الذي اولاه ما لاتصر على الخليفة الأمين نتيجة تحريض الفضل بن سهل ، واستمر هذا الوضع المستثر على الخليفة برئدي قرر العودة إلى بغداد ؛ فوصلها في سنة ٤٠٢هـ - ١١٨٨م ، وكان لا يسزال برندي زي العادين الأخضر ، تاركاً لباس السواد الذي هو زي أبائه ، حتسى رأى المأمون طاعة الناس له في لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزي ؛ فجمع الناس ، المأمون طاعة الناس له في لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزي ؛ فجمع الناس ، المأمون طاعة الناس له في لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزي ؛ فجمع الناس ، المأمون طاعة الناس له في لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزي ، فجمع الناس ، المؤدن طاعة الناس السواد الذي هو زي أبائه ، حتسى رأى

وفي هذا القصل ( الثلاي ) توصلت إلى أن حكم المأمون قام علسي ركساتر ثلاثة : الدين و الجيش و للكتَّاب ، و كانت سياسته نتسب بالحزم ، و اهتسم بالعلم والعلمساء ، ومن مسلسته أيضماً مزج الدين بالدولة لاعتنافسه مبادئ المعتراسة ، ومحاولته نشرها ؛ حتى وصل به الأمر أنه نسبور أن كل أمل في النقدم والرقب إنما يتوقف على اعتاق مبادئ المعتزلة ، وكان اهتمام.... و بالمبينون الاقتصاديسة والمالية كبيراً ، وعمل على تنمية موارد الدولة والعناية بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمال . أما الشئون النقاقية فأثبت أن عصر المأمون كان ألمسع عصور الحضارة العربية في العلوم و الأداب، بل وجميع اللواحي الفكرية والثقافيسة حتى ازدهرت في عهده العلوم الفلسفية و الطبية . ثم إنه بفضل المأمون أصبحـــت اللغة العربية لغة حضارة في المنزلة الأولى بين تغات العالم . والزدهرت في عسهده " بيت الحكمة " ؛ فأضاف المأمون على ما وضع نواته المنصور ، و اهتمام هارون الرشيد ببيت الحكمة والترجمة ، حنى جاء عهد المأمون فجعلها نفي بحاجة العلماء والأدباء ، وعمل فيه جماعة من المترجمين نقلوا الكتب من البونانيسة والفارسية والسريانية والهندية وغيرها من اللغات ، وتحدثت عن المرصد المأمولي الذي شيده في بغداد ، و ألدق به جماعة من الفلكبين و الرياضيين ، ثم ما لبث أن تحول السسى مدرسة فلكوة كبيرة أفادت في الأبحاث الغلكية والرياضية والجغرافية التي سبق أن قدّمها الهنود والغرس واليونان والسريان مع إضافات جديدة ، أما عن سياسته الدينية فإنه نشر تعاليم المعتزلة ، واشتعل بسبب ذلك النزاع بين رجال الدين حول محسلة القول بخلق القرآن ومحنة أحمد بن حنبل ورقاقه .

ثم تحدثت عن الوزارة في عهد المأمون ، ووضعها في المجتمع العباسسي ، وتوصيلت إلى أن الوزارة في عهده بدأت بوزارة تغويض ؛ عندما أسندها إلى الفضل ابن سهل ، وأن بقية السوزراء كسانوا وزراء تتغييد ، وأوردت وزراء المسأمون الثمانيسة ، كما استعرضت مجلس الشوري الذي أنشأه المأمون ؛ حيث كان يمشل فيه جميع الطوائف التي تعترف بسلطان الخليفة ؛ وكان لهم مطلق الحرية في السداء ما يعن لهم من الأراء في حرية التعبير والمناقشة ،

و أفردت قسماً عن " العصبية العرقية و الموالى فى عصبر المأمون وموقفسه منها " من بدابة استعانة المأمون بالخراسانيين وانتصارهم فى الحرب ضسد أخيسه الأمين الذى أبده العرب ، وما نتج عن ذلك من ظهور مجموعة جديدة من رجسال الإدارة و الجيش كان لهم تأثير فى الدولة قبل أن بحل محله العنصير التركى الوالسند مع المعتصم .

و أفضت الجديث عن الكتاب في عصر المأمون ومهدة الكتابة ، وأثبتت كن الدولة كانت في حاجة ماسة إلى مجموعة من الموظفين ( الكتّاب ) القيام بالأعمال الكتابية بعد تعدد الدواوين لمساعدة الوزير في أعماله الواسعة والإشراف علسي الدواوين وإدارات الدواوين لمساعدة وتوصلت إلى أن كتّاب عصر المأمون كاتوا من حيث الأصل مستعربين ، ومن حيث الثقافة مشبّعين بالثقافة الفارمسية ، ومسن حيث الاصل مستعربين ، ومن حيث الثقافة مشبّعين بالثقافة الفارمسية ، ومسن حيث الدين غير عميقي الإيمان بالإسلام .

نم تعرضت للدو اوين في عهد المأمون ، وذكرت الدو اوين الرئيسية وقسمتها الى مجموعات ثلاثة ؛ الأولى دو اوبن عملها شئون البسسلاط والخدمسة ، والثانيسة دو اوبن مؤسسات لتأمين العدالة والأمن ، والثالثة مجموعة دو اوبن مساعدة للشسئون المالية ، ثم ختمت بالحديث عن كتّاب المأمون التسعة .

وتحت عنوان " تغريبة لأهل العلم وتعامله مع الغرس " ، تحدثت عن تغريبه للأدباء والشعراء والمغتبن وعلماء الكلام . أما تعامله مسع الغسرس ، وخاصسة الخراسانيين منهم فكان ميله لهم واضحاً لا بحتاج ابرهان ا حيث تولوا المنساميب الخطيرة المؤثرة في توجيه الدولة ، مثل منصب الوزير والكاتب والوالسي وقيسادة الجيش وكبار رجال الدولة .

أما الفصل الثالث من الباب الثاني و عنوانه : "حياة المأمون الأمرية " فهو بشتمل على قسمين : الأولى زوجاته وسر اربه ومحظياته وأو لاده ، وأشرت إلى أسه نزوج نساء كثيرات ، الشتهر منهن اثنتان ، هما أم عبسي بنت موسسى السهادي ، والثانية بوران بنت الحسن بن سهل ، وأخريات أم وقد كثيرات ، وجواري عديدة ،

اشتهرت منهن "بدعة الكبيرة "جارية غريب الشهاعرة والمغنيسة ، و "مؤنسسة الرومية " التي كانت أثيرة عند المأمون مُعَرَبة إليه . أما الأولاد الذكور فكانوا مسئة عشر والدا ، وبنات عديدات اشتهر منهن ؛ أم حبيب زوجسة علسي الرضسا ، وأم الغضل زوجة محمد بن على بن جعفر ، ثم تحدثت عن وفاة المأمون سنة ٢١٨هـ - ٣٣٨م و الطريقة التي قضي بها نحبه ، وهو في جبهة القتال محارباً البسيزنطيين في البندون ، ثم انتهاء أمره بأن قام بحمله ابنه العبساس وأخسوه المعتصم إلسي طرسوس ودفناه بدار خاكان خادم الرشيد ،

وفي الفصل الرابع من الباب الثاني و عنوانه " علاقة المأمون بأقربائسه " ، تجدثت في العدامة الثلاثة عن علاقة المأمون بولي عهده المعتضم ، وعلاقته بسال على بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر أبناء بني طالب ، وكيسف كان يعدامل الطالبيين معاملة تناسب اعتقادهم في فضل أبيهم ، وأن الخلافة اغتصبت منهم ، إلا أن العلوبين أشعلوا الفتن في عهده ، منتهزين التمزق الذي وقع في البيت العباسي ، ثم نافشت موضوع شعور المأمون تحو على الرضا ، وتوصلت إلى أن شعوره نحو ال البيت كان دينيا يحمل في ثناياه مشروعاً سياسسياً يرمسي السي اكتسساب والاء الخراسانيين .

و إذا النقلنا إلى الباب الثالث و عنوانه " إدارة النولة في عسسهد المسلمون "
قسمتُه إلى ثلاثة فصول ا الفصل الأول عنوانه :" تعيينه السولاة وطريقتسهم فسي
ممارستهم للأعمال الإدارية " ، و تطريقت فيه إلسي ولاة العسراق والشسام ، وولاة
خراسان وما وراء النهر ، وولاة أرمينية وأذربيجان والقوقساز ، وولاة الجزيرة
والموصل ، وولاية المجاز ومصر وشمال أفريقية وآخرهم ولاة العند ،

أما الفصل الثانى وعنوانه \* علاقة المأمون بالأمويين في الأنداس \* وذكرت أنه لم تكن هناك علاقة تذكر من أى نوع ، بل كان كل طرف يتظر في الأشس الأشسر نظرة حقد وتذمّر ، ولى أمويّي الأنداس لم يستطيعوا أن يتأروا الأنفسهم بسبب يعسد المسافة. والغصل الثالث من البال الثالث وعنوانه: "علاقة السولاة بعسال الدولسة الآخريسن"، وفيه تحدثت عن الوالى وتعامله مع الموظفين أمثال عامل الخسراج وصاحب البريد وصاحب الشرطة والقضاه، وتوصلت إلى أن الوالى كسانت لسه علاقة بكافة عمال الدولة، وأن الولاة لم يتولّوا أمر القضاء، وفي القابل النادر كان يترك الخلفاء لهم أمر تميين القضاة.

والباب الرابع وعنوانه: " الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي في عهد المأمون"، وبدأته بأن القتال الدامي الذي نشب بين الأمين والمأمون أدّى إلي تورّط جميع قنات السكان في كل منطقة تقريباً، وامتذ حتى شسمل جميسع الحساء الإمبراطورية العباسية، وأن غياب المأمون عن بغداد كان له أثر كبير في اشتعال الفتن والحروب الذي قامت في أكثر من مكان، وانتقلبت عدواها إلى الأقساليم الإسلامية، وأبضاً انتهاز العلوبين الفرصة وقيامهم بعدة ثورات في العالم الإسلامي العربي التحقيق مأربهم، وتحدثت عن الثورات بالتفصيل وغلبسة المامون عليها والممثلة في:

- أورة رافع بن الليث في خراسان وما وراء النهر.
- ٧- تورة نصر بن شبت العقبلي في شمالي الشام والجزيرة.
  - · ٣- ثورة العرب والقبط في مصر ،
  - ٤- ثورة الزط أي جنوب العراق ,
  - ٥٠٠ ثورة بابك الخرمي في أذربيجان و القوقاز .

مْ تحدثت بتفصيل وأنَّ عن تورات العلوبين خاصة بورة أبي السرايا ،

و الباب الخامس و عنو انه : " واردات المعالة ونفقاتها " ، ورقع في فصليسن ا الأول و عنو انه : " الواردات " وفيه تحدثت عن ولردات السواد وخراسان والمسراق و الشام ومصر وغيرها ، وأفضت الحديث عن الخراج الذي كان يمثل جزمًا كيسيراً من الواردات ، أما أهم موارد بيت المال فكان يتمثل في الخراج والجزية والزكساة و الفيء والغنيمة والعشور ، ثم تحدثت عن مصادر أخرى هي : الأعشسال وهسي مندريبة الدخل - أخماس المعادن والمراعى والمكوس - والعلاحات والأسسماك - والضرائب التي تؤخذ من أصحاب الحواديث لاستعمالهم المحلات العامة كالشوارع والميادين ، وضرائب الصناعة وغيرها ، وضرائب الكماليات والجمارك ،

وفي الفصل الثاني من الباب الخامس وعوانه " الفقفات " . وتحدثت فيه عن الإنفاق وترشيده ، وجسن اختيار القائمين عليه ، وتخصيص موارد عامسة لإنفاق معين بالذات كذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل من واقع آيات قراليسة كريمة كانت تطبق بحذافيرها .

أما الإنفاق على المصالح الحكومية ؛ فكان يشمل أرزاق القضادة والسولاة والتمال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين ، وأعطبات الجنسد والمنافع العامة ككري الأنهار الكبيرة وإصلاح الطرق وبناء المساكن والمسندن والحصون والثغور والمساجد والمستشفيات ، والمدارس والملاجئ والمنشآت العامة كالفساطر والجسور وغيرها ، والإنفاق على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت منها .

أما الإنفاق على الجيش فكان بشغل حيزاً كبيراً في نفقات الدولية ، والتسيي كانت تشمل تأمين الجنود وإشعارهم بالأمان لهم وذرياتهم ، وإعداد الجيوش ومذها بالأسلحة والآلات الحربية والخيول وسائر الدواب .

والثهت الدراسة بخاتمة هي عرض تاريخي موجز الغاية أما كسالت عايسه الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية في عصر المأمون ، وهو ما ذكرناه في هذا الملخص بتفسيل أكثر ، وأتبعتها بقائمية الممسادر والمراجع العربيسة والأفرنجية ، والتي شملت ٥٠ مصدراً و ٥٠ مرجعاً متخصصاً باللغة العربية ، ومسن المعاجم والمقالات ٧ ، ومن المراجع الإنجليزية ٢ .

خالد محمد أهمد بليوى

choose the best elements for such job and the allocation of specific money for the kin, orphans, the needs and the wayfarers as indicated by the Koran in its verses as they were applied as a whole.

As for the spending on the governmental authorities, it included the wages of judges, governors, officers and the holder of the public treasury as well as other officers. It also includes gratuity given to the soldiers and public interests such as the lease of the big rivers repair of roads and construction of houses, towns, forts, ports, mosques, hospitals, schools, refuges, public establishments like barrages and bridges. Also spending on the prisoners and the prisoners of war from polytheists as regards food and drink, clothing and even burying their dead.

The expenditures of the royal palace were also taking a great deal of funding for the gifts and gratuities for literary men and scientists... etc. As for the spending on the army, it took a significant part of the state expenditures. It included logistics of the soldiers, spreading the spirit of security among them as well as the excellent preparation of the armies through supplying them with weapons, war tools, horses and other riding animals.

The thesis has been concluded with a brief historical presentation for the political, administrative, social and cultural life during the reign of al-Mamun which we demonstrated here in more details and followed by a reference list for the Arabic and foreign reference books that comprised 57 references and 50 specialized references in Arabic, 7 dictionaries and articles as well as 6 English references.

#### Khalid Mohamed Ahmed Bedeawy

In the fourth part titled "Revolutions and unrests against Abbasids ruling in al-Mamun Reign". I began this chapter with the bloody and fierce struggle between Al Amin an al-Mamun which led to the involvement of all population categories in almost every region till covered the whole of the Abbasids empire. Being away from Baghdad, the absence of al-Mamun had a great effect in the eruption of wars and mutiny in more than one place. The corruption had spread to the Islamic provinces and the Alawis have seized this opportunity to break out a number of revolutions in the Arab Islamic world with an aim to achieve their objectives. I spoke about these revolutions in detail and how al-Mamun quelled them.

#### These revolutions are:

- Rafei Bin El Laith in Khurasan and Behind the River
- Nasr Bin Shabath El Okaily in North Al Sham and the Island.
- Arabs and Copts in Egypt
- Al Zatt in South Iraq
- Babek El Kharami in Azerbaijan and Caucasia

Then I detailed for the Alawis revolutions and that of Abi El Saraya in particular.

In the fifth part titled "The Revenues And Expenditures Of The State" which comes in two chapters, I spoke about the revenues of Al Sawad, Khurasan, Iraq, Al Sham, Egypt and others. I explained the land tax which represented in that time a large portion of the revenues. The most significant sources for the exchequer were land tax, tribute, zakat, booty, loot, tithe. Then I explained other sources such as tithe (Income tax, fifth the metals and farms and customs tax, salterns, fishes, taxes collected from shops owners for utilizing the public streets and squares and industry taxes, accessories tax and customs).

In the second chapter of the fifth part titled "Expenditures" I spoke about the rationalization of expenditures and how to

In the fourth chapter of the second part titled "The Relationship between al-Mamun and His Relatives." I discussed the relation between al-Mamun and his successor al-Muatasem and his relation with the family of Ali Bin Abi Taleb (May Allah be pleased with him) and the rest of his sons. Also how he dealt with the Talebians in a way that is adequate to his belief that the caliphate was usurped from them, However, the Alawis broke the fire of dissension in his reign seizing the opportunity of the disintegration in the Abbasid family.

I, then, argued the feeling of al-Mamun towards Ali El Reda and concluded that his feeling towards the Family of the Prophet was religious with a political implication with an intension to acquire the loyalty of the Khurasanis.

If we moved to the third part titled "The State Administration at al-Mamun Reign". I divided this part into three chapters, the first titled "Appointment Of Governors And Their Method In Practicing The Administrative Works". In this chapter I pointed out the governors of Iraq, Al sham, Khurasan, Behind the River, Armenia, Azerbaijan, Caucasia, the Island, Al Mossel, El Hegaz, Egypt, North Africa and finally Sind.

In the second chapter "The Relationship Between Al-Mamun And Umayyads In Andalusia", I mentioned that there were no substantial relations, however, each party had bitter feeling towards the other. Moreover, the Umayyads of Andalusia were unable to revenge for themselves due to the far distance. The third chapter of third part titled" the relationship between the governors and state officers", I handled the governor with relation to the respective officers such as land tax collectors, post officers, police officers, judges and I concluded that the governor had relations with all state officers except the judiciary matters. It was unlikely to the caliph to give authority to the governor to appoint judges.

I proved that the clerks were originally Arabized and dedicated to the Persian Culture but not thoroughly familiar with Islam doctrine.

Then I demonstrated the divans at the reign of al-Mamun in three groups: divans for the court affairs and service, divans for the organizations ensuring the justice and security and finally divans for helping in the financial affairs. At the end, I spoke about the nine writers of Al Mamun.

Under the title "His approach to scientists and dealing with Persians," I spoke about his leaning to literary men, poets and singers as well as speech scholars. As for dealing with Persians, especially Khurasanis, his tendency to them was evident. They were assigned to the vital posts that affect the direction of the state like the post of vizier, the clerk and the governor, army commanders, and the prominent statesmen.

The third chapter of the second part titled "The Life of al-Mamun Family". It comprises two sections: the first, his wives, concubines and children. I pointed out that he got married to a large number of women, the famous two of them were Um Issa Bent Mousa El Hadi and the Boran Bent Al Hasan Bin Sahl and several maids like "Bed'aa Al Kahirah" the maid of Oraich the poet and singer, "Mocnisa Al Romeia" who was very close to Al Mamun. For the sons, they were 16 and too many girls like Om Habib the wife of Ali El Reda, Um El Fadl the wife of Mohamed Bin Ali Bin Guafar.

I moved to speak about the death of af-Mamun in 218 h = 833 G and how he died while he was on an expedition against the Byzantines. Then his son El Abass and his brother El Muatasem carried his body to Tarsus where he was buried in Khakan's House, the servant of Al Rashid.

previously presented by Indians, Persians, Greek and Syriac plus the new additions.

As for his religious policy, al-Mamun spread the principles of Mutazilites. For this reason, the dispute arose between the religious scholars about the inquisition that the Koran was not uncreated but created and the inquisition of Ahmed Bin Hanbal and his companions.

Hence, I spoke about the ministry in the reign of al-Mamun and its situation in the Abbasids community. I realized that the ministry in his reign started with a delegated one when he assigned it to AL Fadl Bin Sahl. The rest of the ministers were implementation as I mentioned the eight ministers for Al Mamun. I also discussed he Shura Council, which he established where all factions recognizing the caliph are represented. They had the utmost freedom to say what they think of opinions and to discuss them.

I assigned a special section for (Racial Trubalism and The Patrons in the Reign of al-Mamun and His Position regarding them). With the advent of the Khurasani support to al-Mamun in his victory over his brother Al Main, whom the Arab were supporting, and emerge of a new group of administration and army men who have a significant effect in the state before the imported Turkish element substituted them at the reign of Al Muatasem.

I elaborated the writers in the reign of al-Mamun as well as the profession of writing. I proved that the state at that time was in a dire need for a number of (officers) clerks to perform the clerical works after the expansion in the divans to help the vizier in his works, the supervision on the divans and state's departments, and the work progress at these departments.

gown and disregarding his predecessors black uniform till he saw the obedience of the people whilst they dislike the green uniform. Accordingly he gathered the people and asked his commanders to wear the black uniform ending the green wearing in Baghdad after one week from the date he arrived there.

Also in the second chapter, I concluded that the reign of al-Mamun was based on three pillars; religion, army, and writers. His policy was characterized with prudence as he was giving much concern to science and scientists. One of the characteristics of his rule was mixing the religion with the state owing to his attraction to the principles of Mutazilites and his attempt to spread them. He even imagined that all hopes for progress and prosperity are based on the adoption of the Mutazilites principles. His concern about economic and financial affairs was highly appreciated. He worked to develop the state's resources and was paying much care to agriculture. commerce as well as economic and financial affairs. As for the cultural affairs, I proved that the era of al-Mamun was the shiniest in the Arab civilization not only as regards science and arts but also all intellectual and cultural aspects until it was clear for the richness of philosophic and medical sciences. Thanks to At Mamun, the Arabic language became a language of civilization in the first rank among the rest of the world languages. He developed the "House of Wisdom" which was initiated by Al Mansour and the concern of Harum Al Rashid with the House of Wisdom and translation till the reign of al-Mamun came to fulfill the needs of scientists and lettermen. Translations were made from Greek, Persian, Indian and Syriac writings by a group of translators in this center. I also mentioned the Mamuni Observatory which was established in Baghdad and comprising a number of astronomers and mathematicians, then it was transferred into an astronomical school that guided in the geographical and mathematical researches astronomical

Second part titled "The Personality of al-Mamun", It includes four chapters. The first chapter: "Al-Mamun Before Being A Caliph" including his birth, breeding and the will of Harun Al Rashid for the succession of his three sons (al-Amin, al-Mamun and al-Kasem), then the reign of al-Mamun and his transfer to Merv, then the dispute between him and his brother al-Amin. In this chapter, the research has come across the breeding of al-Mamun, his characteristics, ethics, and tendency to the Khurasanis and his relation with At Fadl Bin Sahl. It also analyzed the will of Harun Al Rashid for succession to the throne. It stipulated that al-Mamun shall assume power after his brother al-Amin in 183 II = 799 G while he was at this time only 13 years old, from Khurasan and its related provinces till Hamazan.

The second chapter titled "After Assuming The Caliphate". It includes six subjects; the first of which is "The general Outlines for the Rule of al-Mamun and his Interest in the Economic. Financial and Cultural Aspects". I clarified that the real rule of al-Mamun started after the death of his father, Harun Al Rashid in 183 H = 808 G after he had moved him 23 nights before his death to Merv with a group of commanders and judges and the appointment of El Fadl Bin Sahl as Mamun's vizier, with the delegation of power of all the states under his disposition. Also the internal difficulties that al-Manun encountered and the revolts against him while being in Merv, the most significant of which was the hostility between the Sunnite and Shiites on one hand and between the Arab and Persians on the other. I also discussed the fatal mistake, which al-Mamun commits when he killed Herthima Bin Ayun because of the instigation of Al Fadl although Ayun was an outstanding Abbasid Sahi commander who helped al-Mamun in conquering his brother.

This situation continued in its disguise till the caliph decided to return to Baghdad in 204 H = 818 G wearing the Alawis green

it to his interest. Not only that, but sometimes there was a victorious for each tripe or group or some of the family of the Prophet.

Second chapter titled "The Governors of the Provinces and Their General Outlines" In this chapter, it is explained that al-Mamun has followed the steps of his predecessors from Abbasids who did not make any change in the administrative divisions and the administrative hody except little than it was evidenced in the Umayyad reign where the geographical boundaries of the provinces were typical to that in al-Mamun reign. As reported by Al Ya'cobi in his history that the provinces included Egypt, Iraq, Al Basia, Khurasan, the Island, El Sham, Al-Thoghour, Morocco, Sind, Armenia, Azerbaijan, Kur El Gable, Tabarestan, Al Rekka, El Haramen and Yemen The reign of al-Mamun characterized with the abundance of removed governors to ensure that they would not exploit their power to their private interests due to the new province system. which gives full power but for a short ruling period. However, some governors have acquired too much power and were openhanded. They formed semi-independent Emirates as Al Aghaliba in Tunis and Tahirids of Khurasan and Ziadians in Yemen.

The third chapter of the first part titled "Border Areas And Its Relations With Neighboring Countries". Al-Mamun had good relations with the oriental countries like India, China, Turkstan and Khazar. As for the northern frontiers, he had relations with Armenia and the state of Byzantine with its fierce and continued struggle to the extent that al-Mamun invaded them three times. His relations with Africa included the area between Tripoli till Marrakech (Libya, Tunis, Algiers, and Morocco at the time being). Finally his relations with Al-Aghaliba, Andalusia and Nubia.

Hashemites, headed by his uncle Ibrahim Bin El Mahdi, provoked and with a support of the Hashemite dynasty, they crowned him as a prince in 201 H = 816 G. As a result, the Baghdadis have sworn fealty to Ibrahim and dethroned al-Mamun at the beginning of Muharram 202 H = 817 G. When al-Mamun came to know about that while settling in Merv, and that his vizier was withholding the news about dethroning him and appointing Ibrahim Bin El Mahdi as caliph till he decided to move to Baghdad to settle there instead of living in Merv, the isolated capital of Khurasan. In his trip that lasted for two years. Al Fadl Bin Sahl was killed in Sha'ban 202 H= 817G as well as his successor Ali El Reda in Safar 203 H = 818 G. Al-Mamun continued his march to Baghdad and reached there in Safar 204 H = 819 G after a 2-year journey.

My research, consists of five parts and a conclusion. It covers the period from 170 - 21811 = 786 - 833 G i.e. from the date of his birth until death.

The title of the First Part: "The Status of the Islamic Countries at the Time of al-Mamun Reign." This part comes in three chapters:

First chapter titled "The Relative Stability in the Internal Statuses and its Effect in the General Life of the Inhabitants." In this chapter I discussed the difficulties that al-Mamun encountered as the dispute with his brother Mohamed al-Amin resulting in a power vacuum both politically and administratively that would tumble the state. Rebellions and revolutions have escalated with a mark of religious or racial implications or as a sort of religious movements embracing political elements that affected the stability of the state and its feedback on the general life of the population.

The absence of a centralized power led to the deterioration of the state and gave the chance to any one who has a power to turn

The reign of Abdullah al-Mamun is considered one of the most prosperous eras in the Islamic history on the whole and the Abbasids dynasty in particular, as he was ruling over a vast empire expanding from Morocco in the west till the borers of China in the cast, it comprised various peoples and different races with their numerous heavenly or positive religions such as Islam; the religion of the state, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Manichaeism, Mazdaism. Sabians and Buddhism, Al-Mamun has gathered all these different peoples with their varied religions in one synchronized unit dedicated to the service of the state. Al-Mamun has encountered many obstacles accumulated and ready for revolution before he assumes the power. As a result of the war broke out between al-Mamun and his brother al-Amin, the agitators and greedy seized this opportunity to get hold of the Abbasid state. Also the Alawis claimed the power and aggravated the rebellion in various areas of the state. Nevertheless, al-Mamun has faced all these problems and worked hard to quell them. He participated himself in solving some of them. Due to his eleverness and dexterity. he could preserve the unity of the Islamic nation from splitting and disintegration.

The life of al-Mamun, as a caliph was divided into two different phases; the first was the period of his stay in Merv in Khurasan after the death of this father Harun Al Rashid till he moved to Baghdad in 204 II = 819 G

At this period his vizier Al Fadl Bin Sahl was free in managing the state's affairs. He could conceal the running events from the caliph. Thanks to the devotion of al-Mamun to the venues of scholars and jurists and his patronizing to the scientific and philosophic matters. In the mid of such dedications, al-Mamun has come to the conclusion that Imam Ali El Reda Bin Musa Al Kazem is the best one in the Abbasid's and Alawi's families to assume the succession to the throne as he already did

#### SUMMARY OF THE THESIS

ON

# THE POLITICAL, ADMINISTRATIVE, SOCIAL AND CULTURAL LIFE AT THE REIGN OF CALIPH AL-MAMUN REIGNED (170-218 H = 786-833 G)

# PRESENTED BY KHALID MOHAMED AHMED BEDEAWY

TO OBTAIN

THE M.A. DEGREE IN HISTORY – ISLAMIC HISTORY
FACULTY OF GIRLS
EIN SHAMS UNIVERSITY

UNDER THE SUPERVISION OF
PROF. DR. SAYEDA ISMAIL KASHEF
FULL PROFESSOR OF ISLAMIC AND MIDDLE HISTORY
FACULTY OF GIRLS
EIN SHAMS UNIVERSITY

To: www.al-mostafa.com